# ون المالية الم

لمَامَة الْمُمَنِين وَعِمة المَقِين العالم العامل العِظامُ الشَّين فِي الْحَيْسِ السِّين فِي الْحَيْسِ السِّين فِي الْحَيْسِ الْمُرْادِ. آمِينَ وَحِمُدُ اللَّهِ وَالْمُرَادِ. آمِينَ

خين محمَّدَركِیّ الخولیّ الجزُوالثّالِثُ

مَكَتبة أُخِسَوَا والمنَارُ النُعُودَية المدينة النَبونة ٥٥٤٨٩٨٥٤٢٠ مَكْنَبَة لِثِنَة مَشْرُد دَمَنُعور ١٢٦٤٨٢٠٥٢

# جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمؤلف

الطبعة الأولى 2010 م – 1431 هـ

الناسر

مكتبة لينه

السعودية: تليفاكس: 0096625544877

مصر: تليفاكس: 00202453320849

جوال: 0598894495 / 0504898542

e-mail: mr.mzak@hotmail.com البريد الإليكتروني:





# باب ما باء في المجر (وسكني البدو)

٧٤٧٧ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَزَاعِيَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا الْوَزَاعِيَ عَنِ اللهِ جُرَةِ فَقَالَ: «وَيُحَكَ إِنَّ شَأْنَ سَأَلَ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ: «وَيُحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجُرةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتُهَا»؟

#### [أول كتاب الجهاد]

# اباب ما فاء في المفر (وسعني البدوا)

وتقوية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين وإعانة لهم على قتال الكفرة، وتقوية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين وإعانة لهم على قتال الكفرة، وكانت فرضًا في أول الأمر ثم صارت مندوبة، فلعل السؤال في آخر الأمر أو لعله صلى الله تعالى عليه وسلم خاف عليه لما كان عليه الأعراب من الضعف، حتى إن أحدهم ليقول إن حصل له مرض في المدينة: أقلني ببيعتك ونحو ذلك، ولذلك فإن أمر الهجرة شديد و«ويحك» للترحم، «فاعمل من وراء البحار» أي فأت الخيرات فيها وإن كنت وراء البحار ولا يضرك بعدك عن المسلمين، «لسن يترك» قال السيوطي بكسر التاء المثناة من فوق أي لن ينقصك وإن أقمت من وراء البحار وسكنت أقصى الأرض، يريد أنه من الترة كالعدة، والكاف مفعول به، البحار وسكنت أقصى الأرض، يريد أنه من الترة كالعدة، والكاف مفعول به، قلت: إنه من الترك فالكاف من الكلمة أي لا يترك شيئًا من عملك مهملاً بل

قَالَ نَعَمْ قَالَ: «فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا».

٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر وَعُشْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْبَدَاوَةِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التّلاعِ وَإِنّهُ أَرَادَ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التّلاعِ وَإِنّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرُهُ فَأَرْسَلَ إِلَي تَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصّدَقَةِ فَقَالَ لِي: «يَا عَائِشَةُ ارْفَقِي» الْبَدَاوَة مَرُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى شَيْءٍ قَطّ إِلا زَانَهُ وَلا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُ إِلا شَانَهُ».

# باب في المجربة هاء انقطعت

٢٤٧٩ - حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ

يجازيك على جميع أعمالك في أي محل فعلت والله تعالى أعلم.

٢٤٧٨ - (عن البداوة ، في الصحاح بدا القوم بدواً ، أي خرجوا إلى باديتهم مثل قتل قتلا والبداوة يفتح ويكسر الإقامة في البادية وهو خلاف الحضارة ، قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحده (١) «يبدو » أي يخرج إلى البادية ، قيل: ليخلو بنفسه ويبعد عن الناس ، و «التلاع ، بكسر ؛ مجاري الماء من أعلى الأرض إلى بطون الأودية ، واحدتها تلعة بفتح فسكون ، وقيل: هو من الأضداد يقع على ما انحدر من الأرض وما ارتفع منها ، «ناقة محرمة ، على وزن اسم المفعول من التحريم هي التي لم يعتد الركوب عليها .

# اباب في المبررة هاء انقطعت

٢٤٧٩ - ١٧ تنقطع الهجرة، من بلاد الكفر أو مواضع الفتن أو بطلب العلم

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح: مادة(بدا) ص ٤٥.

عُشْمَانَ عِنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَوْفَ عَنْ أَبِي هَنْدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ: «لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرةُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُخَاهِدٍ عَنْ مُخَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَاهً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ».

٢٤٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتَى جَلَسَ عِنْدَهُ فَقَالَ

ونحوه.

٢٤٨١ - ١ من سلم المسلمون، أي لا يؤذيهم باليد ولا باللسان، وهذا لا يمنع الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بأي وجه كان لأنه صلاح لا إيذاء ما كان على

أَخْبِرْنِي بِشَيْء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ».

## باب في سكني الننام

٢٤٨٧ - حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وِ قَالَ: سَمِعْتُ

إفساد، و «المهاجر» أي الكامل «من هجر» أي ترك؛ فإن ترك الوطن مع ارتكاب المحرم لا ينفع وترك المحرم نافع في أي مكان كان.

#### [باب في سكني التنام]

٢٤٨٢ ـ وستكون هجرة بعد هجرة أي سيكون تفرق في العباد والبلاد وترك الأوطان والانتقال إلى بلاد الغربة ، فالمراد التكرير وقيل: المعنى: ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى المدينة ، وعلى هذا فحق الثانية التعريف وإنما نكرت لموافقة الأولى ، ومهاجر إبراهيم ، بضم ميم وفتح الجيم أي موضع هاجر إليه وهو الشام ، ولعل المراد به ما يشمل المدينه أيضا والله تعالى أعلم ، قيل: ونصبه على الظرفية لأن اسم التفضيل لا يعمل في المفعول به .

قلت: يمكن أن يكون نصبه بمحذوف أي يلزمون مهاجر إبراهيم كما قالوا في قوله تعالى: ﴿ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ ﴾ (١) فتأمل. «تلفظهم» بكسر الفاء ترميهم، «أرضوهم» بفتح الراء جمع أرض بالواو والنون كأنها تستنكف عنهم، «تقذرهم

سورة الأنعام: آية (١١٧).

بفت الذال المعجمة من قذرت الشيء بكسر الذال إذا كرهته "نفس الله" بسكون الفاء أي ذاته، وهذا من إطلاق النفس على الله بلا مشاكلة ومن قوله تعالى: ﴿ وَيُحذِرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴿ (١) وفي الحديث: ﴿ أنت كما أثنيت على نفسك (٢) » وفيه «ذكرته في نفسى " (٣) قال الخطابي: إن الله تعالى يكره خروجهم إلى الشام ومقامهم بها فلا يوفقهم لذلك فصاروا بالرد وترك القبول في معنى الشيء الذي يقذره نفس الإنسان فلا يقبله فهو في معنى: ﴿ وَلَكِن كُرِهَ اللّهُ انبِعاثُهُم فَتُبَطّهُمُ وَيَعلَمُهُم وَيَعلَمُهُم من مسخهم الله وقيل الله أن الرجهم مع من مسخهم الله من الأقوام في جعلهم قردة وخنازير، أي إنهم في جهنم في طبقة هؤلاء من الأقوام في جعلهم قردة وخنازير، أي إنهم في جهنم في طبقة هؤلاء من المسوخين أو المراد النار التي تحشر الناس، والمعنى أن تلك النار تحشر هؤلاء من من يناسبهم ويماثلهم في الأخلاق، وقيل: المراد: نار الفتنة التي هي نتيجة أفعالهم القبيحة والله تعالى أعلم.

«ابن حوالة» بفتح الحاء المهملة مخففًا (٥)، «إلى أن تكونوا» بالخطاب أو الغيبة أي المسلمون أو الناس، «مجندة» بضم الميم وتشديد النون، والمراد:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (٣٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم في الصلاة (٤٨٦)، أحمد في مسنده ١٩٦/١، ١٥٠، ١٥٠، ٥٨/٦، والترمذي في الدعوات (٣٤٩٣) وقال: هذا حديث حسن قدروي من غير وجه عن عائشة، وابن ماجه في الدعوات (٣٨٤). وموطأ مالك في القرآن (٣١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٥). والنسائي في الكبرى في النعوت (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) معالم السنز: ٢/ ٢٣٦. والآية في سورة التوبة: آية (٤٦).

<sup>(</sup>٥) ابن حوالة الأرذي، هو عبد الله. تقريب التهذيب٢/ ٥٠٢.

الأرْضِ ٱلْزَمُسهُمْ مُسهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ وَيَبْقَى فِي الأرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَلْرُضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَلْنَارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ» . أَرْضُوهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ» .

مختلفة وقيل: مجتمعة والمراد سيصيرون فرقاً ثلاثة، «خولي» أمر من خار أصله الخير ضد الشر، أي اختر لي خيرتلك الأماكن، والخيرة بكسر الخاء المعجمة وفتح الياء وقد تسكن أي مختارة، «يجتبي» افتعال من جبي بجيم ثم موحدة، قيل: يجوز أن يكون متعديًا بمعنى يجمع ففيه ضمير فاعله و "خيرته النصب مفعوله، ويحتمل أنه لازم بمعنى يجتمع و اخيرته ابالرفع فاعله أي يجتمع إليها المختارون من عباده، قلت: يقال: اجتباه: اصطفاه، «أبيتم» أي امتنعتم عن (١) ما اختاره الله أيها العرب واخترتم بلادكم فالزموا يمنكم، وأضيف اليمن إليهم لأن الكلام مع العرب واليمن من بلادهم، ووالغدر، كصرُد جمع غدير، وهو الحوض وإضافه الغُدر إليهم كإضافه اليمن؛ تفيد أن المراد: غدر اليمن والمراد ترغيبهم في اليمن وترك البادية بأن اليمن من بلادكم القديمة وماءها من قديم مياهكم، فلو انتقلتم إليها من البادية كان أحسن لكم يومئذ، وقيل: قوله: وواسقوا من غدركم، راجع إلى قوله: وعليك بالشام، ومابينهما كلام معترض أي ليسق كل من غديره الذي اختص به، فلا يزاحم غيره لاسيما أهل الثغور؟ لئلا يكون سببا للاختلاف وتهييج الفتن، وقيل: يمكن جعله متعلقا بالكل وهذا ما يحتاج إلى مراعاته الكل وتوكل قيل: هو سهو والصواب: تكفل لكن الرواية ليست إلا اتوكل، فالوجه أن المراد بالتوكل: التكفل فإن الوكيل يتكفل القيام به، والمعنى أنه ضمن لي حفظها وعهد إليّ بذلك والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ليست بالأصل.

٢٤٨٣ - حَدَّثَنا حَيْوَةُ بِنُ شُرِيْحِ الْحَضْرَمِيُّ حِدَّثْنَا بِقَيَةُ حَدَّثَنِي بِحِيرٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مَعْسَدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ عِن ابْن حَوالَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَصِيسِ الأَمْسِ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودَا مُحَنَّدَةً جُنُدٌ بِالشَّامِ وَجُنُدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنُدٌ بِالْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوالَةَ: خِرْ لِي يَا مُحَنَّدَةً جُنُدٌ بِالشَّامِ وَجُنُدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنُدٌ بِالْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوالَةً : خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكُتُ ذَلِكَ فَقَالَ : «عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكُتُ ذَلِكَ فَقَالَ : «عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَحْبَبِي إِلَيْهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمًّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ عَبَادِهِ فَأَمًّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ عَبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ عَبَادِهِ فَأَمًا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ عَبَادِهِ فَأَمًا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ عَبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ عَبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيمَنِكُمْ وَاللَّهُ تَوَكَلُ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ».

# بانب في جوام البماد

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرَّفِ عَنْ مُطَرَّفِ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ أَخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ».

#### اباب في حوام البمادا

٢٤٨٤ ـ «ظاهرين على من ناوأهم» أي غالبين على من عاداهم، و«المناوأة» المعاداة، والأصل فيه الهمزة لأنه من النوء وهو النهوض، وربما ترك الهجرة، وإنما استعمل ذلك في المعاداة؛ لأن كل واحد من المتعادين ينهض إلى قتال صاحبه، وقوله: «حتى يقاتل» يفيد أن تلك الطائفة المنصورة تبقى إلى أن يقاتل أخرهم الدجال إلى قيام الساعة، فإن خروج الدجال من أقوى أشراطها.

# باب في ثواب البهاد

٧٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْمُوْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا قَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّه بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللَّه فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ قَدْ كُفِي النَّاسُ شَرَّهُ ١٠ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللَّه فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ قَدْ كُفِي النَّاسُ شَرَّهُ ١٠

## باب (فق) النمن عن السياكة

٧٤٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ التَّنُوخِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ ابْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ابْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اثْذَنْ لِي فِي السِيّاحَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: «إِنَّ سِيَاحَةً أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى» .

#### اباب في ثواب البمادا

٢٤٨٥ ـ قوله: «شعب» بكسر فسكون والشعاب بكسر «قد كُفي الناس» أي وقاهم شره فيه تنبيه على أن المعتزل ينبغي له أن ينوي في اعتزاله وقاية الناس عن شرهم ؛ فإنه يؤدي إلى تحقيرهم وتعظيم النفس .

#### اباب في النمي عن السياكة ا

٢٤٨٦ - «بالسياحة «بكسر السين مصدر ساح في الأرض إذا ذهب فيها؛ من السيح وهو الماء الجاري المنسبط على وجه الأرض؛ أراد مفارقة الأنصار وسكنى البوادي، نهيه عنه لما فيه من ترك الجمعة والجماعات وتعليم العلم وغير ذلك.

# باب في فضل القفل في سبيل الله تمالي

٧٤٨٧ - حَدَّثْنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ عِنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَغْدٍ حَدَّثَنَا عَيْ بَنْ عَاتِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ ابْنِ سَغْدٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةً عَنِ ابْنِ شُفَيًّ عَنْ شُفَيًّ بْنِ مَاتِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَفْلَةٌ كَغَزُورَةٍ».

# باب فضله قتاله الروم على غيرهم من الأمر

٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ قَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ قَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ فَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلادٍ جَدَّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلادٍ

# [باب في فضل القفاء في سبياء الله تمالي]

٢٤٨٧ - «قفلة» بفتح قاف وسكون فاء مرة من القفول وهو الرجوع، يعنى أن أجره في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد، قالوا: كذلك الرجوع في كل عبادة لأنه من تتمة الذهاب إليها، قيل: هو أرجح الاحتمالات لكن لا يخفى أن التنكير وبناء المرة لايناسب هذا المعنى، فالظاهر أن المراد: أن الرجوع أحيانًا يكون كالغزوة إذا كانت المصلحة مقتضية لذلك ويكون فيه حفظ أهل الإسلام، وعلى هذا فوقوع النكرة مبتدأ لما في بناء المرة من التخصيص والله تعالى أعلم.

# اباب في فضل قتال الروم على غيرهم من الأموا

٢٤٨٨ - ١وهي منتقبة ، أي لابسة نقابًا على الوجه ، «أرزأ» بتقديم المهملة على العجمة على بناء المفعول آخره همزة من الرزء وهي المصيبة بفقد الأعزة أي إن

وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِعْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ فَقَالَتُ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ» قَالَتْ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «لأنّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ».

# باب في رجحوب البدر في المنو

٧٤٨٩ - حَدُّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ بِشُر أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلا حَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ

أصبت به وفقدته فلم أصب بحيائي.

#### [باب في ربيوب البدر في الغزوا

١٤٨٩ - (بل لا يركب البحر إلا حاج» هو نفي أو نهي وليس المراد به: تحريم الركوب بل المراد أن العاقل لا ينبغي له أن يلقي نفسه إلى المهالك ويوقعها الركوب بل المراد أن العاقل لا ينبغي له أن يلقي نفسه إلى المهالك ويوقعها مواقع الأخطار، إلا لأمر ديني يتقرب به إلى الله تعالى ويحسن بذل النفس فيه وإيثاره على الحياة، وقوله: «إلاحاج» بالرفع وفي النسخ بالنصب على أن «لا يركب» فيه ضمير راجع إلى أحد أو راكب، و «إلا حاجًا» استثناء من أعم الأحوال، ويؤخذ من الحديث: أن البحر لا يمنع وجوب الحج على من لا طريق له بدون ركوبه، «فإن تحت البحر نازًا» إلخ قيل: لم يرد به الحقيقة بل أراد تهويل شأن البحر وتعظيم الخطر في ركوبه، فإن راكبه معترض للآفات والمهالك

<sup>(</sup>١) في الأصل [بوقعه].

# غَازِ فِي سبيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا». اباب فضاء الغزو في البدر

• ٢٤٩ - حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبَّانَ عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكِ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبَّانَ عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَتَنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ أُخْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه مَا وَسَلَمَ قَالَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه مَا أَضْحَكُكَ قَالَ: «وَأَيْتُ قَوْمًا مِمَّنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى أَضْحَكَكَ قَالَ: «قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «فَإِنَّكِ السُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «فَإِنَكِ مِنْهُمْ » قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ : «فَإِنَكِ مِنْهُمْ » قَالَت ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ الْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ مَثْلُ مَقَالَتِهِ قَالَتَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَنِي أَلُكُ وَلَاكً أَلَهُ أَنْ يُجْعَلَنِي أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْ أَلْهُ أَنْ يُجْعَلَنِي

المتراكمة بعضها فوق بعض لا يأمن الهلاك عليه ولا يرجى خلاصه، فإن أخطأته ورطة منها جذبته أخرى بمخالبها، وقيل: هو على ظاهره وهو على كل شيء قدير. قلت: ولعل معنى التعليل حينئذ هو أن في ركوبه دنو لآلة العذاب المعدة لأعداء الله وليس من شأن العاقل الدنو منها لأمر خسيس والله تعالى أعلم.

# [[باب فضاء الغزو في البدر]]

٢٤٩٠ - (بنت ملحان) بكسر ميم وسكون لام (١)، «على الأسرة» بفتح فكسر فتشديد راء جمع سرير كالأعزة والأذلة جمع عزيز وذليل، «قربت لها

<sup>(</sup>١) أم حزام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية ، خالة أنس، صحابية مشهورة ، ماتت في خلافة عثمان . التقريب: ٢/ ٦٠٠ .

مِنْهُمْ قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأُوَّلِينَ» قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قُربَتْ لَهَا بَعْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَتْ عُنْقُهَا فَمَاتَتْ.

٧٤٩١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك مِنْ إِسْحَق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَت تَحْت وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَت تَحْت عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ وَجَلَسَت تَفْلِي رَأْسَهُ وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أبو داود: وَمَاتَت بِنْتُ مِلْحَانَ بِقُبْرُص .

٧٤٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ وَيُدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أُخْتِ أُمْ سُلَيْمِ الرُّمَيْ صَاءِ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَضَحَكُ فَعَالَ: «لا» وَسَاقَ هَذَا يَضْحَكُ فَقَالَ: «لا» وَسَاقَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ أبو داود: الرَّمَيْصَاءُ أُخْتُ أُمْ سُلَيْمٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

٢٤٩٣ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

بغلة، حين خرجت إلى البر، ، «فصرعتها، أسقطتها.

**٢٤٩٣ ـ «المائد» من الميد وهو التحرك والاضطراب أي الذي يدور رأسه من** 

ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْجَوْبَرِيُّ الدُّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ أَخْبَرَنَا هِلالُ ابْنُ مَيْمُونِ الرَّمْلِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ».

ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلاثَةٌ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلاثَةٌ كُلُهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ عَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو صَامِنٌ كُلُهُمْ صَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَقَاهُ فَيُدْ خِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدُهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحً إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَقَاهُ فَيُدْ خِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدُهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُو صَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوقَاهُ فَيُدْ خِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدُهُ بِمَا

اضطراب السفينة بالأمواج، والغرق، بكسر الراء الذي يموت بالغرق ويقال: الغريق أيضًا ولافرق بينهما على الصحيح (١)، وقيل: الغرق من غلبه الماء بلا غرق فإذا غرق فهو غريق وهو مردود، قالوا: هذا إذا كان ركوبه للغزو أو الحج أو طلب العلم أو صلة الرحم أو للتجارة إن كانت لتحصيل القوة ولاطريق سواه.

٢٤٩٤ ـ «كلهم ضامن» أي ذو ضمان وقيل: أي مضمون على أنه فاعل بعنى مفعول وإفراده لمراعاة لفظ كل، وقيل: لتأويله بمعنى كل واحد منهم، والمعنى أن مالهم من الأجر في ضمان الله كالواجب على الضامن فلا يفوته أصلاً

<sup>(</sup>١) المختار: مادة(غرق) ص ٤٧٢.

نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلامٍ فَهُو صَامِنٌ على اللَّهِ عزَ وجَلَ». باب في فضاء من قتاء مافوا

٧٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفُرِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: «لا يَجْتَمِعُ فِي النَّار كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا».

ابل في كرمة نساء المجاهدين اغلى العالم المادين المادين

٧٤٩٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ

وهذا تعظيم لأمره وإلا فكل ما وعده الله على عمل فهو كذلك.

«من أجر وغنيمة» أي إن كانت وإلا فبأجر فقط والغنيمة للمصلي مايتفق له أحيانًا من الفتوح في المسجد أو الطريق، وقوله «بسلام» أي سلم حين دخل لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾(١) أو أنه لزم بيته ليسلم من الفتن فهو ترغيب في العزلة وأمر بالإقلال من الخلطة.

#### [باب في فضاء من قتاء مافرا]

٢٤٩٥ ـ ١٤٩٥ وقاتله أي الذي يقتله في سبيل الله فلا إشكال بكافر ونحوه قتل كافرًا، ثم هو بشارة عظيمة لمن قتل كافرًا في سبيل الله بالموت على الإيمان رزقنا الله، ويحتمل أن المراد أنه مات على الإيمان والله تعالى أعلم.

النب في حرمه نساء المجاهدين اغلى القاعديا]

٢٤٩٦ ـ « كحرمة أمهاتكم ، تغليظ وتشديد أو إشارة إلى وجوب توقيرهن ،

سورة النور: آية (٦١).

ابْنِ مَرْتَدِعَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُل مِن الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلا نُصِبَ لهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلا نُصِبَ لهُ يَوْمَ الْقِيامَة فَقِيلَ لَهُ هَذَا قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ » فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ هَذَا قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ » فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: «مَا ظَنّكُمْ » قَالَ أبو داود: كَانَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: «مَا ظَنّكُمْ » قَالَ أبو داود: كَانَ قَعْنَبٌ رَجُلاً صَالِحًا وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَادَ قَعْنَبًا عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَن أُرِيدُ الْحَاجَةَ بِدِرْهَم فَأَسْتَعِينُ عَلَيْهَا بِرَجُل قَالَ وَأَيّنَا لا يَسْتَعِينُ فِي حَلَى الْمُ مُنَوار فَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَمَاتَ . وَقَالَ أَنْ أُرِيدُ الْبُيْتُ فَمَاتَ .

# باب (في السرية تثفق

٧٤٩٧ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوةُ وَابْنُ لَهِ بِعَدَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِي الْخَوْلانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن الْحَبُلِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَن الْحَبُلِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

#### اباب في السرية تثفقا

٢٤٩٧ ـ «مامن غازية» أي جماعة أو طائفة أو سرية غازية ، «إلا تعجلوا» إلخ

وإلا فحرمة الأمهات مؤبدة دون حرمة نساء المجاهدين، وقوله: «يخلف رجلاً من الجساهدين في أهله» يحتمل أنه من خلفه إذا نابه أو من خلفه أي جاء بعده وهما من حد نصر، والمراد: أنه خانه في الأهل فإن الخائن في الأهل كالنائب للأصل وقد جاء بعده في الأهل والله تعالى أعلم.

صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهم مِنَ الآخِرةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يُصيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ».

# باب في تضميف الذيكر في سبياء الله تمالي

٢٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَيُوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبُّو أَيُّوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبُو بَنْ أَيُوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّلاةَ وَالصَّيامَ أَبِيهِ فَالذَّكُرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّهُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ ».

#### بالب فيمن مالت غازيا

٢٤٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ ثُوبُانَ عَنْ أَبِيهِ يَرُدُ إِلَى مَكْحُولٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمِ الأَشْعَرِيُّ أَنَّ أَبَا

هذا فيما لم ينو الغنيمة بغزوه، وأما من نوى فقد استوفى أجره كله.

#### [باب في تضعيف الذكر في سبيك الله تعالى]

٧٤٩٨ - «إن الصلاة والصيام» إلخ مقتضى كلام المصنف أن المراد: من الصلاة وغيرها ما كان في سبيل الله، وظاهر الحديث الإطلاق، وإنما التقييد معتبر في النفقة والله تعالى أعلم.

#### ابالب فيمن مالت غازياً

٢٤٩٩ - «مَن فَصلَ» أي خرج من بيته و « و قصه » هو كوعد ، أي صرعه و ألقاه

مَالِكِ الأَشْعَرِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بِأَيِّ حَتْف شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ لَذَعَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بِأَيِّ حَتْف شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّة ».

#### باب في فضل الرباط

• • • • ٢٥٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي الله أَبُو هَانِئَ عَنْ عَمْرو بْن مَالِك عَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

على الأرض فمات منه وهذا معنى قولهم: دق عنقه، «أو لدغته» بدال مهملة وغين معجمة، «هامة» بتشديد الميم إحدى الهوام وهي ذوات السموم القاتلة كالحية «بأي حتف» بفتحاحاء مهملة وسكون تاء مثناة من فوق وفاء هو الهلاك [

#### (باب في فضاء الرباط)

الترمذي (٢٥ ولعل تعريفه وقع من بعض الرواة تحريفًا لأن كلمة كل إذا أضيفت الترمذي (٢٥ ولعل تعريفه وقع من بعض الرواة تحريفًا لأن كلمة كل إذا أضيفت إلى مفرد معرفة فهي لا ستغراق أجزاء الشيء نحو: كل الرمان أكلت، ولا معنى له هاهنا بخلاف ما إذا أضيفت إلى نكرة نحو: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (٣) أو جمع معرفة نحو: ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَرْدًا ﴾ (٤)، فيهي لاستغراق الآحاد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين كلمة غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في كتاب فضائل الجهاد (١٦٢١)، وقال: حديث فضالة حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم: آية (٩٥).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَ الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ غَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ».

# باب (في افضل الارس في سبياء الله تمالي

# ٢٥٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي

«يختم على عمله» قيل: المراد: على صحيفته وأن لا يكتب له بعد موته عمل، قلت: لعل المراد أنه لا يزاد له العمل السابق من انقطاعه كما في المرابط وإلا فقد يبقى عمله كالصدقة الجارية فلا ينافي هذا الحديث حديث: «إذا مسات ابن آدم انقطع عنه عسمله إلا من ثلاثة (۱) و فإن العمل هناك باق وهاهنا منقطع إلا أنه يكتب له بمجرد فضله تعالى، فلا منافاة «إلا المرابط» هو الملازم للثغر للجهاد وينمو، أي يزيد ويؤمن، بتشديد الميم على بناء المفعول من «فتان القبر» قيل: بضم فتشديد جمع فاتن، وقيل: بفتح فتشديد للمبالغة، وفسر على الثاني بالشيطان ونحوه مما يوقع الإنسان في الفتنة، «القبر» أي عذابه أو بملك العذاب، بالشيطان ونحوه مما يوقع الإنسان في الفتنة، «القبر» أي عذابه أو بملك العذاب، وعلى الأول بالمنكر النكير؛ والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسؤال، بل يكفي موته مرابطًا في سبيل الله شاهدًا على صحة إيمانه أو أنهما لا يضرانه ولا يزعجانه والله تعالى أعلم.

# اباب (في) فضاء الارس في سبياء الله تمالي)

٢٥٠١ - وفأطنبوا السير ، أي بالغوا فيه من أطنب في الكلام إذا بالغ ،

<sup>(</sup>۱) مسلم في كتاب الوصية (۱٤)، وأبو داود في الوصايا (۲۸۸۰)، والنسائي في فضل الصدقة على الميت (٣٦٥١)، والترمذي في الأحكام (١٣٧٦) وقال: هذا حسن صحيح كلهم بلفظ: وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...ه.

ابْنَ سَلام أَنَهُ سَمِعَ أَبَا سَلام قَالَ حَدُّثَنِي السَّلُولِيُ أَبُو كَبْشَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهِوَازِنَ عَلَى بَكُرةِ آبَاثِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكُرةِ آبَاثِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمةُ الْمُسلَمِينَ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ»؟ قَالَ أَنسُ بُنُ المُسلَمِينَ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ»؟ قَالَ أَنسُ بُنُ المُسلَمِينَ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ»؟ قَالَ أَنسُ بُنُ المُسلَمِينَ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ»؟ قَالَ أَنسُ بُنُ أَبِي مَرْثَدِ النَّغَنُويُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «فَارْكَبْ » فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّيْلَة وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّيْلَة ، فَلَمَّا أَصْبُحْنَا خَرَجَ الشَّعْبُ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلاهُ وَلا نُغَرُنُ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَة ، فَلَمَّا أَصْبُحْنَا خَرَجَ

ونصب السير على نزع الخافض، وحتى كان عشية» (١) بالرفع على أن كان تامة أو بالنصب على أن فيه ضمير الوقت فحضرت على صيغة المتكلم وعلى بكرة آبائهم، بفتح الموحدة وسكون الكاف، كلمة للعرب يريدون بها الكثرة والوفور في العدد، وأنهم جاءوا جميعًا لم يتخلف منهم أحد (٢)، وليس هناك بكرة في الحقيقة؛ وهي التي يستقى عليها الماء، وكلمة: وعلى، بمعنى مع، وبظعنهم، المضمين أو سكون الثاني جمع ظعينة أي بنسائهم، ومن يحرسنا، كينصر، وهذا الشعب، بكسر فسكون ما انفرج بين الجبلين وولا نغرن، على بناء المفعول من الغرور في آخره نون ثقيلة، أي لا يجيئنا العدو من قبلك على غفلة، وهسل

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [كانت].

<sup>(</sup>٢) ليست بالأصل.

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى مُصَلاهُ فَرَكَعَ رَكُعَيْنِ ثُمَ قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْتُهُ فَلُوبَ بِالصَلاةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَا أَحْسَسْنَاهُ فَتُوبَ بِالصَلاةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِّي وَهُو يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاتَهُ وَسَلَمَ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصِلِي وَهُو يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاتَهُ وَسَلَمَ قَالَ: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ » فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلالِ الشَّجَرِ فِي الشَّعْبِ فَا إِنْ الشَّعْبِ فَي الشَّعْبِ فَي الشَّعْبِ فَي الشَّعْبِ فَي الشَّعْبِ فَي الشَّعْبِ فَي الشَّعْبِ حَيْثُ أَمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِي الشَّعْبَ مَتَى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشَّعْبِ حَيْثُ أَمَرنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا الشَّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرُتُ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَنْ لا تَعْمَلَ بَعْدَهَا ».

# باب محراهية ترجي الغزو

٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا

أحسستم، من الإحساس، أي هل رأيتم فارسكم الذي راح حارسًا، وفنوب، من التثويب أي أقيمت الصلاة، وقد أوجبت، أي الجنة أو النجاة لنفسك، وألا تعمل بعدها، أي نحوها المندوبات من الأعمال، وأما الفرائض فلا بد منها أو إظهار لكمال الرضا وقبول عمله وتعظيمه، ولا يراد به الحقيقة والله تعسالى أعلم.

#### اباب مجراهية ترميك الفزوا

٢٥٠٢ ـ وولم يحدث نفسه، قيل: بأن يقول في نفسه باليتني كنت غازيا أو

وهَيْبٌ قَالَ عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ».

٢٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبُهِ الْجُرْجُسِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ الْجُرْجُسِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ الْجُرْجُسِيِّ قَالا: «مَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَعْزُ أَوْ يُحَمِّزُ عَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ عَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِحَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَالَ يَوْم الْقِيَامَةِ .

٤ • ٥ ٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَ الِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

٣٠٥٠٣ - «أو يجهز» من التجهيز وهو بالجزم عطف على المجزوم، وتجهيز الغازي تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في الغزو، «أو يخلف» بضم اللام الخفيفة عطف على المجزوم أي لم يقم مقامه بعده في خدمة أهله بأن يصير خليفة له أو نائبًا عنه في قضاء حوائج أهله، «بخير» احتراز عن الخيانة «بقارعة» بداهية

المراد: ينو الجمهاد وعلامته إعداد الآلات قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ الْمُرُوجَ الْمُراد: ينو الجمهاد وعلامته إعداد الآلات قال تعالى: شبه المنافقين المتخلفين عن الجمهاد في وصف التخلف ولعله مخصوص بوقته على كما روي عن ابن المبارك والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية (٤٦).

وألسِنتِكُمْ».

## باب في نسخ نفير المامة بالناصة

٧٥٠٥ - حَدُثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ النَّحُويُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ إِلا تَنْفِرُوا يَعْدَبُوا يَعْدَبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وَ﴿ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ إِلَى قَوْلِه: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وَ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً ﴾.

٢٥٠٦ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِد الْحَنَفِيِّ حَدَّثَنِي نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ إِلا تَنْفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ قَالَ: فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ وَكَانَ عَذَابًا مُلْمَانًا عَذَابَهُمْ .

مهلكة. يقال: قرعه أمر إذا أتاه فجأه وجمعها قوارع.

#### (باب في نسخ نفير إلمامة بالفاصة)

۲۵۰۵ ـ ولينفروا اله أي إلى الجهاد وكافة اله أي جميعًا، فانتسخ به عموم الخروج له وصار مخصوصًا بطائفة خاصة، أي صار فرض كفاية وانتسخ كونه فرض عين والله تعالى أعلم

٢٥٠٦ - «فأمسك» على بناء المفعول أو الفاعل وضميره لله، أي أمسك عن أولئك الذين تركوا الجهاد حين كان فرضًا ـ المطر فعذبهم .

<sup>﴿ (</sup>١) سورة التوبة: آية (١٢٢).

# باب في الرفصة في القمود من المذر

٧٠٥٧ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزُنَادِ عَنْ أَبِيسِهِ عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ زَيْدِ عَنْ زَيْدِ بُسِنِ قَابِتٍ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَشِيتُهُ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ: «اكْتُبْ» فَكَتَبْتُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِي عَنْهُ فَقَالَ: «اكْتُبْ» فَكَتَبْتُ فِي سَبِيلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ سُرِي عَنْهُ فَقَالَ: «اكْتُبْهُ فَكَيْتُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ كَتِفْ هِلَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ كَتِفْ إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَامَ ابْنُ أَمُّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَامَ ابْنُ أَمُّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعِينَ فَلَمَّا قَصَى كَلامَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَ فَخِذِي وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الْأَولَى ثُمَّ سُرِي عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَ وَ الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سُرِي عَنْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ فِي الْمَرَّةِ الْقَانِيةِ فَيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَاللَهُ عَلَيْهِ الْمُرَّةِ الْأَولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا قَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاقُ الْمَالَةُ عَلَى الْمُعَا وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعَا

#### [باب في الرفضة في القمود من المدر]

الوحي الوحي السكينة، أراد الحالة التي تطرأ عليه حين نزول الوحي إليه؛ أي أدركته تلك الحالة وأحاطته «ثقل شيء أثقل» كأنه حدث في أعضائه ثقل محسوس من ثقل القول النازل عليه لقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ (١) «سُري، على بناء المفعول أي كشف وأزيل، ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ (٢) دليل على جواز تأخير التخصيص بغير المستقل لمصلحة ولازمه جواز الاستثناء

سورة المزمل: آية (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (٩٥).

وسَلَم فَقَالَ اقْرَأُ يَا زَيْدُ فَقَرَأْتُ: ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فقالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ الآيَةَ كُلّهَا قَالَ زَيْدٌ فَأَنْزَلَهَا اللّهُ وَحُدَهَا فَأَلْحَقْتُهَا وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي كَتِفٍ.

٨ • ٧٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى ابْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ أَنسِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلا قَطَعْتُمْ مِن وَادٍ إِلا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ \* قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: \* حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ \* .

#### باب ما يلزي من الفزو

٩ . ٧٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ فِي الْحَجَّاجِ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي بُسْرُ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي الْحُسينُ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي بُسْرُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ مَنْ جَهَزَ عَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

المتأخر، والجمهور على منعه «مُلحقِها» بضم الميم أو فتحها أي موضع الإلحاق أو اللحوق، وعند صدع، أي شق وكان الكتف كأن فيه شق والله تعالى أعلم.

٢٥٠٨ ـ «حبيسهم العذر» أي وإلا فنيتهم الجهاد وعادتهم الخروج إليه والمعذور يكتب له العمل الذي يعتاده إذا منعه العذر عن ذلك.

• ٢٥١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِئ عَنَ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِئ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِئ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحُيانَ وَقَالَ لِلْقَاعِدِ: «أَيُكُمْ بَنِي لَحُيانَ وَقَالَ لِلْقَاعِدِ: «أَيُكُمْ خَلُف الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصَفْ أَجْرِ الْخَارِج».

# باب في الإراة والإبن

٢٥١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُوسَى ابْنِ عَلِي بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ابْنِ عَلِي بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: هَشَرُّ مَا فِي رَجُلٍ يَقُولُ: هَشَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحَّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ».

بالبه في قوله تعالى ، ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ الله في قوله تعالى الله وَهُ عَنْ حَيْوة وَ مَا ٢٥١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ حَيْوة

#### اباب في البرأة والبين

٢٥١١ - ٥ شح، بضم فتشديد أي بخل ه هالع ، موقع في الجزع إن أراد إعطاء شيء من المال ، قال الخطابي: هالع أي ذو هلع وهو الجزع (١) و المجسس بضم فسكون مصدر الجبان «خالع» شديد كأنه يخلع فؤاده من شدته.

اباب في قوله تعالى . ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ﴾ (٢)

٢٥١٢ ـ «القسطنطينية» بضم قاف فسكون سين وبضم طاء فسكون نون

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (١٩٥).

ابْنِ شُرِيْحٍ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَان قَالَ عَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرَّوْمُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُو فَقَالَ النَّاسُ مَهْ مَهْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يُلْقِي بِيَدْيَهِ إِلَى التَهِلُكَةِ فَقَالَ أَبُو الْعَدُو فَقَالَ النَّاسُ مَهْ مَهْ لا إِلَه إلا اللَّهُ يُلْقِي بِينَذَيْهِ إِلَى التَهِلُكَةِ فَقَالَ أَبُو الْعَدُو فَقَالَ النَّه نَبِيتَهُ وَأَظْهَرَ أَيُوبَ إِنَّمَا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرُ اللَّهُ نَبِيتَهُ وَأَظْهَرَ الإِسْلامَ قُلْنَا هَلُمَ نُقِيمُ فِي آمُو النَّا وَنُصْلِحُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقَدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهِلُكَةِ ﴾ فَالإِلْقَاءُ بِالأَيْدِي إِلَى التَهِلُكَةِ ﴾ فَالإِلْقَاءُ بِالأَيْدِي إِلَى التَهِلُكَة أَنْ نُقِيمَ فِي آمُو الِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ فَلَمْ التَهُلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي آمُو الْنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ فَلَمْ يَتَهِ مِنْ أَبُو أَيُوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنَطِينِيَّةِ.

## باب في الرمي

٣ ٢٥١٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلامٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ ابْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَ

#### اباب في الرمي

٢٥١٣ ـ (يحتسب، أي ينوي (في صنعته) بفتح فسكون أي عمله، و«منبله»

وبعده نسبة إلى طين مع زيادة تاء التأنيث اسم مدينة في بلاد الروم وهي المراد بقوله: «بحائط المدينة»، «مه، مه» أي اكفف نفسك عنه، «هلم» تعالوا وهو اسم فعل يستوي فيه الواحد والجمع وهذا خطاب من بعضهم لبعض، و«نقيم» بالرفع على الاستينناف ولو قصد الجواب لكان مجزومًا وهو من الإقامة.

وَجَلُ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا لَاخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا لَيْسُهُ وَمُلاعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقُوسِهِ لَيْسُ مِنَ اللَّهُ و إِلا ثَلاثٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقُوسِهِ لَيْسُ مِنَ اللَّهُ و إِلا ثَلاثٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاعَبَتُهُ أَهْلَاهُ وَرَمْيُهُ بِقُولِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَهَا الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اللَّهُ فَالَ :

اسم فاعل من أنبله بالتشديد أو أنبله إذا ناوله النبل ليرمي به، والمرّاد: من يقوم بجنب الرامى أو خلفه يناوله النبل واحدًا بعد واحد أو يرد عليه النبل المرمي به، ويحتمل أن المراد: من يعطي النبل من ماله تجهيزًا للغازى وإمدادًا له.

ووان ترموا، مثل: ﴿ وَأَن تَصُومُوا ﴾ (١) «ليس من اللهو، أي اللهو المشروع أوالمباح أو المندوب أو نحو ذلك، فهي على حذف الصفة مثل: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مُلكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَة ﴾ (٢) أي صالحة أو التعريف، وقال الخطابي: أي ليس المباح من اللهو إلا ثلاث (٣) ورده السيوطي بأن فيه حذف اسم ليس ولم يجوزه النحاة.

قلت: ويلزم أيضًا أن يكون «ثلاث» بالنصب ويمكن الجواب بأن مراده بيان خاصل المعنى، وأما التقدير فكما ذكرنا، واختار السيوطى أن لفظ الحديث كما في رواية الترمذي وهو: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه (٤) بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق» (٥) ورواية الكتاب من تصرفات

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٨٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: آية (٧٩).

<sup>(</sup>٣) معالم السنل: ٢/٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (رمية).

<sup>(</sup>٥) الترمذي في فضائل الجهاد(١٦٣٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

« كفَرَهَا ».

١٥١٤ ـ حداً ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيً ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيً الْهَمْدَانِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَة بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى عَامِرِ الْجُهَنِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى عَامِرِ الْجُهَنِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمَنْبُرِ يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوتَةٍ ﴾ ألا إِنَ الْقُوتَة الرَّمْيُ أَلا إِنَّ الْقُوتَة الرَّمْيُ ﴾.

# باب فيمن يغزو [و] يلتمس الدنيا

مَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجُهُ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنْ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُهُ

الرواة، ثم نقل السيوطي عن بعض مثل ما ذكرنا من التقدير والله تعالى أعلم. [باب فيهن يغزه [و] يلتهس الحنيا]

1010- «وأنفق الكريمة » أي الأموال الغزيرة عليه «وياسر الشريك» أي عامله باليسر والسهولة والمعاونة له ، «ونبهه» بفتح نون وسكون موحدة ضد النوم كذا ذكره السيوطي، وظاهر القاموس أنه بالضم والسكون بمعنى القيام من النوم (١) «وسمعة» بضم السين أن يفعل شخص ليسمع الناس به ، «والكفاف»

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٤/ ٢٩٥ مادة (النبه).

وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ».

٢٥١٦ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب عِنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجُ عَنِ ابْنِ مِكْرَز رَجُل مِنَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا أَجُر لَهُ ، فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَعُل كَمْ تُفَهَّمُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ: «لا أَجْرَ لَهُ ، فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ وَمُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لا أَجْرَ لَهُ ، فَقَالَ : «لا أَجْرَ لَهُ ، فَقَالُ : «لَهُ الشَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الشَّالِفَةَ فَقَالَ : «لَهُ الشَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الشَّالِفَةَ فَقَالَ : «لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الشَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الشَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الشَّالِ فَقَالَ : «لَهُ لا أَجُر لَهُ ) .

# [باب من قاتاء لتعجون مجلمة الله هي العليا]

٢٥١٧ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَـمْرو بسن مُرَّةَ عَنْ

بالفتح ما كان على قدر الحاجة والمراد: أن يرجع مثل ما كان.

٢٥١٦ ـ و «هو يبتغي ، يطلب ، «عرضًا» بمهملتين مفتوحتين أي متاعًا ، «عد» أمر من العود أي ارجع إليه والأقرب: «أعد» من الإعادة ، «لم تفهمه » من التفهيم .

#### [[باب من قاتله لتحوي محلمة الله هج المليا]]

٢٥١٧ ـ «للذكر» أي ليذكره الناس ويصفوه بالشجاعة «هي أعلى» في

أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْلَه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِللهُ كُر ويُقَاتِلُ لِيُحْمَد ويُقَاتِلُ لِيَغْنَم ويُقَاتِلُ لِيعْنَم ويُقَاتِلُ لِيعْنَم ويُقَاتِلُ لِيعْنَم ويُقَاتِلُ لِيعْنَم تَكُونَ لِيُرِي مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ قَاتَلَ حَتَّى تَكُونَ كِيرِي مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ قَاتَلَ حَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي أَعْلَى فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

٧٥١٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِتْتُ مِنْ أَبِي وَائِل حَدِيثًا أَعْجَبَنِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

٢٥١٩ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي الْوَصَّاحِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وِ يَا حَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وِ إِنْ وَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ وِ إِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا وَاللَّهُ بِنَ عَمْرٍ وَ عَلَى أَيُ حَالٍ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللَّهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا وَ فَقَالَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ وَ عَلَى أَيُ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ فَتِلْتَ بَعْتَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ وَ عَلَى أَيُ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ فَتِلْتَ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَ

الترمذي «هي العليا» وهي أظهر (١)، وأما «أعلى» فلتأويل كلمة الله بدينه وحكمه، أو لأن المراد: أعلى من كلمة الكفر واسم التفضيل إذا استعمل بدمن سيوى فيه التذكير والتأنيث، والمراد: أن من قاتل لإعزاز دينه فقتاله في سبيل الله والله تعالى أعلم.

١٥١٩ ـ «مكاثرًا» أي طالبًا للغنيمة مكثرًا للمال بها أو مفاحرًا .

<sup>(</sup>١) الترمذي في فضائل الجهاد(١٦٤٦) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الجهاد (٢٠).

# باب في فضاء التنمادة

• ٢٥٢ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَمَّا أُصِيبَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُد جَعَلَ اللّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَة إِخْوَانُكُمْ بِأُحُد جَعَلَ اللّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَة تَاكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلّقَةً إِفِي ظِلٌ الْعَرْشِ فَلَمَّا

#### [باب في فضل الشمادة]

م ٢٥٢ - «جعل الله أرواحهم» إلغ المراد: بـ «طير» الجنس، ولذا وصف بالجمع أعنى «خضر» فالمراد بالجوف: الأجواف، فالمعنى أن روح كل واحد في جوف طير لا أن الكل مجتمعة في جوف طير واحد؛ ويؤيده رواية: «أجواف طير» (١) أو «حواصل طير»، وأورد على هذا الحديث أنه لا يخلو إما أن يحصل بتلك الأرواح (٢) أولا، والأول هو القول بالتناسخ ويلزم منه تنقيص لهم وتنزيل إلى أسفل أيضًا؛ حيث أخرجوا من الأبدان. أجيب باختيار الشق الثاني ومنع كونه حبسًا وسجنًا لجواز أن يقدر الله تعالى في تلك الأجواف من السرور والنعيم ما لا تجده في الفضاء الواسع، وقيل: إيداعها في أجواف تلك الطيور كوضع الدرر في الصناديق تكريًا وتشريفًا لها.

قلت: وظاهر أن إدخالها في أجواف الطيور؛ لأن التنعم والتلذذ الجسماني لا يوجد أو لا يتم إلا بواسطة البدن والجسم وليس للروح المجرد منه نصيب وقد

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة(١٨٨٧)، وأحمد في مسنده ١/ ٢٦٦، ٦/ ٣٨٦ واندار مي ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في هكذا بالأصل ولعل في العبارة سقطًا.

وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَا أَنَا أَنَا أَنَا عَيَاءٌ فِي الْجَهَادِ وَلا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ أَحْيَاءٌ فِي الْجِهَادِ وَلا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ

تعلق إرادته تعالى بحياة الشهداء وتلذذهم بالنعم الجسمانية ، فلذلك تدخل أرواحهم في أبدان الطيور؛ لينالوا من تلك اللذات الجسمانية ويصيبوا منها على الوجه المعهود، فإن قلنا: يكفي في ذلك وضعها في أبدان ووجودها فيها وإن لم تكن متعلقة بهذه الأبدان مدبرة فيها تدبير الأرواح في الأبدان كما كانت في الأبدان الدنيوية كما قيل، فالجواب باختيار الشق الثاني، وإن قلنا: لا يكفي ذلك، بل لابد من التعلق المعهود بالبدن فلابد من اختيار الشق الأول ومنع لزوم القول بالتناسخ؛ لأن ذلك هو أن الروح دائمًا تنتقل من جسم إلى جسم آخر على وجه ينفي الحشر والنشر، ويكون انتقال الروح إلى صورة حسنة هو الثواب الموعود، وانتقالها إلى صورة قبيحة هو العقاب، ونحن لا نقول به على هذا الوجه بل نقول: إنها في مدة بقائهم في الجنة قبل قيام القيامة ووجود الحشر في هذه الأبدان، ثم يرجع كل روح إلى الجسد الأول ويبعثهم الله فيها كما جاءت به الأحاديث، بل صار أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، وكذا لا يلزم التنقيص لجواز أن تبقى الأرواح على صفاتها السابقة الإنسانية من العلوم والكمالات، ولا يكون على صفات الطير، وأما مجرد الصور والأشكال فلا اعتداد بها، ويحتمل أن المراد كونها في أجواف طير أنها في بدن له قوة الطيران وإن كان هو من جنس الأبدان وأجملها والله تعالى أعلم، ومن هاهنا ظهر الفرق بين الشهداء وغيرهم حتى وصفهم الله تعالى في كتابه بالحياة وأنهم يرزقون(١) بخلاف غيرهم، مع أن بقاء الروح مشترك بين الكل وكذا خراب البدن الأصلي عدم عود

<sup>(</sup>١) الآيات في سورة آل عمران: الآيات (١٦٩: ١٧١).

اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إِلَى آخِر الآيَةِ».

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا عَمْي قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّه حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصَّرِعِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ وَالْتَبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَثِيدُ فِي الْجَنّة ».

## باب في الشميد يشفع

٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ رَبَاحِ الذِّمَارِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أُمُ ابْنُ رَبَاحِ الذِّمَارِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أُمُ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فَقَالَتْ أَبْشِرُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّرِيدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ»

الأرواح إلا عند البعث هذا ثم توصيفها بالخضر، يحتمل أن يكون لأجل أن لونها كذلك ويحتمل أن المراد أنها غضة ناعمة، «ولا ينكلوا» بضم الكاف أي يجبنبوا.

الشهيد وغيره «والمولود» الطفل الصغير والسقط ولم يدرك الحنث ومات قبل الشهيد وغيره «والمولود» الطفل الصغير والسقط ولم يدرك الحنث ومات قبل ذلك، قاله الخطابي (١)، «والوئيسد» المدفون حيًا في الأرض، وكانوا يتدون البنات. قبل: وكذ البنين عند المجاعة والضيق، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) معالم السنن : ٢٤٣/٢.

قَالَ أَبِو دَاود: صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيد.

## بأب في النوريري غند قبر الشميد

٣٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّتُ أَنَّهُ لا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ.

٢٥٢٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِد السُّلَمِيِّ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِد السُّلَمِيِّ قَالَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَة أَوْ نَحْوِهَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الآخَوِهَا فَصَلَيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

#### اباب فع النوريري غند قبر الشميدا

۲۰۲۳ ـ «كنا نتحدث على بناء المفعول ، والظاهر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحدثهم بذلك ، أو أن أناسًا من طرف النجاشي جاءوا فحدثوهم بذلك ، ثم لعل النجاشي كان شهيدًا بوجه من الوجوه ، فلذلك ذكر الحديث في هذا الباب ، أو لأن النجاشي لما كان كذلك كان الشهيد أولى بذلك والله تعالى أعلم .

٢٥٢٤ ـ (ما قلتم» أي في صلاتكم «فأين صلاته» إذا كان اللحوق بصاحبه مطلوبًا في حقه ولم يكن محققًا فينبني (١) إن ما عمل بعده ضايعًا ثم بين لهم (٢)

<sup>(</sup>١) بالأصل [فينبغي]

<sup>(</sup>٢) بالأصل [له].

وَسَلَمَ مَا قُلْتُمْ فَقُلْنَا دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَٱلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّتِهِ وَصَوْمُهُ» ؟ بَعْدَ صَلاتِهِ وَصَوْمُهُ» ؟ بَعْدَ صَوْمِهِ صَلَّتِهِ وَصَوْمُهُ» ؟ بَعْدَ صَوْمِهِ شَكَ شُعْبَةُ فِي صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ «إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض ».

## باب في البعائلة في الغزو

٧٥٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَمْهَ مُنْ بَعْسَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيْ عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ سُلَمْهُ مُنْ جَابِرِ الطَّائِيْ عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ

أنه فوق صاحبه بكثير .

#### اباب في البعاناء في الفزوا

الجعل بالضم ما يجعل للإنسان على عمله ويشترط له، وكذا الجعيلة والجعالة مثلثة والغالب الفتح، والجعائل جمع لأحد الأخيرين.

2070 و المراد: أنهم سيكونون للفتح يحتاج إلى العساكر أو بعده لحفظ البلاد التي والمراد: أنهم سيكونون للفتح يحتاج إلى العساكر أو بعده لحفظ البلاد التي فتحت، «يقطع (١) عليكم» أي يقرر عليكم في تلك الجيوش جيوش أي يلزم كل قبيلة أن يخرج منهم البعض في تلك الجيوش فيكره الرجل أي بلا أجر، «فيتخلص» أي يخرج من قومه طلبًا للخلاص من أن يبعث بلا أجر، «شم يتبع القبائل عارضًا نفسه عليهم، قائلا:

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [تقطع].

الأنْصَارِيُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوتٌ فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فَيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ كَذَا؟ أَلا يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا؟ أَلا وَذَلِكَ الأَجِيرُ إِلَى آخِرٍ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ».

## باب الرفصة في أفذ البماناء

٢٥٢٦ حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِيصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ مُحَمَّدٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ مُحَمَّدٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ مُمُوو أَنَّ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ

«يقول: من أكفيه» بإثبات الياء و «من» استفهامية وهو الظاهر الموافق لنسخ المشكاة والمصابيح، والمراد: من أكفيه بأجر وأخرج بدله، وفي بعض النسخ «أكفه» بحذف الياء وكأنه على أن «من» شرطية شرطها محذوف أي من يرد أكفه أو الجزاء محذوف، أي من أكفه بعث كذا بأمره فعليه لي كذا «ألا» حرف تنبيه «وذلك» أي الذي يرغب في الآخرة ولا يرغب في الجهاد لله «الأجير» إلخ أي إن قتل فهو أجير لا غاز ولا شهيد.

## اناب الرفصة في أفخ الجمانات

٢٥٢٦ ـ «وللجاعل أجره» أي الذي يدفع جعلا إلى الغازي ليغزو أجره أي أجر إنفاق ماله وأجر الغازي حيث تسبب لغزوه، وهذا الحديث محمول على ما إذا لم يكن الجعل لطلب من الغازي فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق، وقيل:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ

## باب في الرجاء يغزو بأثير ليذحر

٢٥٢٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍ وِ السَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّيْلَمِي أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَسة قَالَ آذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَوْ وِ وَأَنَا شَيْحٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكُفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ فَوَجَدُن رَجُلا فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا السَّهْمَان وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمٌ لِي شَيْعًا كَانَ السَّهُمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَسَمَيْتُ لَهُ ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ فَجِئْتُ يَكُنْ فَسَمَيْتُ لَهُ ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ فَجِئْتُ فَلَمَّا حَضَرَت عَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتُ اللَّانِيرَ فَجِئْتُ النَّيْ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ: «مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزُوتِهِ هَذِي وَلِهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ: «مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزُوتِهِ هَذِي وَلِهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى».

المراد بالجاعل: المجهز الذي يعين الغازي من غير اشتراط وفيه اخراج للفظ الجاعل عن معناه من غير حاجة.

## اباب في الرجاء يفزو بأثير ليثحرا

أي يخرج للغزو بأجر الخدمة.

٢٥٢٧ - «آذن» بالمدأي أعلم ويمكن أن يكون بالتشديد بمعنى نادى والمراد: بعث مناديًا نادى «يكفيني» الظاهر يخدمني، وقيل: يدفع عني الخروج إلى الغزو «وأجري» بضم الهمزة من الأجر، أي أسعى له في تحصيل سهم كسهام الغازين «ما السُهمان» بضم السين وسكون الهاء جمع سهم.

## باب في الرجاء يغزو وأبواه محارهان

٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَتِيسِ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَ يَبْكِيَانَ فَقَالَ: «ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا».

٧٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أُجَاهِدُ قَالَ: «أَلَكَ أَبَوَانِ»؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: «فَلِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُجَاهِدُ قَالَ: «أَلَكَ أَبَوَانِ»؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: «فَلِيهِ مَا فَجَاهِدْ، قَالَ أَبُو دَاود أَبُو الْعَبَّاسِ هَذَا الشَّاعِرُ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُوخَ.

#### اباب فع الرجاء يغزو وأبواه مهارهان

٢٥٢٨ \_ وقال: ارجع إليهما فأضحكهما ، من الإضحاك ولعل هذا حين سقط افتراض الهجرة .

وإيثار هواهما على هواك، وقيل: المعنى فاجتهد في خدمتهما وإطلاق الجهاد المشاكلة والفاء الأولى فصيحة، والثانيه زائدة وزيادتها في مثل هذا شائع، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافُسِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة المطقفين: آية (٢٦).

• ٢٥٣٠ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَسَمَنِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَسَمَنِ الْيُسَمَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَسَمَنِ الْكَوْرَيِّ قَالَ لَا قَالَ: فَقَالَ: «أَذِنَا لَكَ أَخَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْحَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَل

## باب في النساء يغزون

٢٥٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَبَسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

# بايد (فيَّ) الغزو مع أنمة البور

٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدُّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

· ۲۵۳۰ د فبرهما و صيغة أمر من بر بتشديد الراء من حد سمع . [بأب في النساء يغزه]

٢٥٣١ ـ «ليسقين» (١) قال النووي: فيه خرجة النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة وهذه المداواة، لمحارمهن وأزواجهن ولغيرهم (٢) بسلا مسس بشرة إلا لحاجة (٣).

# ابأب في الغزو مع أنمة البورا

٢٥٣٢ - (يزيد بن أبي نشبة) بضم نون وسكون شين معجمة بعدها موحدة

<sup>(</sup>١) في نسخة السنن المطبوع [ليستقين].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٨٨/١٢، ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل [لغيرهن].

بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ عَنْ أَنسسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاثٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَلا نُكفّرُهُ بِذَنْب وَلا نُخْرِجُهُ مِنَ الإِسْلامِ بِعَمَلَ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلا عَدْلُ عَادِلٍ وَالإِيمَانُ بالأَقْدَارِ».

٣٥٣٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِسِي هُسرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرَّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلاةُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا

وتاء تأنيث (۱)، «من أصل الإيمان» قيل: أصل الشيء قاعدته التي لو ارتفعت ارتفع ذلك الشيء، و«لا تكفره» من التكفير والإكفار والثاني أكثر في معنى النسبة إلى الكفر واعتقاده كافر، أو المراد بذنب لا يكون فيه إنكار ما ثبت من الدين بالضرورة، وقوله: «والجهاد ماض» لا يصلح لعده من الثلاثة فيقال: المعدود منهما متروك وهذا بمنزلة التعليل لعده، أي والمداومة على الجهاد مع كل إمام؛ لأن الجهاد ماض أي نافذ إلخ.

٢٥٣٣ ـ «والصلاة واجبة على كل مسلم» الظاهر لفظًا تعلق على بالوجوب فالمراد: الصلوات الخمس ولكن الأقرب معنى تعلقها بالصلاة أي الصلاة على

<sup>(</sup>١) يزيد بن أبي نشبة، بضم النون وسكون المعجمة، السلمي، مجهول، من الخامسة. تقريب التهذيب: ٢/ ٣٧١.

وَإِنْ عَملَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

## باب الرباء يتكمله باله عليه يغزو

٢٥٣٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَسَنِرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو َ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَا جَرِينَ وَالأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قُومًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلا عَشِيرةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاثَةِ فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلا عُقْبَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاثَةِ فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلا عُقْبَةً كَعْشِيرَةً وَلَاثَةً قَالَ مَا لِي إِلا عُقْبَةً كَعُشْبَةٍ ، يَعْنِي أَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً قَالَ مَا لِي إِلا عُقْبَةً كَعُقْبَةٍ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي.

باب في الرجاء يغزو يلتمس الأجر والغنيمة

٢٥٣٥ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً

كل ميت واجبة على الأحياء.

#### (باب الرباء يتكمل بماله عيره يغزوا

٢٥٣٤ - «إلا عقبة» بضم فسكون أي نوبة «كعقبة» يعنى أحدهم أي كنوبة أحدهم، فأحدهم بالجر لأنه بيان لما أضيف إليه «كعقبة» والمراد: أن صاحب الجمل قسم الركوب بينه وبين من ضم إليه بالسوية.

## اباب في الرجاء يغزو يلتمس الأجر والغنيمة ا

٢٥٣٥ ـ و«عرف الجهد» فتح الجيم أي المشقة التعب «فيعجزوا عنها»

ابْنُ صَالِح حَدَّثَنِي صَمْرَةُ أَنَّ ابْنَ زُعْبِ الإِيَادِيَ حَدَّثَهُ قَالَ نَزِلَ عَلَيْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ صَوَالَةً الأَزْدِيُ فَقَالَ لِي بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَعْنَم عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَعْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَعْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا فَلَى أَنْفُسِهِمْ فَلَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَصْعَعْفَ عَنْهُمْ وَلا تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالَ : «اللَّهُمْ إلَى أَنْفُسِهِمْ فَلَا تَكِلْهُمْ إلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ» ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَيعْجِزُوا عَنْهَا وَلا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ» ثُمَّ وَصَعَ يَدَهُ عَلَى وَرُاسِي أَوْ قَالَ عَلَى هَامَتِي ثُمَّ قَالَ : «يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلافَةَ قَدْ نَزلَت رُأْسِي أَوْ قَالَ عَلَى هَامَتِي ثُمَّ قَالَ : «يَا ابْنَ حَوَالَةً إِذَا رَأَيْتَ الْخِلافَةَ قَدْ نَزلَت أُرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلازِلُ وَالْبَلابِلُ وَالأَمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذِ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلازِلُ وَالْبَلابِلُ وَالأَمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذِ وَاللَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأُسِكَ » قَالَ أَبُو دَاود عَبْدُ اللَّه بْنُ حَوالَةً خَمْصِيّ.

#### باب في الرجاء [الخنق] يشريق نفسه

٢٥٣٦ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ

المناسب بما سبق، فتعجز أي أنفسهم عنهم، لكن لما كان نفس الشيء عينه رجع حاصل إخبارين إلى أمر واحد؛ فإن هذه العبارة مقام تلك «أو على هامتي» بتخفيف الميم أي على رأسي أوهي الناصية «والبلابل» هي الهموم والأحزان.

#### اباب في الرجل الخي يسري نفسه

أي يبيع ويخرجها عن يده، وقيل: بل يشتري حظوظها الباقية ويترك الفانية.

٢٥٣٦ ـ «عمجب ربنا» قيل: أي عظم ذلك عنده وكبر لديه كما يعظم موقع

السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَانْهَزَمَ يَعْنِي أَصْحَابَهُ «فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَى أُهَرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ ثَعْنِي أَصْحَابَهُ «فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَى أُهَرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدي وَشَفَقَةً مِمَا عِنْدي حَتَى أُهْرِيقَ دَمُهُ».

## باب فيمن يسلم ويقتاء معانه في سبياء الله غز وجاء

٢٥٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ عَمْرَ و بْنَ أُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمُ أُحُدٍ فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمًى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمُ أُحُدٍ فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمًى

الشيء عند من يتعجب منه، وقيل: رضي أو أثاب، وقوله: «فعلم ما عليه» أي ما عليه الأمر من ثواب المطيع أو المجاهد وعقاب العاصي أو الفار من الحرب «رغبة فيما عندي من الثواب و شفقة اأي خوفًا مما عندي من العقاب.

## اباب فيمن يسلم ويقتاء محانه في سبياء الله غز وجاءا

٢٥٣٧ - (ابن أقيش) بضم الهمزة وفتح القاف وسكون المثناة التحتية وشين معجمة (١١)؛ «كان له ربًا» بكسر الراء وتخفيف الباء بعدها ألف مقصور، «حتى يأخذه» الظاهر أن من عندهم كانوا كفرة فخاف أن يمنعوه إن أسلم فأخر الإسلام

<sup>(</sup>۱) عمرو بن ثابت بن قيس ويقال: أقيس بن زغبة بن زعورا، بن عبد الأشهل الأنصاري وقد يسب الى جده فيقال: عمرو بن أقيس وأمه بنت اليمان أخت حذيفة وكان يلقب أصيرم واستشهد بأحد. الإصابة في ثمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني: ٢/ ٥٢٦.

قَالُوا بِأُحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلانٌ قَالُوا بِأُحُدٍ قَالَ فَأَيْنَ فُلانٌ قَالُوا بِأُحُدٍ فَلَبِسَ لَأُمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوجَّه قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوجَّه قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو قَالُوا : إِنِّي قَدْ آمَنْتُ فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَاخْتِهِ سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَهُمْ أَمْ غَضَبًا لِلَّهِ فَقَالَ: بَلَ غَضَبًا لِلَّهِ فَقَالَ: بَلَ غَضَبًا لِلَّهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلاةً.

## باب في الركباء يمويد بسلاكه

٢٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا قَالَ هُوَ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ وَعَنْبَسَةُ يَعْنِي مَالِكٍ قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا قَالَ هُوَ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ وَعَنْبَسَةُ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ وَعَنْبَسَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ قَالَ أَحْمَدُ وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ خَالِدٍ جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ قَالَ أَحْمَدُ وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ ضَالَهُ مَنْ الأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا فَارْتَدُ

لذلك، ويحتمل أنه رأى أن الإسلام يمنعه من أخذ الربا؛ لأنه لا يجوز للمسلم أخذه، وهو جيد؛ لأن نسخ الربالم يكن في أول الهجرة والله تعالى أعلم، «فلبس لأمته» بفتح اللام وسكون همزة وقد تخفف الهمزة؛ الدرع أو السلاح، «قبلهم» بكسر قاف وفتح موحدة «حميه» بفتح مهملة وكسر ميم وتشديد ياء أي تأنفًا من أن يغلبوا.

## (باب في الرجاء يموت بسلاحه

٢٥٣٨ ـ «فارتد» بتشديد الدال أي رجع، و«شكوا» من الشك، «رجل مات» أي قائلين: رجل مات «جاهدًا» أي مرتكبًا للمشقة في عبادة مولاه وطاعته أو

عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَشَكُوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا» قَالَ ابْنُ شِهَاب ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا» قَالَ ابْنُ شِهَاب ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن».

٢٥٣٩ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِد الدِّمَ شُقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ أَبِي سَلام عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلا عِنْ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ فَلَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِينَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِينَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ أَشَهِيدٌ هُوَ قَالَ : نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ.

## باب الدادع عند اللقاء

• ٢٥٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

صارفاً للطاقة فيها مجاهداً في سبيله تعالى .

٢٥٣٩ ـ «أغرنا» من الإغارة أي وقعنا عليهم.

#### اباب الدعاء عند القاما

• ٢٥٤ - «ثنتان» أي دعوتان، «وقلما» الظاهر أنه شك من بعض الرواة،

يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سهلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «ثِنْتَان لا تُرَدَّان أَوْ قَلّمَا تُرَدَّان الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ وَعَنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا » قَالَ مُوسَى: وَحَدَّثَني رِزْقُ بْنُ سَعِيدِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا » قَالَ مُوسَى: وَحَدَّثَني رِزْقُ بْنُ سَعِيدِ البَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَوَقْتُ الْمَطَر .

## باب فيمن سألء الله تعالى الشمادة

١ ٤ ٥ ٢ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَرْوَانَ وَابْنُ الْمُصَفَى قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ يُرَدُّ إِلَى مَكْحُول إِلَى مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ أَنَّ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلُ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلُ مِنْ

«وعند البأس والدعاء» عند الحرب، «حين يلحم» يحتمل أنه بالحاء المهملة من لحم كسمع إذا قتل أو ألحم، ويحتمل أنه بالجيم من ألجمه إذا حبسه كأنه ألبسه اللجام وأنكر بعضهم الجيم رواية، والله تعالى أعلم.

#### [باب فيمن سألء الله تعالى الشماحة]

ا ٢٥٤١ وفتحها قدر ما بين الحلبتين من الراحلة ؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة ترضع الفصيل لتدر ثم تحلب، وقيل: ما يين الغداة إلى المساء أو ما بين أن يحلب في ظرف فامتلأ ثم يحلب في ظرف آخر أو ما بين جر الضرع إلى جره مرة أخرى وهو أليق بالترغيب في الجهاد ونصبه على الظرف بتقدير: وقت فواق ناقة ؛ أي وقت مقدراً بذلك أو على إجرائه مجرى المصدر أي

نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ» زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هٰنَا «وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقيامَة كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ وَمِنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ».

# باب في محراهة جز نواصي النياء وأخنابها

٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ عَنِ الْهَيْشَمِ فَيْ حُمَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَ مَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَصْرِ الْكِنَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَصْرَهُمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ وَقَالَ أَبُو تَوْبَةَ عَنْ ثُورِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ

#### قتالاً قليلاً.

«القتل من نفسه» أي من قلبه «صدقا ثم مات» كيف ما كان ولو على فراشه «جسرح» على بناء المفعول، وكذا «نكب ونكبة» بفتح نون؛ مثل العثرة تدمى الرجل فيها، «كأغزر» تقديم المعجمة على المهملة أي أكثر دمًا، «خراج» بضم الخاء المعجمة مخففًا ما يخرج في البدن من القروح، «طابع» بفتح الباء وكسرها: الخاتم بختم به على الشيء.

## [باب في محراهة جز نواصي النياء وأذنابها]

القراء جمع الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس من رقبته، وعرف الفرس معرفة بفتحها الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس من رقبته، وعرف الفرس بضم فسكون شعر عنقه وهو المراد هاهنا مجازاً. وقيل: جمع عرف على خلاف القياس كمحاسن جمع حسن، «هذابها» بفتح ميم فذال معجمة بعده ألف ثم

السُّلَمِيِّ وَهَذَا لَفُظُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا تَقُصُّوا نَوَاصِي الْخَيْلِ وَلا مَعَارِفَهَا وَلا أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابَّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ».

## اباب فيما يستاب من ألوان النياءا

٣ ٢٥٤٣ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّالْقَانِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهُبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِكُلُّ كُمَيْتٍ أَغَرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْعَرَ أَعْرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْعَرَ أَعْرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَ

موحدة مشددة جمع مذبة بكسر ميم وهي ما يذب به الذباب وغيره والخيل تدفع بأذنابها ما يقع عليه من ذباب وغيره، «دفاؤها» قيل: الدفيء بكسر دال وهمزة في آخره الذي يدفئك أي يدفع البرد عنك، والجمع الأدفاء، وأما الدفاء بكسر أوله والمد فلا أعرفه فيحتمل أنه جمع كثرة للدفيء نحو زف وزفان.

## [باب فيما يستثب من ألوان الثياء]

٢٥٤٣ ـ «بكل كسميت» بضم الكاف مصغر، هو الذي لونه بين السواد والحمرة، يستوي فيه المذكر والمؤنث «أغسر» الذي في وجهه غرة أي بياض «محجل» اسم مفعول من التحجيل بتقديم المهملة على الجيم وهو الذي في قوائمه بياض، «أشقر» الشقرة في الخيل هي الحمرة الصافية و«أدهم» الأسود.

2014 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَرَ أَغَرَّ» مُحَجَّلٍ أَوْ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَرَ أَغَرَّ» مُحَجَّلٍ أَوْ كُميْتٍ أَغَرَ فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ أَشْقَرَ.

٢٥٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُمْنُ الْخَيْل فِي شُقْرِهَا».

## [باب ، هاء تسمى الأنثى من الثياء فرسا ؟]

٢٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرُوانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِي حَيِّانَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّي الأَنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا.

# باب ما يعيره من النياء

٢٥٤٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلُم هُوَ ابْنُ

٢٥٤٧ ـ «يكره الشكال» بكسر الشين.

٢٥٤٥ - « يمن الخيل » اليمن بالضم البركة و «الشقر » بضم فسكون جمع أشقر .

اللياب ما يعين النياء]

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشُّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالشُّكَالُ يَكُونُ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى بَيَاضٌ أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى قَالَ أَبو دَاوْد أَيْ مُخَالِفٌ.

# باب ما يؤمر به من القيام غلى الحواب والبهانم

٢٥٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي بْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْمَدُ النِّهُ مُهَاجِرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِيَطْنِهِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَاثِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً .

٧٥٤٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفُو يَعْقُوبُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفُو يَعْقُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفُو يَعْقُو أَلْكَ يُومُ فَأَسَرٌ إِلَيْ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمُ فَأَسَرٌ إِلَيْ

## ابلب ما يؤمر به من القيام غلى الحواب والبهانوا

٢٥٤٨ ـ **والمعجمة؛ التي لا تقدر على كلام، وفاركبوها، أي** سواء كانت معدة للركوب أوللأكل فاحفظوها ولا تضيعوها .

٢٥٤٩ ـ ، هدفًا ، بفتحتين كل بناء مرتفع مشرف ،أو حائش ، نخل بحاء مهملة وشين معجمة هو النخل الملتف المجتمع ، حنً ، أي رجع صوته وبكى ، «ذرفت»

حَدِيثًا لا أُحَدَّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبُ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ قَالَ فَدَخَلَ حَائِظًا لِرَجُلٍ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَستح ذِفْرَاهُ فَسَكَت فَقَالَ: «مَنْ رَبُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَستح ذِفْرَاهُ فَسَكَت فَقَالَ: «مَنْ رَبُ هَذَا الْجَمَلُ هِ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَستح ذِفْرَاهُ فَسَكَت فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ هِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكُكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيً فَقَالَ : «أَفَلا تَتَقِي اللَّه فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكُكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَ فَقَالَ : «أَفَلا تَتَقِي اللَّه فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ التِّي مَلَّكُكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيً اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ مَتُكُم اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• ٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدُ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدُ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدُ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدُ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَشُرًا فَنَوْلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الشَّرَى مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي فَنَزَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي فَنَزَلَ

بإعجام الذال وفتح الراء، سالت «ذفراه» بكسر ذال معجمة وسكون فاء وراء مهملة مقصور، قال الخطابي: ألذفرى من البعير مؤخر رأسه (١) وقبيل: أصل أذنه وهما ذفريان وألفها للتأنيث، و «تدئيه» تتعبه وزنًا ومعنى من أدأب بهمزة بعد دال.

<sup>•</sup> ٢٥٥٠ ـ «فوجد بشرًا» الفاء زائدة وبينهما متعلق به أو باشتد ويكون الفاء فيه زائدة، «يلهث» بفتح هاء أي يخرج لسانه من شدة العطش والحر، «يأكل الشرى»

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/ ٢٤٨.

الْبِئْرَ فَمَلا خُفَّهُ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ فَعَلَا فَمَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ: «فِي كُلُّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

## [باب في نزواء المنازاء]

٢٥٥١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمْزَةَ الطَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلا لا نُسَبِّحُ حَتَّى تُحَلَّ الرُّحَالُ.

#### باب في تقليد الثياء بالأوتار

٢٥٥٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيَّ عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنْ أَبَا بَشِيرٍ أَنِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنْ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ

## [[باب في نزواء المنازاء]]

١ ٢٥٥١ ـ «لا نسبتح» قال السيوطي: لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال ونطعم المطي، و «نحل» ضم الحاء أي نفك.

#### [بأب في تقليد الثياء بالأوتار]

٢٥٥٢ ـ «لا يبقين» على بناء المفعول مع نون ثقيلة، «قلادة» بالكسر، «وتر» بفتحتين واحد أوتار القوس، «ولا قلدة» من عطف العام على الخاص «إلا

هو بفتح وقصر التراب الندى، «كبد، بفتح فكسر رطبة أي فيها رطوبة الحياة.

أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي بَكْرِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ «لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ ولا قِلادَةٌ إِلا قُطِعَتْ ، قَالَ مَالِكٌ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ . [بالب إصحرام النياء ، وارتباطها ، والمسلام على أحجالاها]

٣٥٥٣ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّالْقَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبِ الْجُشَمِيُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبِ الْجُشَمِيُ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: هَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْتَبِطُوا الْخَيْلُ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا» أَوْ قَالَ: «أَكْفَالِهَا» «وَقَلِّدُوهَا وَلا

قطعت، هذا الاستثناء من باب تأكيد النهي؛ إذ لا بقاء لها إذا قطعت، «أن ذلك» النهي من أجل أنهم كانوا يفعلون ذلك لدفع العين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك؛ لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجرار.

#### [[بايب إعرام الفياء وارتباطها والمسح على أعفاها]]

٣٥٥٣ ـ «ارتبطوا الخيل» قيل: هو كناية عن تسمينها للغزو «أعجازها» جمع عجز وهو الكفل والمقصود من المسح تنظيفها من الغبار وتعرف حال سمنها، وقد يحصل به الأنس للفرس بصاحبه، «وقلدوها» أي طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين، أي اجعلوا طلب إعلاء الدين لازمًا لها كلزوم القلائد للأعناق «ولا تقلدوها الأوتار» قيل: جمع وتر بالكسر وهو الدم، والمعنى لا (١) تقلدوها طلب دماء الجاهلية، أي اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر، وقيل: جمع وتر

<sup>(</sup>١) ليست بالأصل.

تُقَلِّدُوهَا الأوْتَارَ \* .

## باب في تمليق الأكراس

الله عَنْ نَافِع عَنْ سَالِم عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنْ سَالِم عَنْ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنْ سَالِم عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ».

٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي
 صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا
 تُصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رَفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ.

القوس كما تقدم.

#### [باب في تعليق الأثراس]

١٥٥٤ ـ (لا تصحب الملائكة) أي ملائكة الرحمة والكرامة، «رفقة» بضم الراء وكسرها الجماعة المرافقون في السفر، (جسرس) بجيم وراء مفتوحتين وهو الجلجل الذي يعلق على عنق الدواب؟ قيل: إنما كره لأنه على أصحابه بصوته وكان عليه الصلاة والسلام يحب ألا يعلم العدو به حتى يأتيهم (١) فجأة.

٢٥٥٥ ـ «كلب» قيل: لأنه لما نهي عن اتخاذه عوقب متخذوه بتجنب الملائكة من صحبتهم.

<sup>(</sup>۱) أرى والله تعالى أعلم أن هذا التأويل غير صحيح ؛ لأن الجرس ورد في بيان سبب كراهة نص صريح في الحديث التالي وهو تسميته «مزمار الشيطان»، كما أن الحديث لا يساعد هذا التأويل ؛ لأن ظاهره لا علاقة له بالغزو، كما أنه ورد عامًا في أي سفر ولم يرد ما يخصصه بإرادة مفاجأة العدو.

٢٥٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أُويْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ فِي الْجَرَسِ «مِزْمَارُ الشَّيْطَان».

## بالب في ويجوب الإلالة

٢٥٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نُهِي عَنْ رُكُوبِ الْجَلالَةِ.

٧٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْجَهْمِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهًا.

«مزمار» بكسر الميم أي غناءه؛ أضيف إلى الشيطان لأنه الحامل على تعليقه. [بأب في رجوب البلالة]

٢٥٥٧ ـ «عن ركوب الجلالة» بفتح جيم وتشديد لام وهي من الحيوان ما تأكل العذرة، قيل: هذا إذا كان غالب علفها منها حتى ظهر الأثر في لحمها ولبنها وعرقها، قال الخطابي: كره ركوبها كما كره أكل لحمها؛ لأن ريح عرقها منتن كلحمها (١).

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/ ٢٥٠.

## باب في الرباء يسمي حابته

٩ ٥ ٥ ٢ - حَدِّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَنْ عَنْ مُعَادُ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى عَلَيْه وَسَلَّى عَلَيْه وَسَلَّى عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى حِمَارِ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ .

باب في النجاء عند النفير . يا غياء الله ارجيم

. ٢٥٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدُ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ

## اباب في الرباء يسمي دانا

٢٥٥٩ ـ «عفير» قيل: هو تصغير ترخيم لأعفر من العنرة، وهي الغبرة ولون التراب كما قالوا في: أسود سويد وتصغيره غير مرخم أعيفر كأسيود.

## [باب في النداء عند النفير، يا غياء الله الكبيرة]

أي الخروج إلى الغزو، «ياخيل الله اركبي» قيل: على حذف المضاف، أي يافرسان خيل الله اركبي، قيل: بل هو من المجاز وهو من أحسن المجازات والطفها (١)، وقال الراغب: الخيل تطلق على الأفراس والفرسان جميعا (٢) وجعل هذا اللفظ من إطلاق على الفرسان قاله السيوطي، قلت: يشير بهذه الترجمة إلى ما أخرج العسكرى في الأمثال عن أنس أن حارثة بن النعمان قال: يا نبي الله؛ ادع الله لى بالشهادة فدعا له، قال: فنودي يومًا ياخيل الله اركبي؛ فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد (٣).

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير: ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: مادة «خيل» ١١/ ٢٣١

<sup>(</sup>٣) فتح الباري-ابن حجر: ١٣/٧، وابن جرير الطبري: ٦/ ١٣٣، وابن كثير في التفسير: ٣/ ١٣٣، ولكن بمعناه.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّقَنَا جَعْفرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب حَدَّثَنِي خُبَيْب بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدُب مَدَّتَنِي خُبَيْب بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُب أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللَّه إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَة فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَة وَالسَّلَمَ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَة وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَة وَإِذَا قَاتَلْنَا.

## باب النمي غن لعن البميمة

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ: «مَا هَذِهِ» قَالُوا: هَذِهِ فَلانَةُ لَعَنَت ْ رَاحِلَتَهَا فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ: «مَا هَذِهِ» وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةً ، فَوَضَعُوا عَنْهَا قَإِنَّهَا مَلْعُونَةً ، فَوَضَعُوا عَنْهَا قَإِنَّهَا مَلْعُونَةً ، فَوَضَعُوا عَنْهَا قَالًا عِمْرَانُ : فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةٌ وَرُقَاءُ.

## [باب النمي عن لمن البميمة]

٢٥٦١ - (ضعوا عنها) أي ما عليها واجعلوها عارية لئلا يركبها أحد، قيل: أمر بذلك؛ لأنه قد استجيب بها الدعاء عليها باللعن لقوله يَلِثُ : «فإنها ملعونة» وقيل: فعل ذلك عقوبة لصاحبتها؛ لئلا تعود إلى مثل قولها، «ورقاء» كحمراء أي مائلة إلى السواد.

<sup>•</sup> ٢٥٦٠ و فزعنا، بكسر الزاي من الفزع قيل: بمعنى الخوف أو بمعنى الإغاثة والحمل على المعنى الأخير لا يأباه قوله: «وإذا قاتلنا»؛ إذ لا يلزم من الإغاثة المقاتلة.

## باب في التاريش بين البمانم

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاه عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِد عَنِ ابْنِ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاه عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِد عَنِ ابْنِ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاه عَنِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيش بَيْنَ عَبْداسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيش بَيْنَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيش بَيْنَ الْبَهَاثِم.

# باب في وسم الدواب

٣٥٦٣ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخِ لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنَّكُهُ ابْن مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخِ لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنِّكُهُ

## [باب في التاريس بين البمانم]

٢٥٦٢ ـ «عن التحريش بين البهائم» قال في النهاية: هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها (١).

## باب في وسم الحواب

٢٥٦٣ ـ قوله «ليحنكه» هو بالتشديد أشهر يقال: حنك الصبي بالتخفيف والتشديد إذا مضغ تمرًا ودلّك به داخل الفم «في مربد» بكسر الميم وفتح الباء المكان الذي تحبس فيه الإبل والغنم؛ من ربد بالمكان أقام به، «يسم» من الوسم بهملة على الصحيح وجوز الإعجام هو الكية، ولا ينبغي أن يكون في الوجه لما سيجيء من النهي، بل ينبغى أن يكون في الأذن وغيره إن احتيج إليه للتعريف

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: ١/٣٦٨.

فَإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يُسِمُ غَنَمًا أَحْسَبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا.

# [باب النهي عن السوم في الوجه والضريب في الوجه

٢٥٦٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيسَمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجُهِهَا ؟ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

## باب في محراهية الامر تنزي على الذياء

٢٥٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي اللَّه عَنْه قَال عَنْ أَبِي طَالِب رَضِي اللَّه عَنْه قَال عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب رَضِي اللَّه عَنْه قَال ا

والله تعالى أعلم .

## اباب فع مجراهيه الامر تنزع على النياء

من الإنزاء على بناء المفعول، والمصنف أخذ من الحديث كراهية إنزاء الحمر على الخيل؛ لأنه المذكور في هذا الحديث، وكذا هو المذكور في حديث ابن عباس (١)، وأما العكس فليس النهي عنه بصريح وإنما يؤخذ بالقياس، وقد يمنع صحة القياس بأن هاهنا قطعًا لنسل الخيل بخلاف العكس والله تعالى أعلم.

٢٥٦٥ ـ «لو حملنا» أي أنزينا «فكانت لنا» عطف على «حملنا»، وجواب «لو» محذوف وليس هو جوابها فإن الفاء لا تدخل في جواب لو؛ هذا إن جعل

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده ٢٣٤، ٢٤٩. والترمذي في الجهاد (١٧٠١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة (١٤١).

أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ فَرَكِسِهَا فَقَالَ عَلِيٍّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «إِنَّمَا يُفْعَلُ ذُلِكَ الَّذِيْنَ لا يَعْلَمُونَ ».

## यां है होदे वंदी मुक्ता हुवं नां

٢٥٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُورِّق يَعْنِي الْعِجْلِيَّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَزَارِيُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُورِّق يَعْنِي الْعِجْلِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفِر قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر اسْتُقْبِلَ بِنَا فَأَيُنَا اسْتُقْبِلَ أَوْلا جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَاسْتُقْبِلَ بِي فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِي فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ ثُمَّ اللَّهُ وَإِنَّا لَكَذَلِكَ.

لو شرطية، وإن جعلت للتمني فلا يحتاج إلى جواب، والذين لا يعلمون، أحكام الشريعة أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة، أو هو منزل منزلة الازم (١)، أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلا، قيل: سبب الكراهة: استبدال الأدنى بالذي هو خير، واستدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله تَهَا وبامستنان الله تعالى على الناس بها بقوله: ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ ﴾ (٢)، أجيب بجواز أن يكون البغال كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرس مباح والله تعالى أعلم.

## الب فع ويحور ثلاثة على حابة

٢٥٦٦ ـ «استقبل على بناء المفعول وكذا فيما بعد، أي استقبله أهل بيته وأهل المدينة «فأينا» من صغاء أهل البيت .

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل ولعلها [الذم].

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: آية (٨).

## باب في الوقوف على الدابة

٢٥٦٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍ وِ السَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابًكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا عَنْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابًكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّعُكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَل لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ ».

#### باب في الإنائب

٢٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ

#### [بايب في الوقوف على الدابة]

الشايع في التحذير الخطاب، وقد يكون التحذير الخطاب، وقد يكون بصيغة التكلم مثل: إياي أن تحذف الأرنب أي نحني عن حذف، ونح حذف الأرنب عن حضرتي، كذا ذكره بعص النحاة، ثم قد جاء أنه على خطب على راحلته (٢) فدل على أن النهي عند عدم الحاجة «وجعل لكم الأرض» أي خلقها لكم فاتخذوا فيها منابر ونحوها.

#### اباب في الإنائب]

جمع جنيبة بجيم فنون، والجنيبة التي تقاد، والمراد: التي ليس عليها راكب.

<sup>(</sup>١) في انسنن المطبوع [إياكم].

<sup>(</sup>٢) أحمد في مسنده: ٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، البخاري في العلم(١١٢)، أبو داود في المناسك (١٩٥٤)، والترمذي في الرصايا (٢١٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٢٨٦١٢٨٤).

ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «تَكُونُ إِبِلِّ لِلشّيَاطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشّيَاطِينِ فَأَمَّا إِبِلُ الشّيَاطِينِ فَعَدُ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلا يَعْلُو الشّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلا يَعْلُو بَعِيرًا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلا يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوتُ الشّياطِينِ فَلَمْ أَرَهَا ، كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: «لا أُرَاهَا إِلا هَذِهِ الْأَقْفَاصُ الّتِي يَسْتُرُ النّاسُ بالدّيبَاج».

باب في سرغة السير [والنهي غن التمريس في الطريق]

٣٥٦٩ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

#### [باب في سرغة السير [والنهي غن التمريس في الطريق]]

٢٥٦٩ ـ «في الخصب» هو بكسر الخاء كثرة العشب والمرعى، «حقها» نصيبها من نبات الأرض، أي دعوها ساعة فساعة حتى ترعى، «في الجدب»

۱۷ ۲۵ ۲۵ - «بنجيبات» (۱) بتقديم النون على الجيم جمع نجيب، والنجيب من الإبل القوي السريع يريد بها ما تعد للتفاخر يسوقها الرجل في سفره، «فسلا يعلوها» (۲) أي لا يركبها لعدم الحاجة ولا يعين أخاه الذي يمر به و «قد انقطع به» على بناء المفعول أي انقطع عن الرفقة لضعفه وعجزه، «هذه الأقسفاص» أي الهوادج التي يتخذها المترفهون.

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [بجنيبات].

<sup>(</sup>٢) ' في السنن المطبوع [فلا يعلو بعيراً منها].

«إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَن الطَّرِيق.

٢٥٧٠ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَقَّهَا» «وَلا تَعْدُوا الْمَنَازِلَ».

## [باب في الدائمة]

٢٥٧١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

القحط «فأسرعوا» إلخ أي لا تتوقفوا في الطريق لتبلغكم المقصد، قبل أن تضعف، «التعريس» النزول آخر الليل للاستراحة «فتنكبوا عن الطريق» أي اعدلوا عنه لأن السباع وغيرها تطرق في الليل على الطريق لتلقط ما سقط من المارة من مأكول ونحوه.

٠ ٢٥٧٠ ـ (ولا تعدوا المنازل؛ أي انزلوا في كل منزل لتستريحوا أو تستريح الدواب، ولاتجاوزوا منزلا إلى آخر.

#### [إباب في الدلية]]

٢٥٧١ - «بالدلجة» بالضم والفتح سير الليل أو آخره، يقال: أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل، وادّلج بالتشديد إذا سار من آخره، والاسم: الدلجة ومنهم من فسر الإدلاج بسير الليل كله، وهو المناسب بقوله: «فإن الأرض تطوى

# وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ ، وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطُوكَ بِاللَّيْلِ ، وَبِدِ الدَّالِيةُ أَكْلَقَ بِصِدِرِهَا

٧٥٧٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ ثَابِتِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُولُ: حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا أَنْتَ أَحَقُ بِصَدْرِ دَابَتِكَ مِنِي إِلا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي» قَالَ فَإِنِي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِب.

# بال في الحابة تعرقب في الارب

٢٥٧٣ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ

بالليل، من غير فرق بين أول الليل وآخره.

#### اللب الدالة أكل بصدرها

الخ فإن قلت: قد جعله له حيث تأخر، قلت: لعله تأخر، قلت: لعله تأخر، قلت: لعله تأخر بزعم أن رسول الله عَنْ أحق بالصدر فأعلمه النبي عَنْ أن صاحب الدابة أحق لا أن يجعل لغيره يستوي فيه الرسول، والله تعالى أعلم.

## [بالب فع الحابة تعرقب فع الارب]

من عرقب كدحرج أي يقطع عرقوبها، والعرقوب بالضم هو: عصب خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع وهو من الإنسان فويق الكعب.

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبو دَاود هُو يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي وَهُو أَحَدُ بَنِي مُرَةَ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ عَزَاةٍ مُؤْتَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ الْتَوْفِ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ عَزَاةٍ مُؤْتَةً قَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ قَالَ أَبو دَاود هَذَا الْتَوْمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرًاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ قَالَ أَبو دَاود هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْقَوِيُّ.

## باب في السبق

٢٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ بْنِ أَبِي فَرَيْرَةَ قَالَ: «لا سَبَقَ إِلا نَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لا سَبَقَ إِلا

٢٥٧٣ ـ «غزوة مؤتة» بضم ميم وهمزة موضع بالشام، «اقتحم عن فرس» أي رمى نفسه من غير رؤية وتثبت، «فعقرها» أصل العقر: ضرب قوائم الحيوان بالسيف وهو قائم، وهذا يفعله الناس في الحرب إذا أيقن بالموت لثلا يظفر به العدو فيقوى على قتال المسلمين.

#### (باب في السبق)

٢٥٧٤ - ١لا سسبق، هو بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال، وبالسكون مصدر سبقت وقال الخطابى: الصحيح رواية الفتح، أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة؛ وهي: الإبل، والخيل، والسهام، وقد ألحق بها ما بمعناها من آلة الحرب؛ لأن في الجعل عليها ترغيبًا في الجهاد وتحريضًا عليه (١)

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/ ٢٥٥.

فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ ».

٣٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَالِم عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّهِ عَدْ ضُمُرَت مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ الْجَيْلِ لَيْ لَيْقَ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا.

٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَمَّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا .

٢٥٧٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ

والله تعالى أعلم.

وإدخالها بيت وتجليلها، لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجرى، وإدخالها بيت وتجليلها، لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجرى، وقيل: هو تسمينها أولا ثم ردها إلى القوة، «والخفياء» بفتح حاء مهملة وسكون فاء ممدود ويقصر: موضع على أميال من المدينة، وقد يقال بتقديم الياء على الفاء، «أمدها» غايتها، «بني زريق» بضم معجمة ففتح مهملة. «سبق» ضبطه بالتشديد وكذا «فضل». و«القرح» بضم قاف وتشديد راء مفتوحة جمع قارح، وهو من الخيل ما دخل في السنه الخامسة، «في الغاية» أي غاية السير.

<sup>(</sup>١) في السن المطبوع [ضمرت].

نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ.

## بارب فع السبق على الرداء

٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ فَي سَفَرٍ قَالَتُ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ».

# بالب في المدال

٢٥٧٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ح وحَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَعْنَى عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ » يَعْنِي وَهُوَ لا يُؤْمَنُ أَنْ

## [بايب في المثلك]

١٥٧٩ ـ ١ من أدخل فرسًا بين فرسين هذا في صورة التحليل، وتفصيله أنه قد يشترط في المسابقه ما للسابق، فإن كان من جهة الإمام أو من غيره من آحاد الناس، أو من أحد الفارسين دون الآخر وكان مالاً معلومًا فجائز، وإن كان منهما فلا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما بشرط أنه إن سبق المحلل فله السبقان وإن سبق فلا شيء عليه فهذا المحلل إن كان فرسه مما يمكن أن يكون سابقًا أو مسبوقًا

يَسْبِقَ «فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُو َ قَمَارٌ».

، ٢٥٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبو دَاود رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَعَقِيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَهَذَا أَصَحُ عِنْدَنَا .

## باب (فق الجلب على الخياء فق السباق

٢٥٨١ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَف حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ فِي الرِّهَان.

٢٥٨٢ - حَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ

فجائز، وإن تعين سابقًا وكان مأمونًا من كونه مسبوقًا فلا يجوز.

«لا يُؤمن» على بناء المفعول من الأمن وكذا «أن يسبق» والله تعالى أعلم. [بالب (فيم] الإلب على الثيل في السباق]

١ ٢٥٨١ - ولا جنب كلاهما بفتحتين، والجلب في السبق أن يتبع رجلا فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري، والجنب فيه أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب يتحول إلى المجنوب،

قَالَ: «الْجَلِّبُ وَالْجَنِّبُ فِي الرِّهَان».

# باب (فع) السيف يدلي

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنس قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّم فِضَةً .

٢٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَصَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً قَالَ قَتَادَةُ وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ.

## باب في النباء يحفله المسجد

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

« في الرهان ، بكسر الراء من راهنته إذا خاطرته على شيء .

#### [باب فع السيف يدلع]

٢٥٨٣ - «قبيعة سيف ، قبيعة السيف كسفينة ؛ ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.

#### اباب في النباء يحدله به المسجدا

٢٥٨٦ - "بنصولها ابضمتين جمع نصل بفتح فسكون ؟ حديدة السهم

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِهَا إِلا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا.

٧٥٨٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدُةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نِصَالِهَا» أَوْ قَالَ: «فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ» أَوْ قَالَ: «فَلْيَقْبِضْ بِكَفّهِ أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

# باب في النمي أن يتماطئ السيف مسلولا

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُستَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولا.

والرمح والسيف.

٢٥٨٧ ـ «على نصالها» جمع نصل، «أن تصيب» (١) أي خوفًا من أن تصيب أو كراهة، وقيل: بتقدير لا، أي لئلا تصيب.

# باب في النمي أن يتعاطى السيف مسلولا

٢٥٨٨ ـ «يُتعاطى السيف» على بناء المفعول أي أن يأخذ البعض من البعض مكشوفًا؛ لأنه ربما سقط من اليد عند الأخذ فيؤذى الآخذ أو المعطي.

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [أن يصيب].

# [باب في النمي أن يقد السيربين أصبمين]

٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَيْرُ بَيْنَ إصْبَعَيْن.

# [باب في لبس الدروع]

• ٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلِ قَدْ سَسَمَّاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ أُوْ لَبِسَ دِرْعَيْن.

## [[باب في النمي أن يقد السيربين أصبعين]]

٢٥٨٩ ـ «أن يقد» على بناء المفعول بتشديد الدال، «والسير» بفتح فسكون عا يعد من الجلد؛ أي نهي أن يقطع ويشق قطعة من الجلد بين أصبعين لثلا تعقره الحديدة، وهو يشبه نهيه عن تعاطى السيف مسلولا.

#### أباب في لبس الحروع

في الصحاح بالضم مصدر قولك: لبست المثوب، واللباس ما يلبس، وكذلك اللبس بالكسر، والدرع بكسر فسكون قميص المرأة ودرع الحديد، والأول مذكر والثاني مؤنث.

• ٢٥٩٠ - «ظاهر» أي جمع بينهما ولبس أحدهما فوق الأخرى، وكأنه من التظاهر بمعنى التعاون والتساعد، أو كأنه جعل أحدهما ظهارة والأخرى بطانة، ومنه يعلم أن مباشرة الأسباب لاتنافي التوكل.

## باب في الرايات والألوية

١ ٩ ٥ ٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعْشَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتْ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُربَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

٢ ٩ ٥ ٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ وَهُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ حَدَّثَنَا

#### [باب في الرايات والألوية]

قيل: الراية واللواء مترادفان لا فرق بينهما، وقيل: بينهما فرق بأن اللواء هو العلم الصغير والراية الكبير، ومقتضى حديث الترمذي وأحمد عن ابن عباس (۱): «كانت راية رسول الله عَن سوداء ولواءه أبيض، ثبوت الفرق بينهما، وذكر ابن إسحاق عن عروة أن أول ما حدثت الرايات يوم خيبر وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية (۲)، وبالجملة فكلام المصنف مبني على الفرق.

٢٥٩١ - «من نمرة» بفتح فكسر، هي بردة مخططة من صوف تلبسها الأعراب، فالمرادب «سوداء» ما غلبه السواد.

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الجهاد (٦١٨١) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس، ابن ماجه في الجهاد باب الرايات والألوية (٢٨١٨) والبيهقي في السنن الكبرى في قسم الفيء والغنيمة ٢/ ٣٦٢، ٣٦٣، مجمع الزوائد الله يشمي: ٥/ ٣٢١ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه حيان بن عبيد الله. قال الذهبي: بيض له ابن أبى حاتم وبقية رجال أبي يعلى ثقات. ولم يرو الإمام أجمد هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر في الفتح: ٧/ ٤٧٧.

يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ يَرْفَحُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ.

٣ ٧ ٥ ٩ ٣ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ: رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ صَلْى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَفْرَاءَ.

# باب في الانتصار برذاء الثياء والضمفة

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ابْغُونِي الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ابْغُونِي الضَّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ " قَالَ أَبو دَاود زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةً.

# باب في الرجاء يناجي بالنتمار

٧٥٩٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ عَن الْحَجَّاج

٢٥٩٣ ـ «صفراء» أي أحيانًا، أو بعضها كانت سوداء وبعضها صفراء والله تعالى أعلم.

# [باب في الانتصار برجاء الثياء والضمفة]

٢٥٩٤ ـ «ابغوني الضعفاء» بهمزة وصل؛ من بغيتك الشيء طلبته لك، أو بهمزة قطع من أبغيته الشيء طلبته له وأعنته على طلبته أوجعلته طالبًا له.

# اطلبته باب في الرجاء ينادي بالشمار]

٢٥٩٥ ـ «شعار المهاجرين» الشعار بكسر الشين العلامة، والمراد هاهنا: ما

عَنْ قَتَ ادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدَ اللَّحْمَن. عَبْدَ اللَّحْمَن.

٧٥٩٦ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْه زَمَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْه وَسَلَّمَ فَكَانَ شِعَارُنَا أَمِتْ أَمِتْ.

٧٥٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي السَّحَقَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنْ بُيِّتُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لا يُنْصَرُونَ».

يجعل في الحرب علامة بينهم من الكلمات لأجل ظلمة الليل ـ يعرف الرجل بها رفقاءه .

٢٥٩٦ ـ «أمت أمت على صيغة أمر من إماتة والمخاطب هو الله تعالى، فهو مع كونه شعارًا دعاء على الأعداء أو المخاطب كل أحد من المقاتلين فهو حث لهم على القتال.

٧٩٩٧ - «بيتم» على بناء المفعول أي بيتكم العدو ووقع فيكم ليلا «حم، لا ينصرون» معناه الله لا ينصرون أو الله لا ينصرون، وهذا مبني على ما روي عن ابن عباس أن «حم» اسم من أسمائه تعالى (١) وقوله: «لا ينصرون» على الإخبار ولو كان دعاءً لكان بالجزم، وقيل: الشعار هو «حم» فقط وقوله: «لا ينصرون» بيان لفائدة هذا القول كأنه قيل: ما الفائدة إذا قلنا: حم فقيل: لا ينصرون؟ أي إنهم لا ينصرون عليكم إذا قلتموها والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن جرير: ٢٦/٢٤، فتح القدير للشوكاني: ٤/٥٥٤. ط دار الوفاء.

# باب ما يقوله الرجله إذا سافر

٣٩٨ - حَدُثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَجْلانَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ اطُولَ لَنَا الأَرْضَ وَهَوَّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ».

## اباب ما يقوله الرباله إذا سافرا

١٩٩٨ - «أنت الصاحب» المعين، و«الخليفة» الكافي، من وعثاء السفر» بفتح بفتح واو وسكون عين مهملة ومثلثة ومد أي شدته ومشقته «وكآبة المنقلب» بفتح كاف وهمزة ممدودة أو ساكنة كرآفة ورأفة، في القاموس هي: الغم وسوء الحال والانكسار من حزن<sup>(1)</sup>، و«المنقلب» مصدر بمعنى الانقلاب أواسم مكان، قال الخطابي: معناه أن ينقلب إلى أهله كثيبًا حزينًا لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفة له أو يجدهم مرضى أو مات منهم بعضهم (٢)، والمراد: «بسوء المنظر»: كل منظر يعقب النظر إليه سوءًا «اطو لنا الأرض» صيغه أمر من الطي، أي قربها لنا وسهل السير فيها حتى لا يطول علينا، فكأنه قد طويت كذا قيل، ولا بعد في الحمل على الطي حقيقة لكن المطلوب التسهيل لا ذلك الطي ولومع التشديد، نعم ذلك عادة من أسباب التسهيل فطلبه غير مستبعد والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١/٥٢٥ مادة (الكاب).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن: ٢/ ٢٥٨.

٩ ٩ ٥ ٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الأَزْدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بِعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بِعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «(سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَمُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَمُ مُقَالَ بُعْدَ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا اللَّهُمَّ الْبِرَّ وَالتَقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا لَمُنْقَلِهُ مَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا اللَّهُمَّ الْمُو لَنَا اللَّهُمَ الْمُعْ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هُوَّنْ عَلَيْنَا سَفَسَرَنَا هَذَا اللَّهُمَّ اطُو لَنَا الْبُعُدَ اللَّهُمَ أَنْتَ السَفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَ وَزَادَ فِيهِنَ الصَاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَ

٢٥٩٩ \_ ﴿ سَخُرَ لَنَا هَذَا ﴾ (١) المركب ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ (١) مطيقين، ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ (١) فيه تنبيه على أن حق الراكب أن يتذكر السفر إلى الله ولا يقصر نظره على سفره الذي هو فيه فقط، ويمكن أن يكون تنبيهًا على حسن النية في سفره حتى يكون بسفره ذلك متقربًا إلى الله، فيصير كأنه سفر إليه، «البرّ» بكسر فتشديد فسر بالعمل الصالح والخلق الحسن والثاني أوجه لقوله: «ومن العمل ما ترضى»، و ﴿ إِذَا رجع » أي وأشرف على المدينة كما جاء عن أنس في الصحيح: «أن النبي عَلِي لما أشرف على المدينة قال: آيبون » (٢) إلخ جمع آيب اسم فاعل من آب إذا رجع ، والتقدير: نحن آيبون وليس المراد: الإخبار بالرجوع فإنه قليل المحدوى سيما إذا كان الخطاب مع الله تعالى، بل إظهار النعمة للشكر «علوا الضنايا» جمع ثنية وهي العقبة، أي إذا ارتفعوا العقبات كبروا إحضارًا: لعظمة

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: آية (١٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم في الحج: ١٣٤٥.

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا فَوُضِعَتِ الصَّلاةُ عَلَى ذَلِكَ.

# باب في الدغاء عند الوداع

٢٦٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: هَلُمَّ أُودُعْكَ عُمَرَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: هَلُمَّ أُودُعْكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْتَ وْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ كَمَا وَدَّعَ اللَّهَ وَينَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ».

٢ ٠ ١ ٠ ٢ ٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ السَّيْلَجِينِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتُوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّه دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ».

خالقها وعلوه، و «إذا هبطوا» أي نزلوا واديًا سبحوا تنزيهًا للخالق تعالى عن الانخفاض، «فوضعت الصلاة على ذلك»؛ حيث وضع فيها التسبيح حال الركوع والسجود والتكبير وقت الرفع من السجود والقعود والله تعالى أعلم.

#### اباب في الدعاء عند الوداع

• ٢٦٠٠ واستودع الله استحفظه ، وأمانتك ، أي ما وضع عندك من الأمانات من الله تعالى أو من أحد من خلقه ، أو ما وضعت أنت من الأمانات عند أحد أو ما يتعلق بك من الأمانات فيشمل القسمين والله تعالى أعلم .

# باب ما يقوله الرباله إذا رجيب

٧٦٠٢ ـ حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِي اللَّه عَنْه وَأُتِيَ بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ (سُبْحَانَ الَّذِي سَحَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاثَ مَرًاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثَ مَرًاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثَ مَرًاتٍ ثُمَّ قَالَ السُّعُخَانَ إَلَي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُنُوبِ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثَ مَرًاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثَ مَرًاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَلْهُ أَلْمُونَ الذُنُوبِ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَ

# باب ما يقوله الركِله إذا نزله المنزله

٣ ، ٧ ٦ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ حَدَّثَنِي شَوْرَانُ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الزِّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسنِ عُمَرٍ قَالَ كَانَ شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْسنِ عُمَرٍ قَالَ كَانَ

## اباب ما يقول الرباء إذا ترجع المنزاء

٢٦٠٣ ـ «فأقبل الليل» لا دلالة فيه على أنه يقول إذا نزل ذلك المكان فكأنه أخذ النزول من مناسبة الدعاء أو من أن الظاهر من حال المسافر النزول وقت الغروب، «وربك» بكسر الكاف خطاب للأرض إما اتساعًا أولأنه تعالى خلق فيها سماعًا، «من شرك» أي مما ليس لخصوصه صفة مدخل فيه «وشرما فيك» أي

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللّيْلُ قَالَ: «يَا أَرْضُ رَبّي وَرَبُّكِ اللّهُ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرّكِ وَشَرٌ مَا فِيكِ وَشَرٌ مَا خُلِقَ فِيكِ وَمِنْ شَرّ مَا يَكِ اللّهُ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلّهِ وَمِنْ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلّهِ وَمِنْ وَاللّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلّهِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ».

# باب في محراهية السير [في] أواء اللياء

٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُرْسِلُوا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُرْسِلُوا فُواشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ» فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ

مما لغلبة بعض أوصافها مدخل كاليبوسة والبرودة، و«مسا خلق» منك من الحشرات والبهائم و«أسود» كأفعل هو الحية العظيمة التي فيها سواد وهي أخبث الحيات، فلذلك خصت بالذكر كالأسد، والمراد بساكني البلد: الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض ماكان مأوى لحي وإن لم يكن فيه بناء ومنازل وفسروا «والد وما ولد» بإبليس والشياطين، قلت: ويحتمل أن المراد كل والد ومولود على عموم النكرة في الإثبات كما في قوله تعالى: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ ﴾ (١) والله تعالى أعلم.

## [باب في كراهية السير في أول اللياء]

٢٦٠٤ ـ «لا ترسلوا فواشيكم» جمع فاشية وهي ما يرسل من الدواب في المرعى ونحوه فتنتشر وتفشو كالإبل والبقر والغنم، «فحمة العشاء» بفتح الفاء

<sup>(</sup>١) سورة التكوير: آية (١٤) سورة الانفطار: آية (٥).

تَعِيثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ قَالَ أَبو دَاود الْفَوَاشِي مَا يَفْشُو مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

# باب في أي يوم يستاب السفر

٥ . ٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ الرَّعْمَنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ إلا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

# بايب في الابتعار في السفر

٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ
 حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأمَّتِي فِي بُكُورِهَا» وَكَانَ إِذَا بَعَثُ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ

وسكون الحاء المهملة هي إقبال الليل وأول سواده تشبيها بالفحم. «تعبث» بفتح التاء أي تفسد.

#### اباب في أي يوم يستثنب السفرا

٢٦٠٥ - «إلا يوم الخميس» قيل: تفاؤلاً بالغنيمة التي يخرج منها الخمس.

#### ابالب في الابتكار في السفرا

٢٦٠٦ - «في بكورها» بضمتين مصدر بكرة أي فيما يأتون بها أول النهار

مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَوْرِ النَّهَارِ فَأَوْرِ النَّهَادِ فَأَوْرَ صَخْرُ ابْنُ وَدَاعَةً.

## باب في الرجاء يسافر وحده

٢٦٠٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البُّرِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانَ وَالثَّلاثَةُ رَكْبٌ».

## باب في القوم يسافرون يؤمرون أكدهم

٢٦٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٌ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤُمِّرُوا أَحَدَهُمْ».

«فأثرى» أي كثر ماله فعطف قوله: «وكثر ماله» للتفسير.

#### [باب في الرجاء يسافر وعده]

٢٦٠٧ ـ «الراكب شيطان» أي سفر ما دون الثلاثة منهي عنه؛ ففاعله مطيع للشيطان وآت للمعصية التي هي من أفعاله .

#### [بالب في القوم يسأفرون يؤمرون أكدهم]

٢٦٠٨ ـ «فليؤمر» من التأمير، أي ليجعلوا أحدهم أميرًا دفعًا للاختلاف في المنزل وغيره، والتقييد بثلاثة لأنهم أقل المراتب، فإذا احتاجوا إلى أمير فالأكثر بالأولى.

٧٦٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْ لَا لَهُ صَلَّى اللَّه عَبْ نَافِع عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَبْ نَافِع عَنْ أَبِي سَلَمَةً غَنْ أَبِي سَلَمَةً فَالَ نَافِع فَقُلْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَافِع فَقُلْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً فَأَنْتَ أَمِيرُنَا.

# باب في المصحف يسافر به إلى أرض المحو

٢٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهنى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافُرَ عِبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافُرَ عِبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافُرَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُولُ قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُولُ.

# باب فيما يستكب من البيوش والرفقاء والسرايا

المَّدَّ الْمَا الْمَعْثُ الْمَعْثُ الْمُعْثُ الْمُعْثُ حَرْبِ أَبُو خَيْشَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةً وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ

# [باب فع المصدف يسافر به الغ أرض المحو]

٠ ٢٦١ - «بالقرآن» بالمصحف.

# [باب فيما يستحب من البيوس والرفقاء والسرايا]

١٦٦١ . «خير الصحابة» أي خير الرفقاء، وخيريه هذه الأعداد بالنسبة إلى مادونها، وقوله: «ولن يغلب» على بناء المفعول ترغيب لهم في الصبر وأنه ليس

أَلْفًا مِنْ قِلَةٍ \* قَالَ أَبو دَاود: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ. باب في حماء المشرجين

٣ ٣ ٩ ٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقُوى اللَّهِ فِي خَاصَّةٍ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ: «إِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ: «إِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ: «إِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ: هُإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ: هُإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ وَقَالَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلُوكَ إِلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ وَقَالَ وَاللّهُ اللّهُ عَلُوكَ إِلَيْهَا اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ أَوْ خِلالٍ فَأَيْتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفًا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفًا عَنْهُمُ الْأَعُهُمُ إِلَى الْإِسْلامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفًا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُف

لهم أن يروا أنفسهم قليلين فيفروا لذلك والله تعالى أعلم.

#### [ريكوبننما علمه هف جالو]

۱۲۱۲ - «على سرية» بفتح فكسر فتشديد: قطعة من الجيش الكبير، «وبحن» الباء بمعنى في وهو عطف على «في خاصة نفسه»، و«خيرًا» منصوب بنزع الخافض أي بخير، أي أوصاه في معاملته مع الله بالتقوى والشدة على النفس، وفي معاملته مع الخلق بالرفق والمسامحة، «وإذا لقيت» خطاب للأمير لأن غيره تبع له، «أو خلال» شك من الراوي، والخلال جمع خلة بالفتح وهي الخصلة، «وكف» بضم وتشديد أمر من الكف، وهو يكون لازمًا بمعنى الامتناع ومتعديًا بعنى المنع، فإن جعل هاهنا متعديًا يقدر له مفعوله أي امنع القتال واحبسه عنهم، «ادعهم إلى الإسلام» قالوا: هذا لمن لم تبلغه الدعوة قبل وإلا فهو مندوب لا واجبب «إلى الإسلام» قالوا: هذا لمن لم تبلغه الدعوة قبل وإلا فهو مندوب لا واجبب «إلى التحول» أي الهجرة، «أن لهم ما للمهاجرين» من الشواب

عَنْهُمْ ثُمُّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ وَالْ فَعِلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبُوا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرِابِ الْمُسْلِمِينَ يُجْرَى عَلَى الْمُوْمِنِينَ وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَادْعُهُمْ إِلَى وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَادْعُهُمْ إِلَى وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَادْعُهُمْ إِلَى وَالْغَنِيمَةِ فَإِنْ أَبُوا فَادْعُهُمْ إِلَى وَالْغَنِيمَةِ فَإِنْ أَبُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ إِعْظَاءِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ أَبُوا فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ وَعَالِيلُهُمْ وَإِذَا حَاصَرُتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّهِ تَعْالَى وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرُتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّهِ تَعْلَى وَقَاتِلُهُمْ وَإِذَا حَاصَرُتَ أَهُلُ مِنْ عَيْنَهُمُ اللّهُ فِيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّه فَيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّه وَعَلَى فَلَا سُفَيَانُ بْنُ عُينَةً وَالْ عَلْقَمَةُ وَلَا مُحْمِكُمْ ثُمُ الْقُضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئِتُمْ هُ قَالَ سُفَيَانُ بُن عُينَاهُ وَلَا مَا مُعْتَى مُسْلِمٌ قَالَ عَلْمَا أَلَى اللّهُ الْمُولِي مُنْ الْمُهُ وَالْمُ الْمُعُولُ وَلَا الْمُعْرِيقُ الْمُولِولِ الْمُولِي مُن اللّهُ الْمُعْمَلِيمُ مَا اللّهُ فَيهِمْ وَلَكِنْ أَنْولُوهُ اللّهُ عَلَى مُعْلَى اللّهُ اللّهُ عُلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِيلُ عَلَى اللّهُ فَيَا مُعْمَلُومُ اللّهُ الْمُعْتَعِيمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤِلِقُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْهُمْ وَلَى اللّهُ الْمُوا فِي الْمُعُلِي الللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُو

واستحقاق مال الفيء والغنيمة وإن لم يجاهدوا فإنه على كان ينفق عليهم من الفيء والغنيمة بلا جهاد. «وأن عليهم» قيل: ما على المهاجرين من الخروج إلى الجهاد إذا أمرهم بذلك سواء كان بإزاء العدو من به الكفاية أو لم يكن، بخلاف غير المهاجرين؛ فإنه لا يجب عليهم الخروج إذا كان بإزاء العدو من به الكفاية. كذا قيل.

ثم ظاهر الحديث أن الخصال الثلاث هي: الإسلام والهجرة والجزية ، ولا يخفى أنه لامقابلة بين الهجرة والإسلام؛ فلذلك قيل: هي الإسلام والجزية والمقاتلة ، ولا يخفى أن عد المقاتلة منها لا يناسبه قوله: «فإن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم» ، إلا أن يقال: ليس معنى «كف عنهم» لا تقاتلهم ؛ بل

أَبو دَاود هُوَ ابْنُ هَيْصَم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ .

٢٦١٣ - حَدَّ ثَنَا أَبُو صَالِحِ الأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوب بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَلِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلا تَغْدُوا وَلا تَغْلُوا وَلا تَهْتُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلا تَعْلُوا وَلا تَعْدُوا وَلا تَعْدُلُوا وَلِا تَعْدُلُوا وَلا تَعْدُلُوا وَلا يَعْدُلُوا وَلا يَعْدُلُوا وَلا تَعْدُلُوا وَلا يَعْدُلُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلا يَعْدُلُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلا يُعْدُلُوا وَلا يَعْدُوا وَلا يَعْدُلُوا وَلا يَعْدُلُوا وَلا يَعْدُلُوا وَلا يَعْدُوا وَلَا يُعْدُلُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلَا يَعْدُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلا يَعْدُلُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلَا يُعْدُلُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلَا يُعْلَا لَا يُعْلِولُوا وَلا يَعْدُلُوا وَلَا يَعْدُلُوا وَلَا يَعْلَا لَا يُعْلِولُوا وَلا يَعْلَا لَا يُعْلِعُوا وَلَا يَع

٢٦١٤ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مَلُةً رَسُولَ اللَّهِ وَلا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلا طِفْلا وَلا صَغِيرًا وَلا امْرَأَةً وَلا تَعْتُلُوا عَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ)». تَعُلُوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ)».

معناه: لا تطلب منهم الثانية، وقيل: هي الإسلام مع الهجرة، أو الإسلام بدونها أو الجنزية، «فأرادوك» على نزع الخافض؛ أي أرادوا منك أن تنزل من الإنزال أو التنزيل.

۲٦۱٣ ـ «اغزوا» خطاب لجميع الجيش «اغزوا» تأكيد للأول، «ولا تغدروا» بكسر الدال أي تنقضوا العهد إن وجد بينكم، و «لا تغلوا» بضم الغين المعجمة، «ولا تمثلوا» بضم المثلثة المخففة وضبط من باب التفعيل أيضًا لكن التفعيل للمبالغة ولا يناسبه النهي، نعم هو مشهور رواية. و «وليدًا»: الطفل.

# باب في الترق في بلاء العدو

٧٦١٥ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ البُويْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا ﴾ .

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَارِكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْمُسَارِكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةً: فَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ».

٢٦١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِهِ الْغَزِّيُّ سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ قِيلَ لَهُ أَبْنَى قَالَ نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يُبْنَى فِلَسْطِينَ .

# [باب في الارق في بلاد المدوا

٢٦١٥ ـ ٢٦١٥ ـ دبنى النضير، كأمير، ووالبويرة، بضم ففتح موضع كان به نخل بني النضير، وفأنزل الله، إلخ وذلك أنه حين قطع نادوه؛ يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بالك تقطع النخل وتحرقها، قال السهيلي: قال أهل التأويل: وقع في نفوس المسلمين من هذا الكلام شيء حتى أنزل الله الآية، واللينة: ألوان التمر ماعدا العجوة.

٢٦١٦ ـ (عهد) يكسرها أي أمره (أغر) أمر من الإغارة (أبني) بضم همزة وسكون باء مقصور اسم موضع ويقال له: يبني.

#### باب بعث العيون

٣٦١٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه سُلَيْمَانُ يَعْنِي النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِى سُفْيَانَ.

باب في إبن السبياء يأمهاء من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به

٧٦١٩ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْولِيدِ الرَّقَامُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَسِدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْ مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا فَلْيَسْتَا فَإِنْ أَذِن لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا

## (باب بعث العيون)

١٦٦٨ - «بُسيَسة» (١) بضم الباء وفتح السين ثم ياء تصغير ثم عين، «عينًا» أي جاسوسًا.

[باب في ابن السياء يأمهاء من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به]

٢٦١٩ ـ ﴿ إِذَا أَتِي أَحدكم على مَاشيته ﴾ الحديث ، قيال الخطابي : هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا وهو يخاف على نفسه التلف (٢) ، وقال البيهقي في سننه : أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ، ويزعم أنه من كتاب غير

<sup>(</sup>۱) في هامش السنن المطبوع [«بسبسة» بضم الباء الموحدة بعدها سين مهملة ساكنة وبعدها باء موحدة مفتوحة فسين مهملة اسم رجل وهو بسبسة بن عمرو. ويقال: ابن بشر كما يقال في اسمه: بسيسة بالتصغير.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن: ٢/٢٦٤.

فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ».

، ٢٦٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَبَادِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَ خَلْتُ حَائِطًا مِنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَبَادِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَ خَلْتُ حَائِطًا مِنْ حَيِظَانِ الْمَدِينَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلا فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: «مَا فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: «مَا عَلَمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلا وَلا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا» أَوْ قَالَ: «سَاغِبًا» وَأَمَرَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَالْمَرَهُ

٧٦٢٠ - «أصابتني سنة» أي جوع وقحط، «ففركت» من فركت السنبل بيدي أفرك من باب نصر إذا أخرجت ما فيه من الحبوب، «ما علمت» من التعليم، أي أنه كان جاهلاً جائعًا، فاللائق بك تعليمه أولاً بأن لك ما سقط، وإطعامه بالمسامحة عما أخذ ثانيا، وأنت ما فعلت شيئاً من ذلك، «ساغبًا» أي

حديث العقيقة، فإن صح فهو مجهول على حال الضرورة اهـ (١).

قلت: أحاديث الحسن عن سمرة محمولة على السماع عند المحققين وقد استدل الترمذي في كتابه على سماع الحسن عن سمرة في غيرما موضع (٢)، وأما الحمل على حال الضرورة فيأباه قوله: «أتى أحسدكم، على عموم الخطاب، وقوله: «فليستأذنه فإن أذن له»؛ إذ المضطر يحل له بلا إذن والله تعالى أعلم. وفليصوت، بلام الأمر من التصويت.

<sup>(</sup>١) البيهقي في السنن في البيوع: ٩/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) على سبيل المثال الحديث (١٥٨٣) فيه روى الحسن عن سمرة، (١٥٢٢).

فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقِ مِنْ طَعَامِ.

٢٦٢١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنَ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ رَجُلا مِنَّا مِنْ بَنِي غُبَرَ بِمَعْنَاهُ.

# اباب من قاله : إنه يأكله مما سقطا

٢٦٢٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حَكَم الْغِفَارِيَّ يَقُولُ حَدَّثَيْنِي جَدَّتِي عَنْ عَمَّ أَبِي رَافِعِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ عَنْ عَمَّ أَبِي رَافِعِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ قَالَ: «يَا غُلامُ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ »؟ قَالَ فَأْتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا غُلامُ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ »؟ قَالَ وَكُلُ قَالَ: «فَلا تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مِمًا يَسْقُطُ فِي أَسْفَلِهَا » ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمُّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ».

جائعًا.

#### [[باب من قالم ، إنه ينهل مما سقط]]

۱۹۲۲ - «وكل مما سقط» (۱) قيل: هذا دليل على أنه لم يكن مضطراً ، وإلا لما خصه بما سقط، وكذا الدعاء بقوله: «أشبع بطنه» فمقتضاه ألا يخص ما جاء من حديث «من دخل حائطًا فليأكل» (۲) أي ما سقط ولا يتخذ حبته بحالة الاضطرار كما قالوا: والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [مما يسقط].

<sup>(</sup>٢) الترمذي في البيوع (١٢٨٧) وقال: حديث ابن عمر حديث غريب، وابن ماجه في التجارات (٢) والبيهقي في البيوع ٩/ ٣٥٩.

## باب فيمن قاله ، لا يكلب

٢٦٢٣ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك مِنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ عُمَرَ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَشَلَ طَعَامُهُ فَيُعْرِ إِذْنِهِ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَشَلَ طَعَامُهُ فَلَا يَحْلِبَنَ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَد إلا فَإِنْهَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلا يَحْلِبَنَ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَد إلا بإذْنِهِ ».

# باب في الطاعه

الله عَدِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ فِي عَبْدِ اللهِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ فِي عَبْدِ اللهِ النَّهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَسرِيَّة أَخْبَرَنِيهِ

#### اباب فيمن قاله ، لا يكلب

٢٦٢٣ ـ (مشربته) بفتح ميم وضم راء الغرفة، «خزانته) بكسر الحاء، «فينتثل، بنون بعد حرف المضارعة ثم تاء مثناة من فوق ثم مثلثة، أي يستخرج، «تخزن» من خزن المال حفظه من نصر.

#### [نائب في الطاعة]

٢٦٢٤ ـ وهي الأظهر؟ الترمذي سرية بدون كلمة في (١) وهي الأظهر؟ لأن المقصود بيان أن النبي الله بعثه وحده سرية، فيجب من بعثه الإمام وحده

<sup>(</sup>١) الترمذي في الجهاد (١٦٧٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج.

يَعْلَى عَنْ سَعِيد بن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسٍ.

٣٦٢٥ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَجَعَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَ حِمُوا فِيهَا فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ النَّبِيَ وَسَلَّم فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا أَنْ يَدْخُلُوا فِيها لَمْ يَزَالُوا فِيها لَمْ يَزَالُوا فِيها لَمْ يَزَالُوا فِيها ) مَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا أَوْ دَخَلُوا فِيها لَمْ يَزَالُوا فِيها »

سرية أن يطيعه والله تعالى أعلم.

٢٦٢٥ - «وأمر» من التأمير وأمرهم من الأمر، «أجج نارًا» بجيمين أولاهما مشددة؛ أوقدها «إنما الطاعة في المعروف» قال الخطابي: هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف، وأما غيره فلا طاعة لهم فيه؛ فإن أمر بمندوب ندبت طاعته فيه ولم تجب، وإن أمر بمباح لم يجب ولم يندب، أو بمكروه كرهت طاعته فيه، أو بحرام حرمت، ومن الجهال الآن من يظن أن طاعة السلطان واجبة في كل شيء يأمر به، وهذا جهل يؤدي إلى الكفر، فإن من رأي تقديم أمر السلطان على أمر رسول الله يك وأمر الشرع كفر (١). وقلت: نصوص القرآن والسنه تفيد أنها في المعروف واجبة. والمراد بالمعروف: غير المعصية وإلا لم يبق لقوله تعالى: ﴿ وأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (٢) كبير فائدة وعليه يدل أول كلام الخطابي وعلى هذا يلزم أنه لو أمر بمندوب أو مباح يجب على الإنسان طاعته فيه، وأما

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/٢٦٪.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (٥٩).

وَقَالَ: «لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».

٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى اللَّه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَر بِمَعْصِيةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَإِذَا أُمِر بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً ه .

٢٦٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلا مِنْهُمْ سَيْغًا فَلَمًا رَجَعَ قَالَ لَوْ رَأَيْتَ مَا لامَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَعَجَزَتُهُ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلا مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَعَجَزَتُهُ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلا مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَعَجَزَتُهُ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلا مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ

آخر كلام الخطابي وهو أنها في المباح مباحة وفي المندوب مندوبة فيـدل على خلافه، ففي كلامه تناقض والله تعالى أعلم.

البحمع: أي المجمع: أي جعلته سلاحه وهو ما أعددته للحرب من آلة الحديد، والسيف وحده يسمى ملاحًا، سلحته: أعطيته سلاحًا وإن شددته فللتكثير اه<sup>(1)</sup>، والتكثير هاهنا غير مناسب، فينبغي أن يكون بالتخفيف: «ما لامنا، من اللوم، «قال» بيان للومه صلى الله تعالى عليه وسلم، «إذا بعثت رجلا»<sup>(۲)</sup>، أي أميرًا، وحاصله أن الأمير

<sup>(</sup>١) النهاية: ابن الأثير: ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في السنن المطبوع [إذا بعثت].

# لأمْرِي»؟ أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لأَمْرِي. بالب ما يؤمر من انضمام العسم [وسعته]

٢٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْجِمْعِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ قُبَيْسَ مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ جِمْعِي وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ قَالا حَدَّثَنَا الْولِيدُ بْنُ مُسلِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاءِ أَنَّهُ سَمِعَ مُسلِمَ ابْنَ مِشْكُم أَبَا عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنِ الْعَلاءِ أَنَّهُ سَمِعَ مُسلِمَ ابْنَ مِشْكُم أَبَا عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلْبَهَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلا قَالَ عَمْرٌو: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزلُوا مَنْزِلا قَالَ عَمْرٌو: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزلُوا مَنْزِلا قَالَ عَمْرٌو: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزلُو مَنْزِلا قَالَ عَمْرٌو: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزلُوا مَنْزِلا قَالَ عَمْرٌو: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزلُوا مَنْزِلا قَالَ عَمْرٌو: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلا قَفَرَقُكُمْ فِي هَذِه وَالأُوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ تَفَرُقُكُمْ فِي هَذِه وَالأُوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ تَفَرُقُكُمْ فِي هَذِه الشَّعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ نَوْبُ لَعْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلا إِلا الْمَعْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْمُ مُ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ حَتَّى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمُهُمْ إِلَى يَعْضُهُمْ إِلَى يَعْضُهُمْ وَيَ يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمُهُمْ أَوْبُ لَا يَعْمُ مُ مُنَ الشَّعْرَادِهُ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمُهُمْ أَولَى مَعْمُ مَتَى الْمُلْالِقُولُ عَلَيْهِمْ ثَوْبُ لَا يَعْمُ لَوْلُولُ مَنْ الشَّالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُولُولُ عَمْرُولُ الْمَالِلَةُ عَلَيْهُمْ ثُولُولُ اللْعَلَا لَوْ الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَا لَوْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَمُ الْمُ الْعَلَالُ لَوْ الْمُعْرَاقُ الْوقُولُ الْعَلَالُ لَلْولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمْ لَالْتُ الْعَلَالُكُولُ الْعَلَالُ الْوقُولُ الْعَلَالُ الْعُلُولُلُهُ مَلَى اللْعُلُولُ الْعَلَالُهُ عَلَا لَا لَعُلُولُكُ مُوا الْعُلُولُ الْعَلَالُولُ الْعُو

٢٦٢٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَسِيدِ البُّرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيَّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدِ اللَّخْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ البُّخْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ البُّخْمِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوْقَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَسْنَاذِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ عَذْوَةً كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَسْنَاذِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ

[باب ما يؤمر من انضمام المستر [وسعته]] ٢٦٢٨ ـ «إنما ذلكم من الشيطان»، أي إنه يحملكم عليه.

إذا خالف الأمر ينبغي للناس أن يعزلوه ويقيموا آخر مكانه، قالوا هذا إذا لم يكن الأمر مفضيًا إلى الفتنة.

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلا جَهَادَ لَهُ.

٧٦٣٠ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الأوْزَاعِيَّ عَنْ أَسِيدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَرُوهَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

# باب في مجراهية تمني لقاء العدو

الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَعْمَر وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ فَيْنِي ابْنَ مَعْمَر وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ التِّي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُو قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا اللَّهَ النَّاسُ لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا اللَّهَ النَّاسُ لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا اللَّهَ تَعْمَلُوا اللَّهَ تَعْمَلُوا اللَّهَ تَعْمَلُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ تَعَالَى الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُ مُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السَّيَالِ وَهَازِمَ الْأَعْدُولَ الْكَتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ الْمُنْ فَالْ: «اللَّهُمُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ الْمُنْ مُنْ فَالْ: «اللَّهُمُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ الْمُورَا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَافِيةَ وَالْمَا عَلَيْهِمْ».

#### [باب في محراهية تمني لقاء المحوا

٢٦٣١ ـ «إن الجنة تحت ظلال السيوف» كناية عن حصول الجنة لمن تحت ظلال السيوف، كناية عن حصول الجنة لمن تحت ظلال السيوف، بحيث كأنه حال كونه تحت الظلال داخل في الجنة وظلال دنوه من المضاربة في الجهاد حتى تعلوه السيوف ويصير ظلالها عليه.

## 

٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَتَادَةً وَاللَّهُمَ أَنْتَ عَصُدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ».

# باب في دغاء المنتركين

٢٦٣٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْنُ عَوْن قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِع أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَب الْنُ عَوْن قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِع أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَب إِلَيَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ وَقَدْ أَغَارَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بني الْمُصْطَلِق وَهُم غَارُونَ وَأَنْعَامُهُم تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُم عَلَى بني الْمُصْطَلِق وَهُم غَارُونَ وَأَنْعَامُهُم تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُم وَسَبَى سَبْيَهُم وَأَصَابَ يَوْمَئِذ حُويْرِيَة بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللّهِ وَسَبَى سَبْيَهُم وَأَصَابَ يَوْمَئِذ حُويْرِيَة بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللّه وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ قَالَ أَبو دَاوِد: هَذَا حَدِيثٌ نَبِيلٌ رَوَاهُ ابْنُ عَوْن عَنْ عَنْ فَافِع وَلَمْ يُشُركُهُ فِيهِ أَحَدٌ.

#### الداقلا المند وكدي لم بالوا

٢٦٣٢ - «أحول» أحتال أو أدفع وأمنع، «أصول»، أغلب. [بالم في هاع المتنزيكين]

٣٦٦٣ - «إن ذلك» أي وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل للقتال. «وهسم غارون» بتشديد الراء أي غافلون، «مقاتلتهم» المقاتلة الجماعة الصالحة للقتال، والصالح له من يكون عاقلا بالغا «كان يغير» بضم حرف المضارعة.

٣٦٣٤ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرِنا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس أَنَ النَّبِيَ صَلَّةِ الصَّبُحِ وَكَانَ يَتَسَمَّعُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّةِ الصَّبُحِ وَكَانَ يَتَسَمَّعُ فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلا أَغَارَ .

٢٦٣٥ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ ابْنِ مُسَاحِقٍ عَنِ ابْنِ عِصَامِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذَّنَا فَلا تَقْتُلُوا أَحَدًا».

# باب المعكر في الارب

٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ

٢٦٣٥ - «فلا تقتلوا أحدًا» حذرًا عن الوقوع في قتل مسلم.

## الله المهافة الالبا

٢٦٣٦ - ١٥ لحرب خدعة ، روي بفتح فسكون للمرة أي إن الحرب ينقضي أمرها بمرة واحدة من الخداع فبمرة من الخداع تنهزم الجيوش وتفتح البلاد ، وهذا الوجه أصح رواية ، وروي بضم فسكون وهو اسم من الخداع أي معظم الحرب المكر والخديعة ، وبضم ففتح أي هي خداعة للإنسان تظهر له أو لا الخير فإذا لابسها وجد الأمر خلافها ، قال الخطابي : المقصود إباحة الخداع في الحرب وإن كان محظورًا في غيرها من الأمور وهذا المقصود لا يتم على جميع الوجوه (١)

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/٩٢٢.

جَابِرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَرْبُ خُدَعَةٌ».

٢٦٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً وَرَى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ».

[قَالَ أَبو دَاود: لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلا مَعْمَرٌ يُرِيدُ قَوْلَهُ: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ» بِهَذَا الإسْنَادِ إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَام بْن مُنَبُه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً].

## باب في البيات

٢٦٣٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْه فَعَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُسْسِرِكِينَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْه فَعَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُسْسِرِكِينَ فَبَيْدُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ قَالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ فَبَيْدُنَاهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ قَالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ

والله تعالى أعلم.

٢٦٣٧ - «ورّي» من التورية وغيرها بنزع الخافض أي بغيرها، أي أخفاها وسترها بذكر غيرها وذلك بالبحث عن موضع آخر والسؤال عنه بأن يقول: نريد الذهاب إلى موضع كذا فإنه كذب صريح والله تعالى أعلم.

#### [باب في البيات]

٢٦٣٨ ـ «أمر» من التأمير، «فغزونا» أي معه، «فبيتنا» بتشديد الياء أي وقعنا

# بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْياتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينِ بِيدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْياتٍ مِن الْمُشْرِكِينِ بِيدِي تِلْكَ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الْ

٢٦٣٩ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَر حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيْةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي الْخَبِيلُ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّلُفُ فِي الْمَسبِيرِ فَيُزْجِي الطَّعِيفَ وَيُرْدُفُ وَيَدْعُو لَهُمْ. الطَّعِيفَ وَيُرْدُفُ وَيَدْعُو لَهُمْ.

## باب على ما يقاتاء المسركون

، ٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا

عليهم ليلا، والبيات الهجوم على العدو ليلا.

#### [باب (فق) لزوم الساقة]

٢٦٣٩ ـ «يتخلف» أي يتأخر، «فيزجي» بضم ياء ثم زاي معجمة وجيم مكسورة أي يسوق، «ويردف» من أردفه أي جعله رديفه.

## (باب غلق ما يقاتاء المشركون

الشهادتان وغيرهما مما لا يتم إظهار الإسلام بدونه، أو المراد: حتى ينقادوا لحكم الشهادتان وغيرهما مما لا يتم إظهار الإسلام بدونه، أو المراد: حتى ينقادوا لحكم الإسلام ولو بالجزية، وعلى الثاني فلا إشكال بأن القتال كما ينقطع بالإسلام ينقطع بالجزية، وعلى الأول فلابد من القول بأن الكلام في مشركي العرب

بحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

١ ٢٦٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكُ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُبَارَكُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يُسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاتَنَا فَإِذَا وَرَسُولُهُ وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ .

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
 يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ» بِمَعْنَاهُ.

٣٦٤٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ بَعَشَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا فَأَدْرَكْنَا رَجُلا فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَضَرَبُنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَهَرَبُوا فَأَدْرَكْنَا رَجُلا فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَضَرَبُنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ

والجزية لا تقبل منهم، أو الحديث كان قبل شرع الجزية والله تعالى أعلم.

٢٦٤٣ - «إلى الحسرقات» بالحاء والراء مهملتين أولهما مضمومة والثانية مفتوحة ثم قاف اسم لقبائل من جهينة، «فنسذروا» بكسر الذال المعجمة أي علموا، «فهربوا» أي فروا من حد نصر «غشيناه» بكسر الشين، «من لك، أي

فَذَكُرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ لَكَ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السَّلاحِ قَالَ: «أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لا؟ مَنْ لَكَ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلا يَوْمَئِذٍ.

٢٦٤٤ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِي بْنِ الْحِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاسْوَدِ أَنَّهُ يَزِيدَ اللّيْثِي عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِي بْنِ الْحِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلّهِ أَفَأَقْتُلُهُ فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَي بِالسَّيْفِ ثُمَّ لاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلّهِ أَفَأَقْتُلُهُ فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَي بِالسَّيْفِ ثُمَّ لاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لا تَقْتُلُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّهُ قَطَعَ يَدِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَسَلّمَ: «لا وَسُلّمَ: «لا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنْ قَتْلُهُ كِمَنْ لِللّهِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْ لِلّهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْ لِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْ لِلّهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْ لِلّهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْ لِلْتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْ لِلّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهُ وَأَنْتَ بِمَنْ لَكُولَ كَلِمَتَهُ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْ لِلّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ قَبْلُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

من يشفع لك في مقابلة لا إله إلا الله، «لم أسلم إلا يومئذ» أي ليكون الإسلام يجب تلك الخطيئة (١) والله تعالى أعلم.

٢٦٤٤ - «شم لاذ» بذال معجمة أي اعتصم «فإنه بمنزلتك» أي في عصمة الإسلام وأنت بمنزلته في إباحة الدم.

<sup>(</sup>١) هذا التأويل لا يساعده ظاهر قوله: (لم أسلم إلا يومئذ): بل المقصود. والله تعالى أعلم - أنه تمنى أن يكون إسلامه من هذه الساعة لتكون صحيفة إسلامه خالية من ذلك العمل الذي عاتبه فيه الرسول على عابًا شديدًا.

## باب النمي عن قتل من اعتصم بالسبود

٥ ٢ ٦ ٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم سرِيَةَ إِلَى خَثْعَم فَاعْتَصْمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسَّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ قَالَ فَبَلغ فَرِكَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ وَلِكَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مَنْ كُلُ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ » قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ: «لا تراءَى نَارَاهُمَا » قَالَ أبو دَاود رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمَعْمَرٌ وَخَالدٌ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعةٌ تَراءَى نَارَاهُمَا » قَالَ أبو دَاود رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمَعْمَرٌ وَخَالدٌ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعةً

#### اباب النمج عن قتاء من اعتصم بالسجودا

7750 - «بالسجود» أي سجدوا ليكون السجود عاصمًا لهم بأن يظهر به إسلامهم للناس فيتركوهم، «فأسرع» على بناء المفعول أي أسرعوا القتل بحيث ما تميز المسلم من الكافر، «بنصف العقل» بفتح فسكون، أي بنصف الدية ؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة فكانوا كمن هلك بعقل نفسه وفعل غيره فسقط حصة جنايته، «بريء من كل مسلم» أي من حفظه وموالاته لإيقاعه نفسه في التهلكة، أو بريء من دمه إن قتل وديته «لا تراءى ناراهما» أصله تتراءى بتائين حذفت أحدهما تخفيفًا؛ فإنه تفاعل من الرؤية، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى النَّجَمْعَانَ ﴾ (١) أي رأى كل جمع الجمع المقابل له، والمعنى: يجب على كل مسلم أن يتباعد عن منزل مشرك ولا ينزل بموضع يظهر فيه نار كل منهما لنار صاحبه، وإسناد التراثي إلى النارين مجاز؛ إذ النار تظهر من بعيد ففيه مبالغة في التباعد

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: آية (٦١).

لَمْ يَذْكُرُوا جَريرًا.

# باب في التولي يوم الزعف

٢٦٤٦ - حَدَّ ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ حَدَّ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيرِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الزِّبَيْرِ بْنِ خِرِيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ نَزَلَتْ: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ ﴾ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ ﴾ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَفِرُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيفٌ فَقَالَ : ﴿ اللَّهَ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَفِرُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيفٌ فَقَالَ : ﴿ اللّهَ عَنْكُمْ ﴾ قَرَأَ أَبُو تَوْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ ﴾ قَالَ فَلَا خَفَفَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَفَ عَنْهُمْ .

٢٦٤٧ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِي مَنْ حَاصَ قَالَ فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرُنَا مِنَ الزَّحْفِ

بينهما والله تعالى أعلم.

## اباب في التولي يوم الزعف

٢٦٤٧ ـ «فحاص الناس حيصة» بحاء وصاد مهملتين، أي جالوا جولة يطلبون الفرار، ويروى بجيم وضاد معجمة من جاض في القتال إذا فروا أصل الجيض الميل على الشيء، «وبؤنا» من باء بالغضب رجع به قال تعالى: ﴿ وَمَن

وَبُوْنَا بِالْغَضَبِ فَقُلْنَا نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَتَشَبّتُ فِيهَا وَنَذْهَبُ وَلا يَرَانَا أَحَدٌ قَالَ: فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ غَيْرٌ ذَلِكَ ذَهَبْنَا قَالَ فَجَلَسْنَا لَوَسُلُمَ فَإِنْ كَانَ غَيْرٌ ذَلِكَ ذَهَبْنَا قَالَ فَجَلَسْنَا لَوَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجُرِ فَلَمًا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْه فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُونَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «لا بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ» قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَالَ: «لا بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ» قَالَ فَدَنَوْنَا

٢٦٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا داوُدُ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ ﴿ وَمَنْ يُولُهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ﴾.

# المجمال فالم ماجمة الأسكام المحمالة

٢٦٤٩ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ

يُولَهِمْ يَوْمَئذُ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِفًا لَقَتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَب مِنَ اللَّهِ ﴾(١) «فنذهب» (٢) أي إلى الغزو مرة ثانية، «بل أنتم العكارون» العائدون إلى القتال والعاطفون عليه «فئة المسلمين» أي ملجأهم وناصرهم، والفئة: الجماعة التي تكون وراء الجيش يلتجيء إليها الجيش إن وقع فيهم هزيمة، قال الخطابي: مهد لهم بذلك عذرهم وهو تأويل قوله تعالى: ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ ﴾(٢).

## اباب في الأسير يدي فل المكون

٢٦٤٩ ـ (عن خباب) كعلام، «محمرًا وجهه» أي من الغضب، «بالمنشار»

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: آية (١٦).

<sup>(</sup>٢) في نسخة [لنذهب ولا يرانا أحد] ـ من هامش السنن المطبوع.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن: ٢/٢٧٣.

قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُوَ مُتَوَسّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلّ الْكَعْبَةِ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلا تَدْعُو اللّهَ لَنَا فَجَلَسَ مُحْمَرًا وَجْهُهُ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ ثُمّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ ثُمّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْم وَعَصَب مِمَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللّهِ لَيُتِمّنَ اللّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتّى يَسِيرَ وَعَصَب مِمَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللّهِ لَيُتِمّنَ اللّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتّى يَسِيرَ وَعَصَب مِمَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللّهِ لَيُتِمّنَ اللّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتّى يَسِيرَ وَعَصَب مِمَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللّهِ لَيُتِمّنَ اللّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتّى يَسِيرَ الرّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَصْرَمُوتَ مَا يَخَافُ إِلا اللّهُ تَعَالَى وَالذَنْبَ عَلَى فَاللّهُ عَنَالَى وَالذَنْبَ عَلَى عَنْهِ وَلَكِنّكُمْ تَعْجَلُونَ ».

# باب في دمير الزاسوس إذا مهاي مسلما

، ٢٦٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْسَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ حَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي أَخْبَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّد بْنِ عَلِي أَخْبَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ

بكسر ميم وسكون نون، وفي نسخة الحافظ السيوطي «المنشار» بمهمزة موضع نون وهما بمعنى يقال: أنشرت الخشبة ونشرتها إذا شققتها والمنشار اسم للآلة و يمشط على بناء المفعول «بأمشاط» جمع مشط بضم ميم وهو معروف، «ليتمن» من الإتمام بنون الثقيلة.

# [باب في عميم الناسوس إذا مجان مسلما]

۱۹۵۰ - ۱۱۵۰ والزبيسر » ضمير أنا مرفوع مستعار للمنصوب لأنه تأكيد للمنصوب في «بعثني» ، «روضة خاخ» بخائين معجمتين بينهما ألف موضع بين الحرمين ، «ظعينة» امرأة ، «تتعادى ، تجري ، «هلمى ، أعطي ، «لتُخرِجِنَّ » من

قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ بَعَشَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزَّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا » فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ فَخُدُوهُ مِنْهَا » فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا هَلُمِّي الْكِتَابَ قَالَت مَا عِنْدِي مِنْ كِتَابٍ فَقُلْتُ لَتُحْرِجِنَ النَّهِ الظَّعِينَةِ فَقُلْتُ لَتُحْرِجِنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَتَابَ قَاحُرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمُر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا لَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا

الإخراج بنون ثقيلة والخطاب للمرأة «أو لتلقين» (١) من الإلقاء على خطاب المرأة بنون ثقيلة ، قالوا: الصواب في العربية حذف الياء ، أي لتلقن ، بلا ياء لأن النون الثقيلة إذا اجتمعت مع الياء الساكنة حذفت الياء لالتقاء الساكنين ، أجاب الكرماني وتبعه غيره بأن الرواية إذا صحت تؤول إبقاء الياء مع الكسرة بأنها لشاكلة «لتخرجن» وباب المشاكلة واسع ، «من عقاصها » بكسر العين الشعر المضفور (٢) «فإذا هو» أي الكتاب «من حاطب» بحاء مهملة وطاء مهملة مكسورة ، (ابن أبي بلتعة ) بموحدة مفتوحة ولام ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة . قيل: لفظ الكتاب: أما بعديا معشر قريش فإن رسول الله تلق جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل ، فوالله لوجاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لا نفس والسلام (٣) . «ملصقًا » بفتح الصاد ، أي مضاف إليهم لا نسب لي فيهم ، «وإن قريشًا » أي من كان معك من قريش ، «لهم بها» : بمكة ، أي بمن في مكة من

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [لنلقين] بنون المتكلمين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل [المظفور].

 <sup>(</sup>٣) هكذا حكاه السهيلي في الروض الأنف ٤/ ٩٧. ط. الكليات الأزهرية وذكره ابن حجر في فتح
 الباري: ٧/ ٥٢١.

حَاطِبُ ﴾ ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لا تَعْجَلْ عَلَيَّ فَإِنِّي كُنْتُ امْراً مُلْصَفًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَإِنَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا وَاللّه يَا بِمَكَةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي بِهَا وَاللّه يَا رَسُولَ اللّهِ مَا كَانَ بِي مِنْ كُفْرٍ وَلا ارْتِدَادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «صَدَقَكُمْ » فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَصْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «قَد شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ اطلّعَ عَلَى أَهْلِ بَدْر فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ».

قريش وصدقكم و بتخفيف الدال أي تكلم معكم كلام صدق .

«هذا المنافق» كأنه أراد المنافق عملاً لا اعتقاداً وإلا فهذا الإطلاق ينافي قوله: «صدقكم» فلا يحل بعد ذلك وأما قوله: «فقال: اعملوا» إلخ فلعل المراد به: أنه تعالى علم منهم أنه لا يجيء منهم ما ينافي المغفرة فقال لهم ذلك: إظهاراً لكمال الرضى عنهم وأنه لا يتوقع منهم بحسب الأعم الأغلب إلا الخير، وأن المعصية إن وقعت من أحدهم فهي نادرة مغفورة بكثرة الحسنات ﴿إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذْهُنُ السَّيِّمَاتِ ﴾ (١)، فهذا كناية عن كمال الرضى عنهم وعن كمال صلاح حالهم وتوفيقهم غالباً للخير، وليس المقصود به الإذن في المعاصي كيف شاءوا، وهذا كما يقول أحد لخادمه أوامرأته إذا رأى الخير منهما: افعل ماشنت في المال أو البسيت، والله تعالى أعلم. والمقصود أن حاطب صار بإرسال الكتاب إليهم جاسوساً لهم وقد عفا عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يقتله.

<sup>(</sup>١) سورة هود: آية (١١٤).

٢٦٥١ ـ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيَّ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: انْطَلَقَ حَاطِبٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: انْطَلَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَارَ إِلَيْكُمْ وقَالَ فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَارَ إِلَيْكُمْ وقَالَ فِي فَكَتَب إِلَى أَهْلِ مَكَةً أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَارَ إِلَيْكُمْ وقَالَ عَلَيْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَارَ إِلَيْكُمْ وقَالَ عَلَيْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَبْدِ فَالْتَعْمَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَاقَ الْعَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْكِ أَوْ لَتُعْرِعِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى

# باب في الباسوس الذمي

٢٦٥٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ أَبُو هَمَّامِ الدَّلالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُصَرَّبٍ عَنْ فُرَاتٍ بْنِ حَيَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا فُرَاتٍ بْنِ حَيَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لأبِي سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَمَر بِحَلَقَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّى مُسْلِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّى مُسْلِمٌ فَقَالَ

٢٦٥١ ـ «فانتحيناها» (١) قال السيوطي: بالحاء المهملة أي فصدناها وعرضناها، قلت: في بعض النسخ ألفاظ أخر إلا أن معانيها قريبة من هذا والله تعالى أعلم.

#### [باب في الباسوس الذمي]

٢٦٥٢ ـ «نكلهم إلى إيمانهم» أي إلى ما يظهرون من الإيمان فلا نقتلهم لذلك، وعلم من الحديث أن الجاسوس للمشركين الذمي يحل قتله إذا لم يسلم ؟ لأنه نقض العهد بالتجسس لهم.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [فأتحناها]. هامش السنن المطبوع.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ».

## باب في الباسوس المستأمن

٣٦٥٣ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا قَالَ أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ النَّبِيُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُو فِي سَفر فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ النَّبِيُ مَنَ الْمُشُرِكِينَ وَهُو فِي سَفر فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالُ النَّبِيُ مَنَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ «اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ

٢٦٥٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ وَهِشَامًا حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: غَزُونْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَاذِنَ قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ

# [باب في الإاسوس المستأمن]

٢٦٥٣ ـ (عين) جاسوس، (ثم انسل) بتشديد اللام أي بتأن وتدريج، سلبه بفتحتين: ما كان عليه من الثياب والسلاح، «فنفلني» من التنفيل أي أعطاني.

٢٦٥٤ ـ «هوازن» اسم قبيلة والمراد غزوة حنين، «نتضحى» نتغذى يقال: تضحى فلان، أي أكل وقت الضحى، «وعامتنا» أي غالبنا «مشاة» بضم الميم حمع ماش، «ضعفة» بفتح فسكون، أي ضعف أو بفتحتين جمع ضعيف أي

نَتَضَحَى وَعَامَتُنَا مُشَاةٌ وَفِينَا صَعَفَةٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقْوِ الْبَعِيرِ فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى صَعَفَتَهُمْ وَرِقَةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ضَعَفَتَهُمْ وَرِقَةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ضَعَفَتَهُمْ وَرِقْةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمُّ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ هِي أَمْثَلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُتُهُ وَاللَّهِ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ هِي أَمْثَلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَعْدُو فَأَدْرَكُتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ مَتَى كُنْتُ عَنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ مَتَى كُنْتُ عَنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمُ مَنَ مَتَى أَنْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَهُ فَعَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ مُقْبِلا فَقَالَ : «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ» ؟ فَقَالُوا صَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ مُقْبِلا فَقَالَ : «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ» ؟ فَقَالُوا مَلَمَةُ بْنُ الأَكُوعَ فَقَالَ : «لَهُ سَلَهُ أَجْمَعُ وَالَ هَارُونُ هَذَا لَفُطُ هَاشِم .

## باب في أي وقت يستثب اللقاء

٢٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ

ضعفاء، «طلقا» بفتحتين هو سير يقيد به البعير «من حقو البعير» مؤخره، «ورقة ظهـرهم» بكسر الراء وتشديد القاف، والظهر: المركوب، أي قلة الركوب، «يعدو» أي يجري، «يركضه» أي يضربه برجله ليسرع في العدو، و «بخطام» بكسر الخاء المعجمة، «اخترطت سيفي» أي أخرجته من غمده، «فندر» بنون ثم دال وراء مهملتين طار رأسه عن بدنه أوسقط الرجل.

#### اباب في أي وقت يستثرب اللقاءا

٢٦٥٥ - «وتهب الرياح» هو بتشديد الباء وقد أجرى الله تعالى العادة أن

الْجَوْنِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ النَّعْمَانَ يَعْنِي اللَّهِ عَلَى مُقَرِّن قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ أَخَرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. أَوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. بالب فيما يؤمر به من الصمة عند اللقاء

٢٦٥٦ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ النَّ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّ عُمَرَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَال .

٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ هَمَّامِ حَدَّثَنِي مَظَرٌ عَنْ قَسَادَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ .

# باب في الرباء يترباء عند اللقاء

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ

الرياح تهب من جانب المنصور فهي علامة النصر .

[بالب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء]

بفتح فسكون أي السكوت.

[باب الرباء يتربح عند اللقاء]

بالجيم أي يمشي على الرجل.

أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنيْن فَانْكَشَفُوا نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجُّلَ.

# باب في الثيلاء في الارب

٢٦٥٩ ـ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: عَتِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي عَيْرِ رِيبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخُيبَاءِ وَآمًا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبِعِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخُيبَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيبَاءُ الْتِي يُحِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيبَاءُ الْتِي يُحِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُجِبُ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيبَاءُ الْتِي يُحِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُجِبُ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيبَاءُ اللَّهِ يَعَيْرٍ رِيبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْنُعُينَاءُ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُجِبُ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيبَاءُ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُجِبُ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيبَاءُ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُجِبُ اللَّهُ فَأَمًا الْخُيبَاءُ اللَّهِ يُعِمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا يُجِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيبَاءُ مَا يُبْعِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبِ

#### الله في الثيلاء في الانبا

والخيلاء، بضم خاء معجمة والكسر وفتح ياء ممدود: الاختيال.

٢٦٥٩ - (من الغيرة) بفتح الغين المعجمة، (في الريسة) بكسر الراء، أي مواضع التهمة والتردد فيظهر فائدتها وهي الرهبة، وإلا من جاد، وإن لم يكن ريبة ورث البغض والفتن (اختيال الرجل عند اللقاء) هكذا في بعض النسخ، وهو الظاهر وفي بعض النسخ: «اختيال الرجل نفسه» بنصب نفسه، ولعله على نزع الخافض، أي في نفسه على معنى يظهر الاختيال والتكبر في نفسه بأن يمشي مشي المتكبرين، قال الخطابي: هو أن يقدم في الحرب بنشاط نفس وقوة قلب(١) «واختياله عند الصدقة» قيل: هو بأن تهزه سجية السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/٢٧٦.

فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيالُهُ فِي الْبَغْيِ، قَالَ مُوسَى «وَالْفَخْرِ».

# الته الزياء تسيسا

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ ابْنَ ثَابِتٍ فَنَفَرُوا لَهُمْ هُذَيْلٌ بِقَريب مِنْ مِاثَةِ رَجُل رَامٍ فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ لَجَئُوا إِلَى قَرْدَدٍ فَقَالُوا لَهُمُ: انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ

من غير من ولا استكثار، وإن كان كثير أهل كلما يعطي فلا يعطيه إلا وهو له مستقل.

#### (باب في الرباء يستأسرا

أي يسلم نفسه للأسر.

المعينًا على: بدل من عشرة ، قلت: والأقرب أنه حال أو مفعول ثان فتأمل ، «وأمر » من التأمير ، «فنفروا » بتخفيف الفاء أي خرجوا والكلام من قبيل: ﴿ وَأَسَرُوا النَّجُوك الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (١) ، «إلى قردد » بقاف وراء ودالين مهملتين بوزن جعفر: الموضع المرتفع من الأرض كأنهم تحصنوا به ، «بالنبل » بفتح فسكون أي السهام ونزلوا أي البقية ، «ثلاثة نفر » منصوب على الحال

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: آية (٣).

عَاصِمٌ: أَمَّا أَنَا فَلا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عاصِمًا فِي سَبْعَة نَفَرٍ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيشَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ اللَّيْنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيَّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا اللَّيْنَةِ وَرَجُلُ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيَّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الشَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَوُلاءِ لا أُسُونَ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لا أَصْحَبُكُمْ إِنَ لِي بِهَوُلاءِ لا أُسُونَ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوْلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَوُلاءِ لا أُسُونَ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ مَا عُوا قَتْلُوهُ فَلَيْتَ خُبَيْبٌ أَسِيرًا حَتَى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسَتَعَارَ مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي فَاسَتَعَارَ مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي فَاسَتَعَارَ مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي أَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ ثُمَ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا لَرَدْتُ.

ويحتمل الرفع على أنه من قبيل ﴿ وَأَسَرُوا النَّجُورَى ﴾ وفي نسخة «نزل» وهو أظهر.

(خبيب) بضم خاء معجمة وفتح موحدة مصغر، (ابن الدثنة) بفتح دال وكسر مثلثة أو فتحها، «بهولاء» القتلى، «لأسوة» بضم الهمزة أو كسرها أي اقتداء، «فجروه» بفتح الجيم وتشديد الراء أي جذبوه «فلبث خبيب أسيرًا» فيه اختصار وبأنهم باعوهما من أهل مكة «فلبث خبيب أسيرًا» عند أهل مكة ؛ كما في رواية صحيح البخاري<sup>(۱)</sup>، «حتى أجمعوا» بهمزة قطع أي عزموا عليه، «مسوسى» اختلفوا في أنه على وزن فُعلى فلا ينصرف أو مفعل فينصرف، «يستحد بها» يحلق بها شعر عانتة لئلا يظهر عند قتله «ولولا إن تحسبون» بثبوت النون فإن مخففة أو بحذفها كما في نسخة فهي مصدرية «وجوزعًا» بالنصب مفعول ثان لتحسبون.

<sup>(</sup>١) البخاري في الجهاد (٢٠٤٥).

٢٦٦١ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُ أَخْبَرَنِهِ مَعْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهُرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً فَذَكَرَ الْحَديثَ .

#### باب في العجمناء

٢٦٦٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَ يُلِي حَدَّثَنَا وَهُو رَحَدُّثَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدُّثُ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ: وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ:

۲٦٦١ ـ (ابن أسيد بن جارية) هو بفتح همزة وكسر سين (١) . اباليه في العيمناعا

هو جمع كمين ككرماء جمع كريم والكمين المختفي، والمراد من يختفي في الحرب للأعداء.

٢٦٦٢ ـ (تخطفنا الطير) كناية عن الهزيمة أي إن رأيتمونا وقد أسرعنا مولين فاثبتوا أنتم ولا تبرحوا كذا قال الخطابي (٢) ، والظاهر أنه كناية عن القتل ؛ إذ الطير تقع على القتيل ، «النساء» أي نساء الكفرة «يتشددن» شين معجمة وتاء مثناة من فوق ، أي يسرعن في الصعود على الجبل ، وقيل هو بسين مهملة ونون من أسند الرجل الجبل إذا صعد فيه ، «فصرفت وجوههم» أي وجوه المسلمين على المقصد

<sup>(</sup>١) عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية، الثقفي، المدني، حليف بني زهرة، وقد ينسب إلى جده، ويقال: عمر، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب: ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن: ٢/٨٧٢.

«إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطِفُنَا الطَّيْرُ فَلا تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ » قَالَ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ » قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يُسْنِدُنْ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ أَصْحَابُ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يُسْنِدُنْ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ أَصْحَابُ فَعَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُون عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُون فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَنَا النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَأَتُوهُمْ فَصُرِفَتْ وَجُوهُهُمْ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ .

#### باب في الصفوف

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَسالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اصْطَفَعْنَا يَوْمَ بَدْرٍ: «إِذَا قَسُوكُمْ يَعْنِي إِذَا غَشُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ،

أو صرفت وجوه الكفرة إليهم والله تعالى أعلم.

#### اباب في الصفوف]

٢٦٦٣ ـ «إذا أكشبوكم» في رواية كثبوكم يقال: كثب وأكثب بالمثلثة إذا قارب، «واستبقوا» أي أبقوا لوقت الحاجة، «ولا ترموا» بها حال بعدهم عنكم حدًا؛ لئلا تضييع النبل بلا فائدة.

# باب في ساء السيوف عند اللقاء

٧٦٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى جَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَجِيحٍ وَلَيْسَ بِالْمَلْطِيّ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ فَالْمَلْطِيّ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنّبْلِ وَلا تَسُلُوا السّيُوفَ حَتَّى يَغْشَو كُمْ».

# بالب في المبارزة

إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرّب عَنْ عَلِيًّ قَالَ تَقَدَّمَ يَعْنِي عُتْبَةَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرّب عَنْ عَلِيًّ قَالَ تَقَدَّمَ يَعْنِي عُتْبَةَ ابْنَ وَبِيعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنَادَى مَنْ يُبَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمّنَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُ قُمْ يَا عَبِيدَةَ بْنَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ وَسَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ وَالْوَلِيدِ فَسَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ وَالْوَلِيدِ فَسَرْبَتَانِ فَأَنْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ وَالْوَلِيدِ فَسَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ وَالْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا الْوَلِيدِ فَا وَالْوَلِيدِ فَا عَلِي اللّهِ عَلَى الْوَلِيدِ فَا مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا مَنْهُ مَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا مُلْهُ مَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْمَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَالِيدِ فَا عُمْ مَالَ عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْهُ مَا عَلَى الْوَلِيدِ فَا عَلَى الْعَلَى الْوَاقِلِ فَا عَلَى الْعَالِمُ فَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْوَالِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

## اباب في ساء السيوف عند اللقاءا

٢٦٦٤ ـ «حتى يغشوكم» أي يقاربوكم جدًا.

#### [بايد في المبارزة]

٢٦٦٥ ـ «شباب» بفتح الشين جمع شاب، «بني عمنا» أي المهاجرين، «واختلف» أي تردد وجرى بأن ضرب كل منهما صاحبه ضربة، «فأثخن» أي

فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةً.

## باب في النمي عن المثلة

٢٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ شِبَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُنَيٍّ بْنِ نُويْرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ».

٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلامٌ فَجَعَلَ لِلَهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلامٌ فَجَعَلَ لِلَهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقُطَعَنَّ يَدَهُ فَأَرْسَلَنِي لأَسْأَلَ لَهُ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ عَلَيْهِ لَيَ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقُطَعَنَّ يَدَهُ فَأَرْسَلَنِي لأَسْأَلَ لَهُ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُب فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثَنَا عَلَى الصَّدَقَةِ

أثقل وضعف «ثم ملنا» بكسر الميم من الميل.

#### [بالب في النمي عن المثلة]

٢٦٦٦ - «عن شباك» بكسر الشين وتخفيف الموحدة (١)، «أعفُّ الناس» هو بتشديد الفاء اسم التفضيل من العفة وهي الكف عما لاينبغى أي الذين هم أعف من حيث المثلثين و علاحظتها أهل الإيمان.

٢٦٦٧ - «لئن قدر عليه ليقطعن يده» هو مفعول «جعل» معنى، وفسر «المشلة» بتعذيب الحيوان بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده بأن

 <sup>(</sup>١) شباك العنبي الكوفي الأعمى؛ ثقة له ذكر في صحيح مسلم وكان يدلس، من السادسة. تقريب التهذيب: ٣٤٥/١.

وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحُثُنَا عَلَى الصّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. باله في قتله النساء

٢٦٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْسِضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

٧٦٦٩ حدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُرَقَعِ بْنِ صَيْفِيً ابْنِ رَبَاحٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ابْنِ رَبَاحٍ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلا فَقَالَ: «انْظُرْ عَلامَ اجْتَمَعَ هَوُلاءِ » فَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ ، قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلا هُمَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ ، قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلا

يجذع أنفه أو أذنه أويفقاً عينه ونحو ذلك.

# اباب في قتاء النساءا

. ٢٦٦٨ ـ «فأنكر» أي نهى عنه.

٢٦٦٩ ـ «ماكانت هذه» أخذ منه أن المبيح للقتل هو الحرب لا الكفر، والأول مذهب الحنفية والثاني نسب إلى الشافعي، «ولا عسيفًا» أي أجيرًا وكأن المراد الأجير على حفظ الدواب ونحوه لا الأجير على القتال والله تعالى أعلم.

فقالَ: «قُلْ لِخَالِدٍ لا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلا عَسِيفًا».

٢٦٧٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ حَدَّثَنَا مَعُودً عَدَّثَنَا هُ عَلَيْهِ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ».

٢٦٧١ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بِنْ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْفَةَ إِلاَ امْرَأَةٌ إِنَّهَا لَعِنْدِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَت لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِم تَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ إِلاَ امْرَأَةٌ إِنَّهَا لَعِنْدِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَت لَمْ يَقْتَلُ تَعَرْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رَجَالَهُم بِالسَّيُوفِ إِذْ هَتَفَ هَاتِف إِاسْمِهَا أَيْنَ فُلانَة قَالَت أَنَا قُلْت وَمَا وَمَا أَنْسَى شَعْلَ اللَّه عَلَيْهُ فَالْتَ عُلَيْهُ وَمَا أَنْسَى شَعْلَا فَضُرِبَت عُنُقُهَا فَمَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا أَنُهَا تَعْمُ حَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَت أَنَّهَا تُقْتَلُ .

<sup>•</sup> ٢٦٧ - «اقتلوا شيوخ المشركين» أريد بالشيوخ الرجال الذين لهم قوة على القتال، أولهم رأي فيه لا الهرمي، فلا ينافي ما جاء من النهي عن قتل الشيخ الفاني، «واستبقوا شرخهم» بفتح فسكون آخره خاء معجمة الصغار الذين لم يدركوا، أي اتركوهم أحياء.

١٦٦١ - «من بنى قريظة » بضم ففتح «تحدث » بضم حرف المضارعة من التحديث ، وضبط بفتح التاء على أن أصله تتحدث بتائين ، «تضحك ظهرًا وبطنًا » كناية عن المبالغة في الضحك ، «إذ هتف هاتف » أي صاح أحد من العسكر الذين كانوا على القتل .

٧٦٧٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ ابْنِ جَثَامَةَ أَنَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيَّهِمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «هُمْ مِنْهُمْ» وَكَانَ مِنْ ذَرَارِيَّهِمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «هُمْ مِنْهُمْ» وَكَانَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارِ يَقُولُ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ قَالَ الزُّهْرِيُ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلْي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

# باب في كراهية عرق المحو بالنار

٢٦٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

## [باب في مجراهية عرق المحو بالنار]

٢٦٧٣ \_ وفاقتلوه ولا تحرقوه ، فقد نسخ ثانيًا ما أباحه الله من التحريق والله

٢٦٧٢ ـ (الصعب) بفتح فسكون (ابن جثامة) بفتح جيم وتشديد مثلثه (۱) وعن الدار، أي القرية والمحلة، ويبيتون، على بناء المفعول وتشديد الياء والضمير للدار باعتبار أن المراد أهلها، أي يقع عليهم المسلمون «هم منهم» أي من المشركين في حكم جواز القتل في تلك الحالة المسئول عنها وفي ذلك القتل الغير قصدي، وأما القصدي فقد نهي عنه، فلا معارضة بين هذا الحديث وحديث النهي، والزهري يجعله منسوخًا بحديث النهي والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الصعب بن جثامة، الليثي، صحابي، مات في خلافة الصديق، على ما قيل، والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان. تقريب التهذيب: ١/٢٦٧.

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيهَا وَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَوَلَيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا فَاقْتُلُوهُ وَلا تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلا رَبُّ النَّارِ».

٢٦٧٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَقُتَيْبَةُ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ : ﴿ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا وَفُلانًا ﴾ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

٢٦٧٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ ابْنِ سَعْد قَالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ ابْنِ سَعْد قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْد عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَانْطَلَقَ لِحَاجِتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرةً مَعَهَا فَرْخَان صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَانْطَلَقَ لِحَاجِتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرةً مَعَهَا فَرْخَان فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَرة فَعَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا؟ رُدُّوا ولَدَهَا إِلَيْهَا» ورَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا؟ رُدُّوا ولَدَهَا إِلَيْهَا» ورَأَى قَرْيَة نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ فَقُلْنَا نَحْنُ قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّب بِالنَّارِ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ فَقُلْنَا نَحْنُ قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّب بِالنَّارِ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ فَقُلْنَا نَحْنُ قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّب بِالنَّارِ

تعالى أعلم.

٢٦٧٥ ـ «حمرة» بضم حاء مهملة وفتح ميم مشددة طائر، «فرخان» فرخ الطائر ولده، «فجعلت تفرش» بفاء وعين مهملة وتشديد راء، والأول من فرش الجناح وبسطه والتعريش أن ترتفع فوقهما وتظلل عليهما، ومنه التعريش المتعارف، «من فجع» أي أوجع «بولدها» أي بأخذ ولدها، «لا ينبغي أن يعذب بالنار، ظاهره أن المنع من جهة التعذيب بالنار، ولا منع في قتل النمل والله

إلا رَبُّ النَّارِ».

# باب [فع] الرجاء يعجري حابته على النصف أو السمم

٢٦٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُ أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ شُعَيْبِ أَخْبَرَنِي أَبُو زَرْعَةَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرِهِ السَّيْبَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ ابْنُ شُعَيْبِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَاثِلَةَ ابْنِ الأَسْقَعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَحَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَحَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أُنَادِي أَلا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلا لَهُ سَهْمُهُ فَنَادَى شَيْخٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ يَحْمِلُ رَجُلا لَهُ سَهْمُهُ فَنَادَى شَيْخٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلُكُ عَلَيْنَا فَأَصَابِقِي قَلائِصُ فَسَقْتُهُنَّ فَحَرَجُ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِبِ إِيلِهِ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنُ مُدْبِرَاتٍ فَقَالَ سُقَهُنُ مُدْبِرَاتٍ فَقَالَ سُقَهُنَّ مُدْبِرَاتٍ فَقَالَ : مَا أَرَى قَلائِصَكَ إِلا كِرَامًا قَالَ : إِنَّمَا هِي حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِب إِيلِهِ ثُمَّ قَالَ سُقَهُنَّ مُدْبِرَاتٍ فَقَالَ : مَا أَرَى قَلائِصَكَ إِلا كِرَامًا قَالَ : إِنَّمَا هِيَ ثُمُ قَالَ سُقُهُنَّ مُقْبِلاتٍ فَقَالَ : مَا أَرَى قَلائِصَكَ إِلا كِرَامًا قَالَ : إِنَّمَا هِيَ

تعالى أعلم.

# [باب (فق) الرباء يعرب حابة هاكم النصف أو السمر

٢٦٧٦ ـ «فطف حرف تنبيه واستفتاح ، «عقبة » بخسر فاء ، أي شرعت «ألا» بالتخفيف حرف تنبيه واستفتاح ، «عقبة » بضم فسكون أي نوبة «حتى أفاء الله علينا» أي رد علينا من أموال الكفرة أي حصل لنا الغنيمة ، «قلائص» جمع قلوص بفتح القاف وهي من النوق الشابة بمنزلة الجارية من النساء ، قال العدوي : القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى ، فإذا اثنيت فهي ناقة ، «على حقيبة » هي الزيادة التي

غَنِي مَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ خُذْ قَلائِصَكَ يَا ابْنَ أَخِي فَغَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدْنَا.

#### باب في الأسير يوثق

ابْنَ سَلَمَةَ كَا مَوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَة أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى

تجعل في مؤخر القتب، «قال: إنما هي غنيمتك» الظاهر «قلت» فكأنه وقع التكلم بضمير الغيبة وهو كثير، «فغير سهمك» أي غير هذا السهم وهو سهم الأجر - أردنا، والله تعالى أعلم.

#### [باب في الأسير يوثق]

نسب إلى الله تعالى يراد به غايته، فغاية العجب بالشيء استعظامه، فالمعنى: نسب إلى الله تعالى يراد به غايته، فغاية العجب بالشيء استعظامه، فالمعنى: عظيم شأن هؤلاء عند الله، وقيل: بل المراد بالعجب في مثله التعجيب، ففيه إظهار أن هذا الأمر عجيب؛ فإن الجنة من حقها أن يتحمل المكاره والمشاق لنيلها رغبة فيها، وهؤلاء يرغبون عنها أشد الرغبة ويأبونها أشد الإباء، ثم يقادون إليها بالسلاسل، وقيل بل: العجب صفه سمعية يلزم إثباتها مع نفي التشبيه وكمال التنزيه كما هو مذهب أهل التحقيق في أمثاله، وقد سئل مالك عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأما قودهم إلى الجنة بالسلاسل فالمراد به: قودهم إلى الإسلام أو إلى دار

الْجَنَّةِ فِي السَّلاسِل».

٦٦٧٨ عَدْ أَلْهُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ الْن عُتْبَةَ عَنْ مُسْلِمِ الْن عَبْد اللَّه عَلْد اللَّهِ عَنْ جُنْدُب الْن مَكِيث قَالَ المَعْق عَنْ يَعْقُوب اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَليْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّه عَنْ جُنْدُب اللَّهِ عَليْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّه عَنْ جُنْدُب اللَّيْشِيَّ فِي سَرِيَّة وَكُنْتُ فِيهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُوا الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْن عَالِب اللَّيْشِيَّ فِي سَرِيَّة وَكُنْتُ فِيهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُوا الْغَارَة عَلَى بَنِي الْمُلُوّحِ بِالْكَدِيدِ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ لَقِينَا الْحَارِثَ الْن الْبَرْصَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ مَا جَعْتُ أُرِيدُ الْإِسْلامَ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا إِنْ تَكُن مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رَبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ تَكُنْ عُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رَبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ تَكُنْ عَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْرُقُ مِنْكَ فَشَدَدْنَاهُ وَثَاقًا .

٢٦٧٩ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا

الإسلام التي دخولهم فيها سبب لدخولهم في الإسلام والله تعالى أعلم.

١٦٦٧٨ مشددة صب الماء متفرقًا، و«الغارة» النهب، و«الملوح» بوزن اسم فاعل من التلويح، و«والكديد» متفرقًا، و«الغارة» النهب، و«الملوح» بوزن اسم فاعل من التلويح، و«والكديد» بفتح الكاف والمعنى: أمرهم أن يفرقوا الغارة عليهم من جميع جهاتهم، «البرصاء» كحمراء، «رباطنا» بكسر الراء قيل: هو لغة الحبس وهو المراد هاهنا، «يومًا وليلة» هما بالنصب على الظرفية ولا عبرة بالخط في كلام أهل الحديث، ويحتمل الرفع على البدلية من «رباطنا»، وفي كثير من النسخ كتب بالألف فلا إشكال، و«ثاقا» بفتح الواو والكسر لغة فيه مايوثق به.

٢٦٧٩ - «خيلا، أي جيشًا، «فجاءت» أي الخيل (ثمامة) بضم

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةً بْنُ أَثَالٍ سَيَّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةً بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ قَالَ: عِنْدي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم وَإِنْ تُنعِمْ تُنعِمْ تُنعِمْ عَلْى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُوبِدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُوبِدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ وَسُلُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً» فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاسَلَمَ وَاللَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً» فَالْ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً» فَالْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَّمَ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً» فَالَ اللَّه عَلَيْه وَا الْمَامِة فَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إلا اللَّه مِن الْمُسْجِدِ فَاغَتَسَلَ فِيهِ ثُمَّ وَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: الشَهْبُدُ أَنْ لا إِلَهُ إلا اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ الْعَلْهُ عَلَى الْمُعْمِولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَ

المثلثة (١)، «وأثال» بضم الهمزة وخفة المثلثة، «ماذا عندك، أي أي كلام عندك «إن تقتل»، كلمة «إن» شرطية والفعلان مجزومان بها، «ذا دم» المشهور الدال المهملة والمعنى ذا دم عظيم لا يهدر بل يؤخذ ثأره، ففيه إشارة إلى رياسته في قومه، وقيل: من أصاب دمًا فاستحق به القتل، أي إن قتلت فلا عليك لاستحقاقي القتل، وإن تركت فهو منك إحسان وشكر، وقيل: بالذال المعجمة وتشديد الجيم وجعله بعضهم رواية أبي داود أي ذا ذمام وحرمة في قومه، ولعله أراد الرواية التي سجعوا «وإن تنعم» من الإنعام، «أطلِقوا» من الإطلاق أي خلو

<sup>(</sup>١) ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول حنيفة أبو أمامة اليماني. الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر ٢٠٣/١.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَاقَ الْحَديثَ قَالَ عِيسَى أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ وَقَالَ ذَا ذِمِّ.

الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْنَ عَبْدِ اللَّهِ مْنَ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُدِمَ بِالأَسَارَى حِينَ قُدِمَ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بِنْ يَمْ وَسُودَةُ بِنْ يَمْ اللَّهِ عَنْ الْعِمْ عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوّذَ ابْنَي عَفْرَاءَ قَالَ بِنْ يَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُمْ وَوَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَ الْحِجَابُ قَالَ تَقُولُ سَوْدَةُ وَاللّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُمْ وَوَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَ الْحِجَابُ قَالَ تَقُولُ سَوْدَةُ وَاللّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُمْ وَوَلَكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِنِّي بَهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَرَسُولُ اللّهِ إِنْ يَعْدِلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ وَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَفِي نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ مَلًى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ وَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَفِي نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ مَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ وَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَفِي نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ مَعْلًى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ وَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَفِي نَاحِية الْحُجْرَةِ مَعْدُ الْمَعْدِيثَ قَالَ أَبُو دَاوِد وَهُمَا قَتَلا أَبَا وَعُرَا الْعَدَيثَ قَالَ أَبُو وَكُولُ الْعَدِيثَ قَالَ أَبُو يَوْمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَكُولًا الْتَدَبَا الْتُعَلَى اللّهُ وَكُولًا الْتَدَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

باب في الأسير يناك منه ويضرب [ويقرن]

٢٦٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ

سبيله.

۲٦٨٠ ـ «قُدم بالأسارى» على بناء المفعول، (عفراء) كحمراء، «مناخهم» بضم ميم، «على (عوف)» أي عند عوف، و (معوذ) وفي بيتهما «إذ أتيت» على بناء المفعول أي أتاني آت.

[بأب في الأسير ينأله منه ويضريب [ويقرن]]

٢٦٨١ - «ندب أصحابه» أي دعاهم، «بروايا قريش» أي بإبلهم جمع

أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ أَصْحَابَهُ فَانْطَلْقُوا إِلَى بَدْر فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ فِيهَا عَبْدٌ أَسُودُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّه صَلِّي اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَيْنَ أَبُو سُفْيَانَ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَالي بشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةً وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةً وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَإِذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَيَقُولُ دَعُونِي دَعُونِي أُخْبِر كُمْ فَإِذَا تَرَكُوهُ قَالَ وَاللَّهِ مَالِي بِأَبِي سُفْيَانَ مِنْ عِلْمِ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلِ وَعُتْبَةً وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ قَدْ أَقْبَلُوا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ أَبَا سُفْيَانَ ﴾ قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مَصْرَعُ فُلان غَدًا » وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْض «وَهَذَا مَصْرَعُ فُلان غَدًا ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْض وَهَذَا مَصْرَعُ فُلان غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأرْض فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِع يَد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخِذَ بِأَرْجُلِهِمْ فَسُحِبُوا فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.

راوية، «مصرع فلان» أي محل موته، «سحبوا» جروا، «في قليب بدر» القليب: البئر التي لم تطو إنما هي حفرة قلب ترابها.

# باب في الأسير يمكن على الإسلام

٢٦٨٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيًّ الْمُقَدَّمِيُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَسْعَتُ بْنُ عَدِيً عَدِي السِّجِسْتَانِيَّ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَبْ اللَّهِ يَعْنِي السِّجِسْتَانِيَّ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَهٰذَا لَفُظُهُ ح و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً قَالَ حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشُرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْ لاَ يَا فَتَجُعُلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوَّدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو مِقْلاتًا فَتَجُعُلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوَدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيتْ بَنُو النَّيْنِ قَلْ اللَّهُ عَزَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ الرَّاسُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ قَالَ أَبُو دَاوِد وَجَلً : ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَلْ تَبْسِيَّنَ الرَّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ قَالَ أَبُو دَاوِد وَجَلً : ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَلْ تَبْسِيَّنَ الرَّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ قَالَ أَبُو دَاوِد الْمِقْلاتُ اللَّه عَنَ الْمُقْلاتُ اللَّه عَنَ الْمَقْلاتُ اللَّه عَنَ الدَّيْ الْمُقَلِّاتُ اللَّهُ عَنَ الْمُقَلَاتُ اللَّهُ عَنَ الْمُقَلِّاتُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ الْمُقَلِّاتُ اللَّهُ عَنَ الْمُقَلِّاتُ اللَّهُ عَنَ الْمُقَلِّاتُ اللَّهُ عَلَى ا

## باب قتاء الأسير ولا يعرض غليه الإسلام

٢٦٨٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ

## [وللسلام هلك مركب يسلام إلا الإسلام]

٢٦٨٢ - «تكون مقلاتًا» بكسر الميم وسكون القاف وسيذكر المصنف معناه، «أن تهوده» بضم حرف المضارع أي تجعله يهوديًا، «أجليت» على بناء المفعول من الإجلاء أي أخرجت.

## اباب قتل الأسير ولا يعرض غليه الإسلاما

٢٦٨٣ ـ «أمن» من التأمين و(ابن أبي سـرح)(١) عطف على «أربعة نفر»،

<sup>(</sup>١) ابن أبي سرح: هو عياض بن عبد الله. تقريب التهذيب: ٢/ ٥١٠.

حَدَّتَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ زَعَمَ السَّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلاَ أَرْبَعَةَ نَفَرِ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَا عِبْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ فَلَمًا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِ فَلَانُ عِيكُمْ رَجُلٌ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رُآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ »؟ فَقَالُوا مَا يَنْهُ وَبَائِهُ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ : «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي رَشِيلًا يَعْ بُولُ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ : «إِنَّهُ لا يَنْبُغِي لاَنْمُ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا فِي نَفْسِكَ أَلا أَو دَاوِد كَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَخَا عُشْمَانُ الْحَدُ إِلَى الْمَا وَصَرَبَهُ عُشْمَانُ الْحَدُ إِلْكَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِهِ عَلْمَ أَقُ الْ أَو دَاوِد كَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَخَا عُشْمَانُ الْحَدُ إِلَى الْمَا وَصَرَبَهُ عُخْمَانَ الْولِيدُ بُنُ عُقْمَانَ الْولِيدُ اللَّهُ أَخْمَانُ الْحَدُ عُشْمَانُ الْحَدُولَ اللَّهُ الْعَمْ وَصَرَبَهُ اللَّهُ وَصَرَابَهُ عُلْكُولُ الْعُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْم

٢٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَحْبَابِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعِ الْمَخْزُومِيُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعِ الْمَخْزُومِيُ

<sup>«</sup>اختباً» بهمزة أي اختفى «رشيد» أي فطن لصواب الحكم، «خائنة الأعين» قال الخطابي: هو أن يضمر بقلبه غير ما يظهر للناس، فإذا كف لسانه وأوماً بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان وكان ظهور تلك الخيانة من قبيل الأعين (١).

٢٦٨٤ - «وقينتين ، بفتح قاف أي جاريتين مغنيتين ، فقتلت على بناء المفعول

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/ ٢٨٧.

قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَالَ عَرْمَ مَكُةَ هَأَرْبَعَةٌ لا أُوَمِّنُهُمْ فِي حِلِّ وَلا حَرَمٍ ، فَسَمَّاهُمْ قَالَ وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمَقْيَسٍ فَقُتِلَتُ إِحْدَاهُمَا وَأَفْلَتَتِ الأَخْرَى فَأَسْلَمَتْ قَالَ أَبو دَاود: لَمْ أَفْهَمْ إِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ الْعَلاءِ كَمَا أُحِبً.

٢٦٨٥ ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ وَسُلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمًا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالَ أَبُو دَاود: ابْنُ خَطَلٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ قَتَلَهُ.

# باب في قتله الأسير صبرا

٢٦٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ إَبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا فَقَالَ لَهُ

## [الب في قتاء الأسير صبرا]

٢٦٨٦ ـ «قتل أبيك» عقبة، «قال» أي عقبة، «مَنْ للصبية» بكسر الصاد

وكذا «أفلتت».

٢٦٨٥ ـ (المغفر) بكسر ميم زرد ينسج على قدر الرأس وقاية له، قيل: كان هذا أول دخوله ثم أزاله ووضع العمامة فلاينافي حديث العمامة، (ابن خطل) بفتحتين وكان من أولئك الذين أذن في قتلهم.

عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ مَنْ لِلصَبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ» صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### باب في قتاء الأسير بالنباء

٢٦٨٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجُ عَنِ ابْنِ تِعْلَى أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجُ عَنِ ابْنِ تِعْلَى قَالَ غَرَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِي بِأَرْبِعَةِ أَعْلاجٍ مِنَ الْعَدُو فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ الْعَدُو فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَتِلُوا صَبْرًا قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ فِي هَٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ بِالنَّبُلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ فَقَالَ فِي هَٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ فَقَالَ

وسكون الباء جمع صبي أي من يتصدى لكفالة أطفالي. بعد أن قتلت، «النار» يحتمل أنه كناية عن الضياع على معنى أن صلحت النار أن تكون كافلة فهي هي، ويحتمل أنه جواب من قبيل أسلوب الحكيم؛ أي لك النار أو اذكر النار؛ يعني اهتم بشأن نفسك وما يهيئ لك من النار، ودع أمر الصبية، فإن كافلهم هو الله الذي عليه رزق كل دابة بوعده الكريم.

#### اباب في قتل الأسير بالنباء

٢٦٨٧ ـ «أربعة أعلاج» جمع علج بكسر فسكون يريد به الرجل من كفار العجم وغيرهم، «فقتلوا صبراً» أصل الصبر الحبس، والقتل صبراً يطلق على أن يسك حيًا ويرمى حتى يموت، وكذا يطلق على قتل في غير حرب ولا خطأ،

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ ابْن الْوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.

## بالب في المن غلى الأسير بغير فحاء

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ شَمَانِينَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ مَكَةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْمًا فَأَعْتَقَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَهُو الَذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

والمراد هاهنا الأول وهو المراد في الحديث، وإلا فيجوز القصاص وغيره وبه يندفع التعارض بين هذا الحديث وحديث الباب السابق والله تعالى أعلم.

#### اباب في المن غلى الأسير بغير فحاما

ملحًا ٢٦٨٨ - وسلمً اوي بكسر السين أوفتحها وسكون اللام أي صلحًا وفتحتين أي استسلامًا وإذعانًا كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَوْ اللَّهُ السّلَّمَ ﴾ (١) أي الانقياد، وعلى الثاني فالمراد، أنه أخذهم أسرا وهو مصدر فيطلق على الواحد والكثير، ورجح الوجه الثاني بأنه أشبه بالقضية؛ فإنهم لم يؤخذوا عن صلح بل أخذوا قهراً وأسلموا أنفسهم عجزاً، وللأول وجه، وذلك أنه لم يجر معهم حرب، وإنما لما عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم رضوا أن يؤخذوا أسراً،

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (٩٠).

عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لأسارَى بَدْرٍ «لَوْ كَانَ مُطْعِمْ بْنُ عَدِي حَيًا ثُمَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لأسارَى بَدْرٍ «لَوْ كَانَ مُطْعِمْ بْنُ عَدِي حَيًا ثُمَّ كَانَ مُطْعِمْ بْنُ عَدِي حَيًا ثُمَّ كَلَمْنِي فِي هَوُلاءِ النَّتْنَى لأطْلَقْتُهُمْ لَهُ».

## باب في فحاء الأسير بالمالء

٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُوحِ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُبَّاسٍ
 قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأَخَذَ يَعْنِي النَّبِيَّ

والا تقيلوا، فكأنهم قد صالحوا على ذلك فسمى الانقياد صلحا.

٢٦٨٩ - (عن أبيه) جبير وقد سمع هذا الحديث وهو كافر وحدث به وهو مسلم، ومطعم كان له يد عنده عنه أجاره مرجعه من الطائف وذب عنه، فأحب أنه لو كان حيًا لكافأه عليها لئلا يكون لمشرك عنده يد، ويحتمل أنه قاله تأليفًا لابنه على الإسلام، «النتنى» جمع نتن بكسر التاء كزمنى جمع زمن سماهم نتنى لكفرهم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١).

#### اباب في فداء الأسير بالمالئ

• ٢٦٩ - «الفداء» عن أسارى بدر، ﴿ حَتَّىٰ يُشْخِنَ ﴾ (٢) أي يبالغ في القتل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية (٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : آية (٦٧ ).

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ مِنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ أَحَلً لَهُمُ اللَّهُ الْغَنَائِمَ قَالَ أَبُو دَاوِد: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يُسْأَلُ الْفِدَاءِ ثُمَّ أَحَلً لَهُمُ اللَّهُ الْغَنَائِمَ قَالَ أَبُو دَاوِد: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يُسْأَلُ عَنِ اسْمِ أَبِي نُوحٍ فَقَالَ إِيشْ تَصْنَعُ بِاسْمِهِ اسْمُهُ اسْمٌ شَنِيعٌ قَالَ أَبُو دَاوِد اسْمُ أَبِي نُوحٍ قَرَادٌ وَالصَّحِيحُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ .

٢٦٩١ حداً ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَ حَداً ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَداً ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَ مِائَةٍ .

٢٦٩٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةً فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بْعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بْعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا

ويكثر فيه من أثخنه المرض إذا أثقله وأصله الثخانة وهي الغلظ.

٢٦٩٢ ـ «بعثت زينت بنت رسول الله ﷺ في فداء أبي العاص » زوجها ، «بقلادة » بكسر القاف ، «رق لها » أي لأجل القلادة أو لزينب ، «إن رأيتم » جزاء محذوف أي لكان حسنًا و «أن تطلقوا » من الإطلاق «أخذ عليه » على أبي العاص العهد والميثاق أن يخلي سبيل زينب لم يرد الطلاق بل الإرسال إلى رسول الله ﷺ والهجرة إلى المدينة ، وكان حكم المناكحة بين المسلمات والكفار يعد باقيًا ، (زيد بن حارثة) إلخ قيل: هذا مخصوص بما ورد لمكان الأمن ، وكان ممن

٢٦٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَذَكَرَ عُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ مَرُوانَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الزَّبَيْرِ أَنَّ مَرُوانَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ

يوثق بهما، قلت: ويمكن أن يقال أن حكم التبني كان ثابتًا يومئذ؛ فعله على التبني كان ثابتًا يومئذ؛ فعله على اعتمد على ذلك في زيد، «يأجج» بياء تحتانية وجيمين (١) كيسمع وينصر ويضرب.

٢٦٩٣ ـ «وفد هوازان» طائفة من هوازن وهم الذين حاربوا يوم حنين ثم هزمهم الله، فصارت أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين، فحين جاءوا مسلمين طلبوا ذلك، «معي مَن ترون» أي والغنيمة حقهم، «أن يطيب» بتشديد الياء ذلك

<sup>(</sup>۱) يأجج: اسم مكان من مكة على ثمانية أميال وكان من منازل عبد الله بن الزبير قاله الأصمعي، وقال غيره: يأجج موضع صلب فيه خيلب بن عدي الأنصاري. معجم البلدان: ياقوت الحموي: ٥/ ٤٣٤.

الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِمَّا السَّبْيِ وَإِمَّا الْمَالَ» فَقَالُوا نَخْتَارُ سَبْيَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ» ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْد فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَوُلاءِ جَاءُوا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ أَنْ يُكُونَ عَلَى حَظَّه أَحَبً مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّه أَحَبً مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّه عَلَى نَعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ » فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا فَلْيَوْ مَنْ أَوْلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ » فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا فَلْيَفْعَلْ » فَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لا ذَلِكَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرُفْعَ إِلَيْنَا عُرَفَاوُكُمْ أَمُولَ وَأَوْهُمْ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا . أَمْرَكُمْ » فَرَجَعَ النَّاسُ وَكَلَّمَهُمْ عُرَقَاوُهُمْ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا .

٢٦٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ مِنْ أُول شَيْءٍ مَسَكَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَإِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ مِنْ أُول شَيْءٍ مَسْكُ بِشَيْءٍ مِنْ مَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ يَغِيمٍ فَأَخَذَ

أي رد السبي، «على حظه» أي نصيبه بأن يأخذ منى عوض ذلك، «يفيء» من أفاء، «إنا لا ندري» أي لكثرة الزحام «عرفاؤكم» أي من يقوم بأموركم.

٢٦٩٤ ـ «ف من مسك بشيء من هذا» أي أراد ألا يعطيه بلا عوض أي فليعطه، و«علينا» في كل رقبة «ست فرائض» أي ست نوق، و«الفريضة» الناقة، «من أول ما يفيئه الله»(١) قيل: يريد الخمس الذي جعله الله تعالى له من

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [من أول شيء يفيئه الله].

وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلا هَذَا» وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ «إِلا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُوا الْخِياطَ وَالْمِخْيَطَ» وَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذِهِ لأصْلِحَ بِهَا وَالْمِخْيَطَ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسِهُو لَكَ» فَقَالَ أَمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى فَلا أَرَب لِي فِيها عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسِهُو لَكَ» فَقَالَ أَمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى فَلا أَرَب لِي فِيها وَنَبَذَهَا.

#### باب في الإمام يقيم عند الظمور على المحو بمرصتمم

٣٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِح وحَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذِح وحَدَّثَنَا مَعَادُ بِنُ مُعَاذِح وحَدَّثَنَا مَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبَى طَلْحَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَلَبَ عَلَى قُومُ

الفيء، «وبرة» بفتحتين شعره «من سنامه» بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل «الخياط والخيط» هما بالكسر الإبرة فيحمل أحدهما على الكبيرة فيندفع التكرار، «كُبّة» بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض، «برذعة» بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة وجهان، هي الحلس وهي بالكسر كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير، «أما ماكان لي» أي من الكبة، «بلغت» أي الكبة، «فلا أرب» بفتحتين أي فلاحاجة.

اباب في الإمام يقيم عند الظمور على العدو بعرصتمرا أى الغلبة.

٢٦٩٥ - «أقام بالعرصة» لعل ذلك لإظهار أحكام الله تعالى فيهم وتعليم

أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثًا قَالَ ابْنُ المُشَنَى إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبُ انْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِ فَ ثَلاثًا قَالَ أَبُو دَاوِد: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَطْعَنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لأَنَّهُ لَيْسَ مَنْ قَدِيمٍ حَدِيثِ سَعِيدٍ لأَنَّهُ تَغَيَّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُخْرِجُ هَذَا الْحَدِيثِ إلا بِأَخْرَةٍ قَالَ أَبُو دَاوِد يُقَالُ إِنَّ وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ فِي تَغَيَّرِهِ . الْحَدِيثَ إلا بِأَخْرَةٍ قَالَ أَبُو دَاوِد يُقَالُ إِنَّ وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ فِي تَغَيَّرِهِ .

# باب (فق) التفريق بين السبق

٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِي أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُ مَيْمُون بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِي أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِي مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَرَدًّ الْبَيْعَ قَالَ أَبُو دَاود وَمَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَرَدًّ الْبَيْعَ قَالَ أَبُو دَاود وَمَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكُ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَرَدًّ الْبَيْعَ قَالَ أَبُو دَاود : وَالْحَرَّةُ عَلَيْ بِالْجَمَاجِمِ وَالْجَمَاجِمُ سَنَةً ثَلاثٍ وَتَمَانِينَ قَالَ أَبُو دَاود : وَالْحَرَّةُ سَنَةً ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ .

الجاهل وغير ذلك والله تعالى أعلم.

#### [باب (فق) التفريق بين السبق

٢٦٩٦ - وفرق بين جارية وولدها» وفي رواية الترمذي: «وهب لى رسول الله عَنَّهُ عَلَامِين أَخُوين فبعت أحدهما فقال: رده رده» (١) فمعنى رد البيع أمر برده وظاهره عدم صحة البيع والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) االترمذي (١٢٨٤) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه في التجارات (٢٢٤٩).

## باب الرفصة في المدرمجين يفرق بينهم

٧٦٩٧ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَرَجُنَا مِعْ حَدُثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَرَجُنَا مِعْ حَدُثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَرَجُنَا مِعْ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَا أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَا الْغَارَةَ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُى مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِيَّةُ وَالنَّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْم فَوقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا فَجِعْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِمُ الْمُرَأَةُ مِنْ فَزَارَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا فَجِعْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِمُ الْمُرَأَةُ مِنْ فَزَارَةَ وَعَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ أَدَم مَعَهَا بِنْتَ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَقُلَنِي أَبُو بَكُر وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي الْمَرْأَةَ فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرَةُ فَقَالَ لِي الْمَرْأَةَ لِلَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرَةُ فَقَالَ لِي السَّرَةُ فَقَالَ لِي الْمَرْأَةَ لِلَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرَةُ وَلَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرَقَ فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ هَبْ إِلَى الْمَرْأَةَ لِلَّهُ أَبُوكَ» فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَوْنَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا كَشَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّامَةُ وَلِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى مَا كَشَوْنَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا كَشَوْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَوْ مَنْ كُولُولَ اللَّهِ مَالَو اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَوْنَ اللَّهُ وَلَهُ إِلَى أَهُولُ مَكَةً وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَلُولُ مَا وَهِي أَيْدِيهِمْ أَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِعُ الْمَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ

#### [بأب الركصة في المدريكين يفرق بينهم]

بفتح الراء أسيرين أخذا معًا أو بكسر الراء بمعنى البالغين وهو أقرب، «فشننا الغارة» أي فرقنا النهب عليهم من جميع الجهات، «عنق» بضمتين جماعة من الناس، «قشع» بكسر القاف وفتحها وسكون الشين أي جلد يابس، «فنفلني» بتشديد الفاء أي أعطاني زيادة على السهم، «الله أبسوك» قال أبو البقاء: هو في حكم القسم، و«ماكشفت لها ثوباً» كناية عن عدم الجماع، «أسسرى» مسن

فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ .

# باب (فق) المالء يصيبه المحو من المسلمين ثم يحربكه صاحبه فق المنيمة

٢٦٩٨ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُلامًا لابْنِ عُمَرَ أَبْقَ إِلَى الْعَدُوِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُلامًا لابْنِ عُمَرَ أَبْقَ إِلَى الْعَدُو فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسلِمُونَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَقْسِمْ قَالَ أَبُو دَاود: وَقَالَ غَيْرُهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ .

٩ ٢ ٦ ٩ ٦ ٢ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَقَ عَبِيدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَقَ عَبِيدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسلِمُونَ فَرَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَقَ عَبِيدٍ بَعْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المسلمين.

# [باب في المالء يصيبه العدو من المسلمين ثم يدريجه صاحبه في الغنيمة]

٢٦٩٨ - «فظهر عليه المسلمون» غلبوا على العدد، ثم الرد قبل القسمة مما اتفقوا عليه وبعدها مما اختلفوا فيه، ولا دلالة للحديث على الرد بعدها.

# باب في غبيد المسربعين يلاقون بالمسلمين فيسلمون

، ، ٧٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُنصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشِ عَنْ عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِب قَالَ خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِب قَالَ خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِية قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهُمْ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبة فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبة فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَربًا مَنْ الرَّقُ فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الرَّقُ فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «مَا أُرَاكُم مَ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «مَا أُرَاكُم مْ عَلَى هَذَا» وَأَبَى أَنْ يَردُدُهُمْ وَقَالَ: يَسُعْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَقَالَ: «فَا بَكُمْ عَلَى هَذَا» وَأَبَى أَنْ يَردُدُهُمْ وَقَالَ: «هُمُ عُتَقَاءُ اللَّه عَلَيْهُ وَجَلُه .

باب في إبائة الطمام في أرض المدو

٢٧٠١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ

#### [باب في غبيد المشريجين يلاقوي بالمسلمين فيسلمون]

الحديث بالتخفيف، «فغضب» قيل ذلك: لأنهم عارضوا حكم الشرع فيهم وهو الحديث بالتخفيف، «فغضب» قيل ذلك: لأنهم عارضوا حكم الشرع فيهم وهو أنهم عتقاء الله بالظن والتخمين وشهدوا للكفرة في دعواهم، «على هذا أي» على مثل هذا الحكم أعني الرد.

#### [باب في إبائة الطعام في أرض العدوا

٢٧٠١ ـ «طعامًا وعسلا» محملة عند الجمهور ما أكلوه في دار الحرب على

<sup>(</sup>١) ضبطها الشيخ محمد محبي الدين محقق سنن أبي داود على أنها مثني [عَبْدَان].

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعَامًا وَعَسَلا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ.

٧٧٠٢ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَالْقَعْنَبِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْد يَعْنِي ابْنَ هِلال عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ دُلِيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْم يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَالْتُزَمْتُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لا أُعْطِي مِنْ هَذَا أَحَدًا الْيَوْمَ شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُ قَالَ: فَالْتَوْمَ شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُ قَالَ: مَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ .

# باب في النمي عن النمبي إذا مجال في الطعام قلة في أرض المحو

٣ • ٢٧ • حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ

قدر الحاجة وإلا فما أخرجوه إلى دار الإسلام فهو غنيمة.

٣٠٠٧ - «دُلَــي» بتشديد اللام على بناء المفعول أي نزل من علو القلعة وجراب» بكسر جيم، وعاء من جلد والعامة تفتحه وقيل بهما «من شحم» أي علوء منه، «فالتزمته» أي ضممته إلى نفسي «لا أعطي» كأنه كان مضطراً إليه فبلغ من الاضطرار إلى ذلك ولأجل ذلك تبسم على .

آباب في النمي عن النمبي إذا محان في الطمام قلة في أرض العجوا

۲۷۰۳ ـ «ينهي عن النهبي» بضم نون وسكون هاء كالعمري اسم ما ينهب،

فَأُصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّهْبَى فَرَدُوا مَا أَخَذُوا فَقَسْمَهُ بَيْنَهُمْ.

١ ٢٧٠ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي مُجَالِد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قُلْتُ هَلُ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ يَعْنِي الْطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ يَعْنِي الْطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكُفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرَفُ.
يَكُفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرَفُ .

و ، ٧٧ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَعْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَعْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكُفُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمَّلُ اللَّحْمَ بِالتَّرَابِ ثُمَّ

وقد وقع في بعض النسخ ممدوداً لكن في كتب الغريب<sup>(١)</sup> واللغه بالقصر<sup>(٢)</sup> والله تعالى أعلم.

٢٧٠٤ ـ «تخمسون» من خمسه يخمسه كينصر أخذ خمسه.

٢٧٠٥ ـ «وجَهد» بفتح الجيم أي تعب ومشقة، «لتعلي» كترمي أي على النار، «يغليان» شدة اضطراب الماء ونحوه على النار، «على قوسه» أي في يده

<sup>(</sup>١) االنهاية لابن الأثير: ٥/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ص٦٢٧، لسان العرب ١/ ٧٧٣، ٧٧٤، القاموس المحيط ١/ ١٤٠.

قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ» أَوْ «إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ» أَوْ «إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ» الشُّكُ مِنْ هَبَّادٍ.

# باب في كماء الطعام من أرض العدو

٢٧٠٦ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ حَرْشَفِ الأَزْدِيَ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا غَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا فَنُكُلُ الْجَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلاةً .

بالب في بيع الطعام إذا فضاء عن الناس في أرض العدو ٧ · ٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ

قوس يعتمد عليه في المشي، «يرمل، بتشديد الميم أي يلطخ، «النهبة» بضم نون فسكون هاء أي المال المنهوب.

## اباب في عمله الطمام من أرض المحوا

۲۷۰٦ - «الجُـزُر» بضمتين جمع جزور، و «أخرِجتنا» أي جوالقنا من لحم الجزور، والأخرجة بفتح همزة وسكون خاء معجمة جمع خرج بضم خاء وسكون راء.

[بالب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو] ٢٧٠٧ - «وجعل بقيتها في المغنم» أي في الغنيمة ففيه أنه لا ينبغي البيع بل يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْدُنُ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ نُسَيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ غَنْم قَالَ رَابَطْنَا مَدِينَةَ قِنَسْرِينَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ السَّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِينَا طَائِفَةً مِنْهَا ابْنِ السَّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِينَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ فَلَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ مُعَادِّ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ.

# باب في الرباء ينتفع من المنيمة بالنتيء

١٩٠٨ عندُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ عَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ أَبِي مَرْزُوق مَوْلَى تُجِيب عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُويْفِع بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ أَبِي مَرْزُوق مَوْلَى تُجِيب عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُويْفِع بْنِ ثَابِت الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ رُويْفِع بْنِ ثَابِت الأَنْهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَب دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدُّهُ فِيهِ». أَنْ اللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ».

ينبغي ردما فضل من حاجة الناس إلى المغنم والله تعالى أعلم.

# [باب في الرباء ينتفع من الغنيمة بالنتي

۲۷۰۸ ـ «حتى إذا أعجفها» أضعفها وفيه إشارة إلى أنه أس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة والله تعالى أعلم.

# باب في الرفصة في السلاع يقاتل به في المعربكة

وَلَ قَالَ أَبُو دَاوِد هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ أَخْبَرِنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوِد هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ السّبَيْعِيُ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ السّبَيْعِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ فَإِذَا أَبُو جَهْلٍ صَرِيعٌ قَدْ صُرِبَتْ رِجْلُهُ فَقُلْتُ يَا عَدُو اللّهِ يَا أَبَا جَهْلٍ مَرَرْتُ فَإِذَا أَبُو جَهْلٍ صَرِيعٌ قَدْ صُرِبَتْ رِجْلُهُ فَقُلْتُ يَا عَدُو اللّهِ يَا أَبَا جَهْلٍ قَدْ أَخْرَى اللّهُ الآخِرَ قَالَ: وَلا أَهَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفُ مِنْ رَجُلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَصَرَبْتُهُ بِهِ عَيْرٍ طَائِلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَصَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ .

## [بار في الرفصة في السلاح يقاتل به في المعربكة

٩ - ٢٧٠ - وأخزى الله الآخر ، بوزن الكبد هو الأبعد المتأخر عن الخير ، والمراد: أخزاك الله يا آخر . «قال: ولا أهابه عند ذلك ، أي قال ابن مسعود: ماكنت أخافه في تلك الحالة ، «فقال أبعد من رجل ، قيل: تقديره أنك استبعدت قتلي و هل هو أي قتلي : «أبعد ، من قتل رجل قتله قومه أو التقدير : هل أنا أبعد أي أعظم من رجل ، لأن العظيم يعد بعيدًا ، وعلى التقديرين هو تهوين للقتل على نفسه . وقيل : «أبعد » غلط وإنما الصحيح «أعمد » بالميم بعد العين بمعنى أزيد ، أي هل هو أي قتلي أزيد من قتل رجل ؟ أي ليس قتلي إلا هذا وهو غير مستبعد ، وقيل : أعمد بمعنى أعجب والله تعالى أعلم .

«غير طائل» أي غير ماض و لا ذي فائدة وأصل الطائل النفع «حتى برد» أي مات.

# باب في تعظيم الغلواء

، ٢٧١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّي يَوْمَ خَالِدٍ الْجُهَنِيُ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَلَّوا عَلَى خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَلُوا عَلَى ضَاحِبِكُمْ فَقَالَ: «اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «الله اللَّهُ عَلَيْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ فَي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُ وَكُولُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَ فَي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا إِلا الثَّيَابَ وَالْمَتَاعَ وَالأَمْوَالَ قَالَ فَوَجَّة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ وَادِي الْقُرى

#### آباب في تعظيم الغلواءا

• ٢٧١ ـ «خرزًا » بفتحتين مع تقديم المهملة على المعجمة الحوهر وما ينتظم.

الالا وجه (١) وجهه ، المتثناء منقطع «فوجه» أي توجه أو وجه (١) وجهه ، «مدعم» بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين ، «هنيئًا له الجنة» لأنه مات شهيدًا في خدمة النبى عَنَيْ «الشملة» بفتح فسكون كساء يشتمل به ، «لم تصبها المقاسم» أي أخذها قبل القسمة غلولا، «بشراك» بكسر شين معجمة أحد سيور النعل التي على وجهها، «شراك من نار» أي لولا رددت أو هو رد في وقت

<sup>(</sup>١) في الأصل [أي توجه أوجه وجهه].

وَقَدْ أُهْدِي لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدٌ أَسُودُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ وَحَلّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه حَتَى إِذَا كَانُوا بِوَادِي الْقُرى فَبَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ جَسَاءَهُ سَهُمْ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ النّبي عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ جَسَاءَهُ سَهُمْ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ النّبي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «كَلا وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنّ الشّمْلَةَ الّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ : «كَلا وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنّ الشّمْلَةَ الّتِي أَخَذَهَا يَوْمُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ خَيْبَرَ مِنَ الْمُعَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَسْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» فَلَمّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكَ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُواكًا وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ هُوالًا وَسُلُهُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُواكًا مِنْ نَارٍ» أَوْ قَالَ: «شَرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» أَوْ قَالَ: «فَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

# باب في الغلواء إذا كان يسيرا يتربهم الإمام

٢٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَادِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَوْذَب قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

ما أمكن فيه قسمته. أنه يحتمل أن تكون تأكيدًا أو مبتدأ مابعده خبره، والجملة الاسمية خبر كان والله تعالى أعلم.

# اباب في الغلول الخال بكان يسيرا يتربي الإمام و يتربي الغلول الخال الإمام (كله)

٢٧١٢ - «فيخمسه» بتخفيف الميم من خمسه يخمسه كنصر أي يأخذ

وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ عَنِيمَةً أَمَرَ بِلالا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ: «أَسَمِعْتَ بِلالا يُنَادِي»؟ ثَلاثًا قَالَ نَعَمْ قَالَ: «كُنْ أَنْتَ تَجِيءَ بِهِ»؟ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ».

## باب في عقوبة المالء

٣٧١٣ ـ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ النَّفَيْلِيُّ الأَنْدَرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَالِح بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو دَاوِد مُحَمَّدٍ قَالَ النَّفَيْلِيُّ الأَنْدَرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَالِح بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو دَاوِد وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأَتِي بِرَجُلٍ قَدْ عَلَ وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأَتِي بِرَجُلٍ قَدْ عَلَ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وإذا وَجَدَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ عَلَّ فَاَحْرِقُوا مَتَاعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وإذا وَجَدَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ عَلَّ فَاَحْرِقُوا مَتَاعَهُ

خمسه، «فاعتذر» أي في التأخير ، «كن أنت» (١) إلخ وفيه تغليظ وتشديد في تأخيره، حتى قسمت الغنيمة وتعذر إيصاله إلى الغاغين كلهم، وليس المراد أن التوبة غير مقبولة ولا أنه إن استحل لا يسقط الإثم.

#### [باب في عقوبة المالء]

٣٧١٣ ـ «فأحرِقوا متاعه» أخذ بظاهره طائفة منهم أحمد، وحمله الجمهور على التغليظ؛ إذ لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بحرق متاع أحد ممن وجد

<sup>(</sup>١) في الأصل [كنت أنت]. وما أثبتناه من السنن المطبوع.

وَاصْرِبُوهُ» قَالَ: فَوجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ.

المُوسَى الأَنْطَاكِيُ قَالَ أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأَنْطَاكِيُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ صَالِحِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَالْ أَبُو دَاوِد وَهَذَا أَصَحُ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ فَأَحْرِقَ وَطِيفَ بِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ قَالَ أَبُو دَاوِد وَهَذَا أَصَحُ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَحْرَقَ رَحْلَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ غَلَ وَصَرَبَهُ .

٧٧١٥ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوب قَالَ حَدُّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِم قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِم قَالَ حَدَّقَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ الْغَالُ وَضَرَبُوهُ قَالَ أَبُو دَاوِد وَزَادَ فِيهِ عَلِيُ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ وَمَنعُوهُ سَهْمَهُ قَالَ أَبُو دَاوِد و حَدَّثَنَا بِهِ الْوَلِيدُ ابْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الْوَهَابِ ابْنُ نَجْدَةَ قَالَ أَبُو دَاوِد و حَدَّثَنَا بِهِ الْوَلِيدُ ابْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الْوَهَابِ ابْنُ نَجْدَةَ قَالا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ قَوْلَهُ وَلَهُ مِنْ ذُكُرْ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ «مَنْعَ سَهْمِهِ».

الغلول عندهم (١) في وقته كما ذكره البخاري (٢) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل [... صاع أحد مما وجد الغلول عنهم].

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجهاد (٣٠٧٤).

# [دلك نه هلك بتسا نك همنا بابا

٣٧١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ فَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَتَمَ غَالاً فَإِنَّهُ مِثْلُهُ .

# باب في السلب يمكي القاتاء

٧٧١٧ حدد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ عُسمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّد مَـوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَـنْ أَبِي مُحَمَّد مَـوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَـنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَامِ حُنَيْنٍ

## [[دلك نه هلك يتسا نك همنا باب]]

٢٧١٦ - «من كتم» سره ولم يظهر أمره عند الأمير: [بالبه في السلب يعطى القاتلة]

هو بفتحتين ما على المقتول من ملبوس وغيره وفي شموله الدابة اختلاف.

٧٧١٧ - «جولة» أي حركة واضطراب وتقدم وتأخر قيل: كنى بها عن الهزيمة وكأنه كره التصريح بالهزيمة فاستعمل الكناية، وقيل: بل أراد اختلاط المسلمين بالكفرة في المحاربة، وقال السيوطي: أي غلبة من جال في الحرب على قرنه يجول، على «حبل عاتقه» هو ما بين العنق والكتف، «فضمني» عصرني، «ريح

فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَزَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا ريحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاس قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّانِيَةَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ لاهَا اللَّهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَن اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً فَأَعْطَانِيهِ فَبعْتُ الدُّرْعَ فَابْتَعْتُ بهِ مَخْرَفًا

الموت» أي أثره وشدته، «ما بال الناس» أي كيف انهزموا ؟ «أمر الله» أي قضاءه، «له عليه» على قتله، «بينة» قيل: يكفي فيه الواحد وقيل: بل لابد من اثنين، «فأرضه» من الإرضاء منه أي يبدله «لا» أي لا يفعل ماقلت، «ها الله» كلمة «ها» بدل من واو القسم وما بعدها مجروريقال: «ها الله» موضع «والله» بقطع الهمزة مع إثبات ألفها وحذفها، «إذن» إلخ أي إن فعل ذلك فقد عمد إلى أسد شجاع من عساكر دين الله الذين يحاربون لإعلاء دينه، و «أسد» بضم وسكون والمراد بهذا

فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لأوَّلُ مَالٍ تِتَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلامِ .

٣٩١٨ حدَّ أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّ أَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عُنِي يَوْمَ حُنَيْنِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عُنِي يَوْمَ حُنَيْنِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَة يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَمَعَهَا جِنْجَرٌ يَوْمَ عَشْرِينَ رَجُلا وَأَخَذَ أَسْلابَهُمْ وَلَقِي آبُو طَلْحَة أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا جِنْجَرٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ قَالَت : أَرَدْت وَاللّهِ إِنْ دَنَا مِنِي بَعْضَهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَة رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوِد: أَرَدْنَا بِهَذَا الْجِنْجَرَ وَكَانَ سِلاحَ أَبُو دَاوِد: أَرَدْنَا بِهَذَا الْجِنْجَرَ وَكَانَ سِلاحَ الْعَجَم يَوْمَعُذَ الْخِنْجَرَ وَكَانَ سِلاحَ الْعَجَم يَوْمَعُذَ الْخِنْجَرَ وَكَانَ سِلاحَ الْعَجَم يَوْمَعُذَ الْخِنْجَرُ وَكَانَ سِلاحَ

# باب في الإمام يمنع القاتاء السلب أن رأي والفرس والسلاح من السلب

٢٧١٩ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ

الأسد: أبو قتادة، «فابتعت» أي اشتريت، «مخرفًا» بفتح الميم والراء، أي بستانًا في بني سلمة بكسر اللام، «ثاثلته» أي تملكته وجعلته أصل مالي.

۲۷۱۸ ـ «خنجر » سكين كبير كجعفر ويكسر خاءه، «أبعج به» أي أشق من يعجه كمنعه شقه .

# [باب في الإمام يمنع القاتلة السلب إن رأة والفرس والسلاح من السلب]

٢٧١٩ ـ (مؤتة) بهمزة وبدونها موضع بناحية الشام ، «مَدديّ» بفتحتين

قَالَ: حَدَّتَنِي صَفُوانُ ابْنُ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزُوةَ مُؤْتَةَ فَرَافَقَنِي مَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَافَقَنِي مَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِئُ طَابُفَةً مِنْ جِلْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَاتَحَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرْقِ جَزُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِئُ طَابُقِينَا جُمُوعَ الرَّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسِ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ وَمَصَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرَّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسِ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُدُمَّ وَسِلاحٌ مُذَهَبٌ فَجَعَلَ الرُّومِي يُعْرِي بِالْمُسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِئُ وَمَكُونَ وَعَلاهُ فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِئُ وَمَا اللهِ مَلُومِي اللهُ عَرْوَ وَعَلاهُ فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِئُ وَسِلاحَهُ فَلَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مَنُ السَّلَبِ قَالَ عَرُفٌ فَأَتَعُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مَنُ السَّلَبِ قَالَ عَرُفٌ فَأَتَعُتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَبَى أَنْ يَرُدُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَبَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَبَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَبَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَى عَوْفٌ فَي فَاجُنَّ عَنْ عَنْ وَلُكُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَلِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْمَ عَرْفُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَلَى اللَّه وَسَلَمَ فَالَى اللَّه وَسَلَمَ فَالَى اللَّه عَنْ عَنْ وَسَلَمَ فَالَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ وَاللَه عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَم وَاللَه وَسَلَم وَاللَه عَلَيْه وَسَلَم وَاللَه وَسَلَم وَلَا اللَه عَلَيْه وَسَلَم وَل

نسبة إلى المدد أي من ينتمي لمدد العسكر، «طائفة» قطعة، «الدَّرق» بفتحتين ترس من جلد ليس فيه خشب ولا عصب، «أشقر» أحمر، «سَرْج» بفتح فسكون، «مُلقب» بضم فسكون بفتح هاء مطلي بذهب، «يفري بالمسلمين» هو بالفاء والراء كيرمي أي يبالغ في النكاية والقتل كذا ضبطه السيوطي وأهل الغريب(١)، وفي بعض النسخ «يغري» بالغين من الإغرار؛ أي يسلط الكفرة على المسلمين ويحثهم على قتالهم، «لأعرف كها» من التعريف مع نون الثقيلة؛ أي أجعلنك

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والآثار ـ ابن الأثير: ٣/ ٤٤٢

فَقَصَصَتُ عَلَيْهِ قِصَةَ الْمَدَدِئَ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالِدُ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَكُثَرُ ثُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ قَالَ عَوْفٌ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَوْفٌ فَقَالَ مَا خَلِدُ أَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَمَا ذَلِكَ فَأَخْبَرُ ثُهُ قَالَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا خَالِدُ لا تَرُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا خَالِدُ لا تَرُدُ عَلَيْهِ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمْرَائِي لَكُمْ صَفْوَةً أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَذَرُهُ.

٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ سَأَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ نَحْوَهُ .

# باب في السلب لا يذمس

ابْنِ عَمْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفُوانَ ابْنِ عَمْرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ عَمْرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِهِ بْنِ الْوَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى الأَشْجَعِيِّ وَخَالِهِ بْنِ الْوَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسُ السَّلَبَ .

عارفًا بجزائها، قال السيوطي: أي لأجازينك بها حتى تعرف سوء صنيعك، «صفوة أمرهم» بكسر الصاد أي خياره وماصفا منه، وظاهر هذا الحديث أن السلب للقاتل أذن فيه الإمام أم لا، لكن للإمام حق الأخذ منه وجعله للغير للتأديب والله تعالى أعلم.

# باب من أباز على بريع مثثن ينفاء من سلبه

٢٧٢٢ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبَّاد الأَزْدِيُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ مَسْعُود قَالَ: نَقَلَتِي رَسُولُ اللَّهِ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْر سَيْفَ أَبِي جَهْل كَانَ قَتَلَهُ.

## باب فيمن إاء بعد الفنيمة لا سعم له

٣٧٢٣ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِّنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدِ الْخَبْرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدُّثُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ أَبَانُ بَعْثَ أَبَانَ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ أَبَانُ الْمُن سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## اباب من أفاز على فريع مثثن ينفاء من سلبه

أي أتم قتله.

٢٧٢٢ - «نفلني» بالتشديد أي أعطاني.

۲۷۲۳ ـ (حُرُم) بضمتين جمع حزام (أنت بها) قال الخطابي: فيه اختصار وإضمار والتقدير: أنت متكلم بهذه الكلمة (١)، قلت: يحتمل أن المعنى أنت بهذه البقعة، «ياوبر» بفتح فسكون هي دويبة على قدر السنور شبه به تحقيرًا له أو

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/ ٣٠٥.

أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبَانُ أَنْتَ بِهَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرُ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسْ يَا أَبَانُ وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٧٢٤ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُهْرِيُ وَسَأَلَهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَحَدَّثَنَاهُ الزُهْرِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ الزُهْرِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُسْهِمَ لِي فَتَكَلَّمَ بَعْضُ وُلْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ لا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ لا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ شَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ يَا عَجَبًا لِوَبْرِ قَدْ تَدَلِّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ صَالٍ يُعَيِّرُنِي بِقَتْلِ امْرِئُ مُسُلِم أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِي عَلَى يَدَيُ وَلَمْ يُهِنِي عَلَى يَدَيْهِ فَقَالَ الْمُوعَ عَشَرة فَقُتِلَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَرَجَعَ مَنْ بَقِي .

٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ

بفتحتين من وبر الإبل وفيه تحقير أيضًا، قيل: والصحيح الأول «ضال» بالتخفيف مكان أو جبل بعينه ويروى بالنون وهو اسم جبل في أرض دوس وقيل: أراد به الضأن من الغنم فتكون ألفه همزة.

٢٧٢٤ - «أن يسهم» من الإسهام، «قاتل بن قوقل» رجل من المسلمين قتله أبان ـ وهو المراد بـ «بعض ولد سعيد» ـ في بعض المغازي قبل أن يسلم، «من قدوم ضال» بفتح قاف فضم دال مخففة أراد رأسه.

٧٧٢٥ ـ "فأعطانا منها" إما من خمسه أو من الغنيمة بإذن العاغين والله

أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَرٌ وَأَصْحَابَ شَفِينَتِنَا جَعْفَرٌ وَأَصْحَابَهُ فَأَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ .

٢٧٢٦ حَدَّثَنَا مَحْبُوب بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ كُلَيْب بْنِ وَائِلٍ عَنْ هَانِئ بْنِ قَيْس عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ عُمْرَ قَالَ إِنَّ عُمْرَ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَالَم قَامَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ عُشْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةٍ رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَبَايِعُ لَهُ فَقَالَ إِنَّ عُشْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةٍ رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَبَايِعُ لَهُ فَطَرَب لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهُم وَلَمْ يَضْرِب لَا خَدٍ غَاب غَيْرَهُ .

# باب في المرأة والعبد يدذيان من الغنيمة

٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ

تعالى أعلم .

انطلق، الخ فإنه كان يخدم بنت رسول الله عَنَيْ في مرضها . ٢٧٢٦ والعبد في المرأة والعبد يكذيان من الغنيمة

بضم الياء وسكون المهملة وفتح الذال المعجمة، أي يعطيان عطيته دون السهم.

٢٧٢٧ - «أله في الفييء» أي الغنيمة ، «لولا أن يأتي أحموقة» بضم همزة

الْفَزَارِيُّ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُوْ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ كَذَا وَكَذَا وَ ذَكَرَ أَشْيَاءَ وَعَنِ الْمَسْمُلُوكِ أَلَهُ في الْفَيْءِ شَيْءٌ وَعَنِ النِّسسَاءِ هَلْ كُن يَخْرُجُن مَعَ النَّبِيَ الْمَسْمُلُوكِ أَلَهُ في الْفَيْءِ شَيْءٌ وَعَنِ النِّسسَاءِ هَلْ كُن يَخْرُجُن مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَو لا أَنْ يَأْتِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَو لا أَنْ يَأْتِي أَحْمُوقَةً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَكَانَ يُحْذَى وَأَمَّا النَّسَاءُ فَقَدْ كُنَ يُدُاوِينَ الْجَرْحَى وَيَسْقِينَ الْمَاءَ.

٢٧٢٨ ـ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَالزَّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ يَعْنِي الْوَهْبِيَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَالزَّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَسَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَ قَالَ: كَسَبَ نَجْدَةُ الْحَرْبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ يَشْهَدُنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يَضُرُبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ قَالَ: فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْضُرُنَ لَهُنَّ بِسَهُم قَالَ: فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْضُرُن الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا وَقَدْ كَانَ يُوضَحُ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ .

٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ قَالا أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب

وميم، أي لولا أن يفعل فعل الحمقاء ويروي رأيًا كرأيهم، «يحذى» على بناء المفعول كما تقدم أي يعطى دون السهم، «يداوين» من المداواة بضم الياء وكسر الواو، بمعنى كان المقصود من خروجهن مداواة الجرحى لا القتال.

٢٧٢٨ ـ «يرضخ » من الرضخ بضاد وخاء معجمتين ، وهي العطية القليلة .

٢٧٢٩ ـ «سادس ست نسوة» الظاهر سادسة بالتاء، وقوله: «قالت تمرًا»

قَالَ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةُ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ أَبِيهِ أَنَهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ أَنَهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَأَيْنَا فَيِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَى وَنُنَاوِلُ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَى وَنُنَاوِلُ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَى وَنُنَاوِلُ السَّعِيقَ فَقَالَ قُمْنَ حَتَى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا لَكُ السَّويقَ فَقَالَ قُمْنَ حَتَى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسُهَمَ لَنَا وَلَا أَسْهُمَ لِلرُجَالِ قَالَ قُلْتُ لَهَا يَا جَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ قَالَتَ ثَمْرًا .

• ٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَسَطَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِي فَقُلَدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُهُ فَأُخْبِسرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِسشَيْءٍ مِنْ خُرْثِي الْمَسَاعِ قَالَ أَبُو دَاود مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ قَالَ أَبُو دَاود وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ عَلَى نَفْسِهِ فَسُمِّي آبِي اللَّحْمِ.

ظاهره أنه قسم شيئًا من التمر بينهم فسوى بينهم بالقسمة والله تعالى أعلم.

<sup>•</sup> ٢٧٣- «مولى آبى اللّحْم» بمد الهمزة «فكلموا في» أي في شأني، «فأمر بي» أي أمرني بأن أحمل السلاح وأكون مع المجاهدين لأتعلم المحاربة «أجره» بتشديد الراء؛ أجر السيف على الأرض من قصر قامتي لصغر سني، ويكن أنه كنى بذلك عن كونه لا يحسن تقليد السيف ولم يكن من أهله، «من خرثي المتاع» بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وكسر الثاء المثلثة وتشديد الياء أثاث البيت ومتاعه.

٢٧٣١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ أَمِيحُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ.

# باب في المشريك يسمر له

٢٧٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَادٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيَى إِنَّ رَجُلا مِنَ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَادٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيَى إِنَّ رَجُلا مِنَ الْفُضَيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ ثُمَّ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ: الْحِعْ ثُمَ

### باب في سعمان النياء

٢٧٣٣ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ

١ ٣٧٣ - «أمسيح» بمثناة تحتية وحاء مهملة مضارع ماح يميح ميحًا إذا أنزل في ماء قليل فملأ الدلو بيده.

## [بايب في المنتزيك يسمر له]

٢٧٣٢ - ﴿إِنَا لَا نَسْتَعِينَ بَمُشُرِكَ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَعَنَ بِهُ لَا يَسْهُمْ لَهُ ، قَالُوا : قَد ثبت أنه استَعان بصفوان قبل إسلامه فيحمل الأمر أنه على حالة الحاجة وعدمها والله تعالى أعلم .

#### اباب في سعمان الثيل،

بضم سين وسكون هاء جمع سهم.

٢٧٣٣ ـ "سهما له الخ ؛ قيل: اللام فيه للتمليك، وفي قوله: «لفرسه»

نَافِع عَنِ ابْنِ عُسمَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ .. وَلِفَرَسِهِ أَسُهُمَ لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ..

٢٧٣٤ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْن.

٧٧٣٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي عَـمْرَةَ بِمَعْنَاهُ إِلا أَنَّهُ قَـالَ ثَلاثَةُ نَفَسرٍ زَادَ فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهُم .

## باب فيمن أسمر له سمما

٢٧٣٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ الْفُوبِ بْنِ مُجَمِّع يَذْكُرُ عَنْ عَمَّهِ ابْنِ مُجَمِّع يَذْكُرُ عَنْ عَمَّهِ ابْنِ مُجَمِّع يَذْكُرُ عَنْ عَمَّهِ

للسببية، وبهذا الحديث أخذ الجمهور فقالوا: للفارس ثلاثه أسهم. ومن لايقول به يعتذر عنه بأنه قد روي خلافه أيضًا، فحين تعارض روايتا حديث ابن عمر تركناه وأخذنا برواية غيره، وسيجيء من رواية غيره أن للفارس سهمان والله تعالى أعلم.

## [باب فيهن أسمر له سمما]

۲۷۳٦ - (مجمع) اسم فأعل من تجميع، «يهزون» بتشديد الزاي،

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُ عَنْ عَمْهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيُ وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ قَالَ شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الأَبَاعِرَ فَقَالَ بَعْضُ البَّاسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْا أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْنَا لِبَعْضِ مَا لِلنَّاسِ قَالُوا أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ مَعَ النَّاسِ نُوجِفُ فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عَنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُنِيا ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَدْحٌ هُو قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ مُنْ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَدْحٌ هُو قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ عَنْدَ وَسَلَّمَ عَلَى تَمْانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَحَمْسَ مِاثَة فِيهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَمْانِيةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَحَمْسَ مِاثَة فِيهِمْ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مِنَا وَيَةَ أَسَعَ وَالَى مَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّه وَسَلَّى وَسَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه وَسَلَّى مَا أَنَّهُ فِيهِمْ اللَّهُ وَسَلَّى وَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّه وَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِسَ سَهْمَسِينِ وَآعُطَى الرَّاجِلَ سَهُمَا قَالَ عَلَيْهِ وَالْمَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَارِسُ وَكَانُوا مِالْتَى فَالِسُ وَآرَى الْوَهُمَ فِي حَدِيثِ أَلَهُ قَالَ ثَلَاثُ مَاكُ عَلَيْهِ وَآرَى الْوَهُمَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيةً قَالِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُدَا عَالَى الْعَلَى اللَّهُ الْولَالُ مَالُولُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُالِ اللَّهُ الْمُعْلُولُولُ الْمُعْمِ الْمَالِي ال

و«الأباعسر» جمع بعير، أي يحركون رواحلهم لتجتمع في مكان واحد، «نوجف» من أوجف أي نسرع ونركض «عندكراع الغميم» بضم الكاف وفتح غين معجمة موضع بين مكة والمدينة، «على ثمانية عشر» أعطى ستة منها للفرسان على أن يكون لكل مائة سهمان وأعطى البقية وهي اثنا عشر للراجلين وهم ألف ومائتان، فيكون الكل مائة سهم، فيكون للراجل سهم وللفارس سهمان وهذا الحديث قال أبو حنيفة، واعتذورا عن حديث ابن عمر بما سيق والله تعالى أعلم.

## بايد في النفاء

٧٧٣٧ ـ حَدُّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ كُذَا وَكَذَا قَالَ فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ لَا الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوهَا فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْمَشْيَخَةُ كُنَا رِدْءًا لَكُمْ لَوِ الرَّايَاتِ فَلَمْ يُومِعَمُ إِلَيْنَا فَلا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى فَأَبَى الْفِتْيَانُ وَقَالُوا جَعَلَهُ وَسُلُمَ لَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ وَالرَّسُولِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقَّ وَإِلَا لَكُهُ وَالرَّسُولِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقَّ وَإِلَا فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ فَيَا فَأَلْ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ وَإِلَّ قَوْلِهِ فَيَالُهُ فَالَ فَالْعَوْنِي فَإِنِي قَائِمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ .

٢٧٣٨ .. حَدَّثَنَا زِيَادُ بُسِنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْسِمٌ قَسَالَ أَخْسِبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْد عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### [باب في النفاء]

۲۷۳۷ ـ «فله من النفل» بفتحتين على المشهور وقد تسكن الفاء واحد الأنفال، وهي زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة، وقد يطلق على الغنيمة، «فتقدم الفتيان» بكسر الفاء وسكون المثناة من فوق جمع فتى، «ردءًا لكم» بكسر الراء وسكون الدال، وهمزة وهو العون والناصر، «فئتم» (۱) بكسر الفاء أي رجعتم، «يقول» أي الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [لفتتم].

قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمَّ.

٢٧٣٩ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ ابْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّواءِ وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُ .

، ٢٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيُ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَاصِم عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ ابْنِ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَنْ الْعَدُو فَهَبْ بِسَيْفٍ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّه قَدْ شَفَى صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُو فَهَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلا لَكَ فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَقُولُ لِي هَذَا السَّيْفَ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّيْفَ فَيَالَ إِنْ هَذَا السَّيْفَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلائِي فَبَيْنِمَا أَنَا إِذْ جَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ أَجِب فَطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلائِي فَبَيْنَمَا أَنَا إِذْ جَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ أَجِب فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِي شَيْءٌ بِكَلامِي فَجِعْتُ فَقَالَ لِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِي شَيْءٌ بِكَلامِي فَجِعْتُ فَقَالَ لِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي هَذَا السَّيْفَ وَلَيْسَ هُو لِي وَلا لَكَ وَإِنَّ اللَّه قَدْ جَعَلَهُ لِي وَسَلَّمَ إِنَّكَ سَأَلْونَكَ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَهُ وَالرَّسُولِ ﴾ إِلَى فَهُو لَكَ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَهُ وَالرَّسُولِ ﴾ إِلَى قَوْر الْآيَةِ قَالَ أَبُو دَاود: قِرَاءَةُ ابْن مَسْعُودٍ يَسْأَلُونَكَ النَّفْلَ .

<sup>•</sup> ٢٧٤ - «شفى صدرى اليوم» أي لما وقع بهم من الهزيمة والقتل والأسر، «فهب» من الهبة، «من لم يبل بلائي» أي لم يعمل مثل عملي في الحرب، كأنه أراد أن في الحرب يختبر الرجل فيظهر حاله، وقد اختبرت فظهر منى ما ظهر فإنى أحق بهذا السيف من الذي لم يختبر مثل اختباري، «إذ جاءنى الرسول» أي الرسول منه نها أله منه الله المنه الم

# باب في نفاء السرية تذرع من المسكر

و ٢٧٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَرٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ قِبَلَ نَجْد وَانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ قِبَلَ نَجْد وَانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا الْعَيْشِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا وَنَقَلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا وَعَلَى اللَّهُ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا وَنَقَلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا وَنَقَلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا فَكَانَ سُهُمَانُ فَكَانَ سُهُمَانُ فَي عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةً عَشَرَ ثَلَاثَةً عَشَرَ ثَلَاثَةً عَشَرَ ثَلَاثَةً عَشَرَ ثَلَاثَةً عَشَرَ فَلَا الْعَمْ فَلَا الْعَالِ الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلْمَ الْعَلَا الْعَمْ الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَالَة عَشَرَ الْعَلَالَةَ عَشَرَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَالُ الْعَلَالِيَالِهُ اللّهُ الْعَلَالِلَهُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ الْعَلَيْنَ الْعَلَالُ الْعَلْمَ الْعَلْمَانُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَالَةُ عَشَرَ الْعَلَالُهُ الْمَالِمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعِيلُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ

٢٧٤٢ ـ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم حَدَّثَنَا ابْنَ الْمُبَارَكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ وَكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرُوةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لا تَعْدِلُ مَنْ سَمَّيْتَ بِمَالِك هَكَذَا أَوْ نَحْوَهُ يَعْنِي مَالِك بْنَ أَنسِ.

٢٧٤٣ ـ حَدُّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْكِلابِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

## [باب في نفاء السرية تثرج من المسعور]

١ ٢٧٤ - « وانبعثت سرية » أي قطعة من الجيش إلى العدو ، « فكان سهمان »
 بضم السين ، « ونفل » بتشديد الفاء أي أعطوا زيادة على سهمهم من الغنيمة .

٢٧٤٣ ـ «اثنا عشر بعيرًا بعد الخمس» إلخ ظاهره أن النفل كان من تمام

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ مَعَهَا فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرًا فَنَقُلْنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَان ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا فَأَصَاب كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْخُمُسِ وَمَا فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا فَأَصَاب كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْخُمُسِ وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي أَعْطَانَا صَاحِبُنَا وَلا عَاب عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَكَانَ لِكُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلاثَةً عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ .

٢٧٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِسكِ ح وحَدَّثَنَا اللَّيْثُ الْمَعْنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَيَزِيدُ ابْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَب قَالا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ الْمَعْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَبَلَ نَجْد فَعَنِمُوا إِبِلا كَثِيرةً فَكَانَت سُهُمَانُهُمُ سَرِيَّةً فِيهًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْد فَعَنِمُوا إِبِلا كَثِيرةً فَكَانَت سُهُمَانُهُمُ اللَّهِ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا زَادَ ابْنُ مَوْهَب فِلَمْ يُغَيِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

مَا ٢٧٤٥ ـ حَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدُّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهُمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا سُهُمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا

الغنيمة قبل إفراز الخمس منها ثم إفراز الخمس من الباقى وقسم بين الغاغين، وفيه خلاف بين العلماء فقيل كذلك، وقيل: بل يؤخذ الخمس أولا من تمام الغنيمة، ثم يعطى النفل من الأخماس الأربعة، ثم تقسم البقية بين الغاغين، وقيل: بل النفل من خمس الخمس الذي هو سهمه صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كان رسول الله عليه يعطيهم من ذلك والله تعالى أعلم.

بَعِيرًا قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانِ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ وَنُفَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٧٤٧ ـ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدُّثَنَا حُيَيٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَـمْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلاثِ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلاثِ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عَرَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عَرَاةٌ فَاكْسُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِياعٌ فَأَشْبِعْهُمْ فَفَستَحَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِياعٌ فَأَشْبِعْهُمْ فَفَستَحَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْقَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلُ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا.

٢٧٤٦ - «والخمس في ذلك» إلخ يفيد أن الخمس يؤخذ أولا من الغنيمة، ثم ينفل من الباقي ثم يقسم ما بقي .

## بايد فيمن قالد : الأمس قبلد النفاء

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ يَزِيدَ ابْنِ جَابِرِ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيادٍ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفُهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفُّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُس .

٧٧٤٩ ـ حَدَّثَنَا عُسِيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَعْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مُعَاوِية بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولِ عَن ابْنِ جَارِيَة عَنْ حَبِيبِ ابْنِ مَسْلَمَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ الرَّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ .

، ٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيَّانِ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولا يَقُولُ كُنْتُ عَبْدُا حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولا يَقُولُ كُنْتُ عَبْدُا بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ فَأَعْتَقَتْنِي فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ثُمُ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إلا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إلا

## [باب فيمن قالم الأمس قباء النفاء]

الاحويت، أي جمعت عليه مكبًا ساقطاً عليه، إلاحويت، أي جمعت عليه مكبًا ساقطاً عليه في تحصيله، «فغربلتها» أي كشفت حال من بها كأنه جعلهم في غربال ففرق بين الجيد والرديء، «نفّل» بتشديد الفاء أي أعطى في النفل «الربع في البحداة» أي ابتداء الغزو وذلك بأن نهضت سرية من العسكر وابتدروا إلى

حَوِيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ خَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى لَقِيتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ التَّمِيمِيُّ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهُرِيُّ يَقُولُ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُلَ الرَّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ وَالتَّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ .

# ابك في السرية اترج على أهاء المستحرا

٧٧٥١ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ هُوَ مُحَمَّدٌ بِبَعْضِ هَذَا ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ

العدو في أول الغزو، فما غنموا كان يعطيهم منها الربع، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم ثلث ماغنموا لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشق لضعف الظهر والعدة، والفتور، وزيادة الشهوة إلى الأوطان، فزاد لذلك والله تعالى أعلم.

#### اباب في السرية اترج على أهاء المستكرا

أي الغنيمة على أهل العسكر الذين لم يحاربوا، وفيه بيان لمجمل الحديث وتنبيه على شرحه؛ بأن السرية لا ترد الغنيمة على كل قاعد وإنما تردها على من كان معهم في الغزو من أهل العسكر، وإن قعدوا عن الحرب.

١ ٢٧٥ - «تتكافساً» بهمزة في آخره من الكفؤ وهو المثل، أي تتساوى في القصاص والديات لا يفضل شريف على وضيع، «يسعى بذمتهم» أي عهدهم

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِواهُمْ يَرُدُ بِذِمّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَمُعْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِواهُمْ يَرُدُ مُشِدّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَلَمْ يَذْكُر ابْنُ إِسْحَقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافُؤَ .

وأمانهم يريد كان أمانهم في يد «أدناهم»، أي أقلهم عددًا وهو الواحد أو أحقرهم رتبة وهو العبد، فهو يمشى به بين الناس يعطيه من يشاء، والحاصل أن أدنى المؤمنين، إذا أمّن لزم ذلك الكل وليس لأحد نقضه «ويجير » من أجار أي يؤمن أي إذا عقد لكافر أمانًا من كان أبعد دارًا للكافر لزم ذلك الأمان من هو أقرب دارًا لذلك الكافر، «وهم يد» أي متعاونون «على من سواهم» أي يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضًا، إذا حاربوا من سواهم من الكفرة لا إذا حارب بعضهم بعضًا، «مُشِدهم» اسم فاعل من شد، و «مضعفهم» من ضعف قيل: الأول من قوى دابته والشاني: من ضعف دابته؛ والمعنى أن القوى من الغيزاة ليساويه الضعيف فيما اكتسبه من الغنيمة ، أو أن من قوي دابته يجب عليه أن يعاهد من ضعف دابته ويراعيه ويرد دابته عليه، ويتوقف لأجله ولايسير قبله، «ومتسرعهم» أي الذي يخرج في السرية يرد الغنيمة على القاعد من أهل العسكر لا على القاعد في وطنه كما أشار إليه المصنف في الترجمة ، «بكافر » أي في مقابلته، قيل: بعمومه وقيل: مخصوص بالحربي المستأمن، وأما الذمي فليس كذلك، لحديث «لهم مالنا وعليهم ما علينا»، «ولا ذو عهد» أي كافر ذو ذمة أو ذو أمان، قيل: ذكره تأكيدًا لتحريم دمه؛ إذ قوله «ولا يقتل» ربما يوهم ضعفًا في أمره . ٧٥٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ حَدَّقْنِي إِيَاسُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُييْنَةَ عَلَى إِبلِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَتَلَ رَاعِيهَا فَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَأَنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ فَجَعَلْتُ وَجْهِي قِبَلَ الْمَدينَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلاثَ مَرَّاتِ يَا وَبُهِي اللّهُ شَيْمًا مِنْ ظَهْرِ النّبِي صَلّى اللّه حَبْسَتُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى مَا خَلَقَ اللّهُ شَيْمًا مِنْ ظَهْرِ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلا جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَحَتَّى ٱلْقُواْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ رُمْحًا وَثَلاثِينَ عُلْوَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلا جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَحَتَّى ٱلْقُواْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ رُمْحًا وَثَلاثِينَ عُرُدَةً يَسْتَخِفُونَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَاهُمْ عُيَنْتَةُ مَدَدًا فَقَالَ لِيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ فَقَامَ إِلَيْ قَرَاءَ ظَهْرِي وَلَا قَلَى اللّه بَرُدَةً يَسْتَخِفُونَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَاهُمْ عُيَنْتَةُ مَدَدًا فَقَالَ لِيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ فَقَامَ إِلَيْ قَرَاءَ ظَهْرِي وَحَتَّى ٱلْقُواْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ رُمْحًا وَثَلاثِينَ بُرُهُ وَيَعْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا إِلَيْ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ فَلَا ابْنُ الأَكُوعَ وَالّذِي كَرَّمَ وَجُهَ مُحَمّدِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَطُلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدُوي وَلا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَظَرْتُ مَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَطُلُعُنِي وَلا أَطْلُبُهُ فَيَعُونَ فَهُ مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَظَرْتُ مَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَطُورُ مَتَى اللّهُ مَوْتُنِي فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَظَرْتُ مَا يَرِحْتُ حَتَّى نَظُرُتُ مَنَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَقْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَرْحُنُ مَا مَرْحُمْ وَقُلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُلْ الْمُؤْلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا وَمَا مَرَا مَا عُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُو اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ

الصباح، فكأنه يقول: جاء وقته فتأهبوا له، «وأعقِرهم» أي أعقر دوابهم؛ الصباح، فكأنه يقول: جاء وقته فتأهبوا له، «وأعقِرهم» أي أعقر دوابهم؛ وعقرها ضرب قوائمها، «جلست في أصل شجرة» مختفيًا عنه، «من ظهر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أي إبله الذي أخذوه؛ يريد أن جميع ما أخذوه من إبله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذتهم عنهم وتركته وراء ظهري، «يستخفُون منها» أي يطلبون الخفة منها؛ ليكون أسرع في الفرار، «أسمعتهم» أي قدرت على إسماعهم لقربهم مني، «فيلحق» أي فلحق وصيغة المضارع لإحضار تلك على إسماعهم لقربهم مني، «فيلحق» أي فلحق وصيغة المضارع لإحضار تلك الحاله العجيبة، كأنه يوم يحكي ينظر إليها، وفيه تنبيه على أن حديثه كان عن حفظ عظيم يقارب المشاهدة، «فعقر بأبي قتادة» أي قتل دابته، «الذي حليتهم

إِلَى فَوارِسِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَخَلّلُونَ الشّجَرَ أُولُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسْدِيُ فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ الأَخْرَمُ الْأَخْرَمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ فَاحْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الأَخْرَمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوِّلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الأُخْرَمِ فَيَلْحَقُ أَبُو قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرّحْمَنِ فَاحْتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَتَحَوِّلَ آبُو قَتَادَةَ عَلَى فَارَسِ الأُخْرَمِ ثُمَّ جَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الْمَاءِ فَرَسِ الأُخْرَمِ ثُمَّ جَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الْمَاءِ الّذِي جَلّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ فَإِذَا نَبِيُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي خَمْسِ الْأَذِي جَلّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ فَإِذَا نَبِيُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي خَمْسِ الْذِي جَلّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ فَإِذَا نَبِيُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي خَمْسِ مِائَةً فَأَعْطَانِي سَهُمَ الْفَارِس وَالرّاجِل .

بالب افع النفاء من الخهب والفضة ومن أوله مغنو المنحق ٢٧٥٣ . حَدَّثَنَا أَبُو مَسَالِح مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إسْحَقَ

عنه»(۱) بحاء مهملة قيل: هكذا جاءت الرواية غير مهموز والأصل: «حلاتهم» بالهمزة أي منعتهم، وروده؛ فقلبت الهمزة ياء على خلاف القياس؛ إذ القياس قلبها ياء إذا انكسر ما قبلها، «ذو قرد» بفتح القاف، والراء اسم لذلك المكان، قالوا: هو على ميلين من المدينة بينهما وبين [ ](۲)، «سهم الفارس والرجل، قيل: كان راجلاً فأعطاه سهمه، ونفله سهم فارس لحسن سعيه، وللإمام التنفيل لمثله ترغيبا للناس في الجهاد والله تعالى أعلم.

[باب افع] النفاء من الخهب والفضة ومن أولم مغنم]

٢٧٥٣ - (أبي الجويرية) بضم جيم وفتح الواو، (الجَـرمي) بفتح الجيم

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [جلَّتهم . . ] بالجيم المعجمة وتشديد اللام .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين كلمة غير واضحة بالأصل.

الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ عَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ الْجَرِمِيِّ قَالَ أَصَبْتُ بِأَرْضِ اللَّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَبَانِيْرُ فِي إِمْرَةٍ مُعَاوِيةً وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «لا نَفْلَ إِلا بَعْدَ الْخُمُسِ ، لأَعْطَيْتُكَ ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ.

٢٧٥٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

## باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

وسكون الراء (١)، «جرّة» بفتح جيم وتشديد راء، إناء معروف «إمرة» بكسر الهمزة وسكون الميم أي إمارة، «إلا بعد الخمس» هاهنا؛ لأنه ليس بغنيمة أخذت عنوة ليجب فيها الخمس فلا نفل منه أيضًا، يريد أن الحديث يدل على أن النفل يكون من الغنيمة؛ لأنه محل خمس، وهذا ليس بغنيمة.

## [بأب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه]

أراد بالفيء وهي ما أخذ عنوة بقرينة حديث الباب لا المعنى المتعارف وهو ما يحصل بمصالحة أهله عليه مثلاً.

٥ ٢٧٥ - «وبسرة» بفتحتين واحد من صوف الإبل «مردود فيكم» أي

<sup>(</sup>١) أبي الجويرية الجرمي: حطان بن خفان بن زهير بن عبد الله بن رمح ابن عرعرة أبو الجويرة الجويرة الجويرة الجويرة الجرمي، كوني، ثقة. تهذيب التهذيب: ٢/ ٣٩٦.

الْعَلاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامِ الأَسْوَدَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ وَلا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ .

# باب في الوفاء بالممح

# باب في الإمام يستثن به في الممود

٢٧٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَلِي الرُّنَادِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مصروف في مصالحكم.

### [باب في الوفاء بالممحا

٢٧٥٦ ـ «ينصب له لواء» بكسر اللام الراية، ولعل المقصود بذلك تشهيره بالغدر يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والله تعالى أعلم.

#### [بأب في الإمام يستبن به في العمود]

٢٧٥٧ ـ « جُنَّه » أي وقاية وعصمة ، «يقاتل به » أي برأيه وأمره فإذا ترك القتال

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ .

٢٧٥٨ حَدُّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْسَرَنِي عَلِي بْنِ أَبِي رَافِعِ أَنَّ أَبَا رَافِعِ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْسِ بْنِ الْأَشَعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي رَافِعِ أَنَّ أَبَا رَافِعِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَشَنِي قُريْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقِي فِي قَلْبِي الإسلامُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لا أَخْيسُ بِالْعَهْدِ وَلا أَخْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي أَخْسِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي لا أَوْسِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَيْتُ النَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَيْسِكَ النَّذِي فِي نَفْسِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبَا رَافِع كَانَ قِبْطِيًا قَالَ أَبُو دَاوِد: هَذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ فَأَمًا الْيُومَ فَلا يَصِلُكُ أَلَى عَانَ قِبْطِيًا قَالَ أَبُو دَاوِد: هَذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ فَأَمًا الْيُومَ فَلا يَصِلُكُ .

بالب [فق] الإمام يعكون بينه وبين المحو عمد فيسير اليه عن ٢٧٥٩ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

وصالح لزم صلحه للناس وليس لأحد رده.

٢٧٥٨ ـ «لا أخيس بالعهد» بخاء معجمة ثم مثناه تحتية وسين مهملة أي لا أنقضه، «ولا أحبس» بحاء وسين مهملتين بينهما موحدة من الحبس، «السرد» بضمتين وقد سكن جمع بريد وهو الرسول.

<sup>[</sup>بالب افق] الإمام يعجوى بينه وبين العجو عمد فيسير اليه] محد عمد فيسير اليه العجو عمد عمد عمد المعدر المعدر

أبسي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيةً وَبَيْنَ الرَّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسِ أَوْ بِرِدْوَنْ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لا غَذَرَ فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيةً فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللَّهِ عَهْدٌ فَلا يَشُدُ عُقْدَةً وَلا يَحُلُها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدُ عُقْدَةً وَلا يَحُلُها حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوْءً عَهْدٌ فَلا يَشُدُ عُقُونَهُ .

## باب في الوفاء للمعاهد وكرمة ذمته

• ٢٧٦ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْن

عليهم، متصلاً بانقضاء العهد، «على فرس» أي عربي «أو برذون» بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أي الفرس الغير العربي، «وفاء لا غدر» أي يجب عليك وفاء لا غدر معه، أي ليكن منك وفاء لا غدر، وهذا الوفاء يتضمن نوع غدر، لأنهم لا يتوقعون خروجه إلا بعد أيام مدة الصلح فلا يستعدون إلا حسب ذلك، «فلا يشد عقدة ولا يحلها» بضم الحاء من الحل بمعنى تنقض العهد، والشد ضده، والظاهر أن المجموع كناية عن حفظ العهد وعدم التعرض له، «أو ينبذ» بكسر الباء، أي يطرح العهد إليهم طرحًا واقعًا على الاستواء من الحلم يعلمه الكل على السوية، أي أو ينقضه ويعلمهم بالنقض بحيث يظهر الأمر على الكل.

## [باب في الوفاء للمماهج ولارمة خمته]

٠ ٢٧٦ - «في غير كنهه» بضم كاف وسكون نون أي، غير وقته أو غاية أمره

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

## باب في الرساء

٢٧٦١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ كَانَ مُسَيْلِمَةً كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ كَانَ مُسَيْلِمَةً كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ نُعَيْمٍ بْنِ مَسْعُود الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ : سَعْدُ بْنُ طَارِقِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ نُعَيْمٍ بْنِ مَسْعُود الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأً كِتَابَ مُسَيْلِمَةً مَا تَقُولان أَنْتُمَا قَالا نَقُولُ كَمَا قَالَ : قَالَ أَمَا وَاللّهِ لَوْلا أَنْ الرّسُلَ لا تُقُولُ لَهُمَا وَاللّهِ لَوْلا أَنْ الرّسُلَ

٢٧٦٢ حِزَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ

الذي يجوز فيه قتله، «حرم الله عليه الجنة» أي دخولها أي يستحق ألا يدخل أولا ثم أمره إلى الله تعالى لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ ﴾ (١) الآية.

## [بايب في الرساء]

٢٧٦١ منقول كما قال، أي إنه رسول ليس وهذا كفر وارتداد منهما بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ولذلك قال فيهما ما قال.

٢٧٦٢ وجنة، أي عداوة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٤٨، ١١٦.

حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَب حِنَةٌ وَإِنَّى مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّه فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُولًا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ فَأَنْتَ الْيَوْمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُولًا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَرَادَ لَسُلُولَ بَنْ كَعْب فَضَرَب عُنُقَهُ فِي السُّوقِ ثُمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْن النَّوَّاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوق.

## باب في أمان المرأة

٢٧٦٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَاصُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أَمُّ هَانِئ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا أَجَارَت ْ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتَتِ النَّهِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَت ْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَت ْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت وَأَمَنًا مَنْ أَمَنْتِ .

٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيَّنَةَ عَنْ

(ابن النواحة) بفتح نون وتشديد واو.

### [باب في أمان المرأة]

٢٧٦٣ ـ «قد أجرنا» بفتح الهمزة والقصر من الإجاره بمعنى الأمان، «وأمنا» عد الهمزة بمعناه.

٢٧٦٤ ـ «لتجير» من الإجارة.

مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ .

### باب في صلح المحو

٣٧٦٥ حداً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنُ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ النَّهِيُّ عَنِ النَّهِيُّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ النَّبِيَّ النَّبِيةِ فِي بِصْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِصْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِصْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدْي وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ وَسَارَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِ مَ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ خَلاتِ الْقَصُواءُ مَرَ تَيْنِ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ خَلاتِ الْقَصُواءُ مَرَ تَيْنِ

### [باب في صلح المحور

٢٧٦٥ ـ «زمن الحديبية» بالتصغير في آخره ياء مخففة وجوز تشديدها ثم تاء التأنيث، «في بضع عشرة مائة» هو بكسر الياء وقد تفتح، ما بين الثلاث إلى عشر، وهاهنا قد ركب مع عشرة كما يركب أربع عشرة أو خمس عشرة مثلا، ومائة تميزللمجموع والمعنى أنه خرج مع ألف ومائة، وقد جاء أنهم ألف وأربعمائة أو خمسمائة وذكروا في التوفيق أنهم أول ما خرجوا كانوا ألف وأربعمائة ثم زادوا والله تعالى أعلم.

«عليهم» على أهل مكة من تلك الثنية، «بركت» قعدت، «راحلته» ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم، «حل حل» بفتح المهملة وسكون اللام كلمة تقال في زجر البعير «خلأت القصواء» بخاء معجمة وهمزة ساء خلقها «حبسها حابس

فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلات وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقِ وَلَكِنَ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونِي الْيَوْمَ خُطَّة يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَت فَعَدَلَ عَنْهُمْ يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَت فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيةِ عَلَى شَمَد قليلِ الْمَاءِ فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرُقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ أَتَاهُ يَعْنِي عُرُوقَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النّبِيَ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كُلَّمَهُ أَتَاهُ يَعْنِي عُرُوقَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كُلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَصَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ الْسَيْفُ وَقَالَ عَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً فَقَالَ أَيْ عُدُرُ أَولَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحَبَ قَوْمًا فِي فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ مَنْ شَعْبَةً فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ مَنْ شَعْبَةً فَقَالَ أَيْ عُدَرُ أَولَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحَبَ قَوْمًا فِي

الفيل، أي منعها من السير إلى مكة من منع الفيل من مكة وهو الله تعالى.

<sup>«</sup>خطه» بضم خاء وتشديد طاء أي خصلة أو أمراً والمراد أن كل ما يتعلق بتعظيم الحرم إذا طلبوا مني أعطيهم وأقبله كالمصالحة، «زجرها» أي الناقة «فعدل عنهم» مال إلى غير جانبهم، «على ثمد» بمثلثة وميم مفتوحتين، الماء القليل، والمراد هاهنا، البئر بعلاقة أنه محل له فلذلك وصف بقوله: قليل الماء.

<sup>(</sup>بديل) بلفظ التصغير (ابن ورقاء) كحمراء «أخذ بلحيته» أي بلحية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على عادة العرب في التكلم، سيما عند الملاطفة، «وعليه المغفر» بكسر الميم، «فضرب يده» أي يد عروة حين أخذ بلحية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إجلالا له؛ لأن هذا إنما يصنعه النظير بالنظير وكان عروة عم المغيرة، «أي غدر» بضم ففتح معدول عن غادر كعمر عن عامر، «في

الْجَاهِلِيَةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمْ ثُمُ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْإِسْلامُ فَقَدْ قَبِلْنَا وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنّهُ مَالُ غَدْرٍ لا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالٌ النّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَقَالٌ النّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَقَصَ الْخَبَرَ فَقَالَ سُهيْلٌ وَعَلَى أَنّهُ لا يَأْتِيكَ مِنّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيّةِ الْكِتَابِ قَالَ النّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ثُمَّ جَاءَ نِسُوةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ الآيَةَ فَنَهَاهُمُ اللّهُ أَنْ يَرُدُوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُوا الصّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ مُهَاجِرَاتٌ الآيَةَ فَنَهَاهُمُ اللّهُ أَنْ يَرُدُوهُنَّ وَآمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُوا الصَدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْنِي فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ فَدَقَعَهُ إِلَى الْمُعَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْنِي فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ فَدَقَعَهُ إِلَى الرّجُلَيْنِ فَحَرَجَا بِهِ حَتَّى إِذْ بَلَعَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأَكُلُونَ مِنْ تَمُو لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللّهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فَلانُ جَيّدًا

غدرتك، بفتح فسكون «أولست أسعى» في إطفاء شر خبايتك ببذل المال، «فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اكتب، أي قال على حين تقرر الأمر على الله الصلح، «قاضى» صالح «وعلى أنه لا يأتيك» إلخ أي فقبله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان فيه من المصلحة وإن كان كثير من المؤمنين مارضوا به أولا، لكن ثم ظهرت المصلحة حتى صار الشرط للمسلمين عليهم ولله الحمد.

«فنهاهم الله أن يردوهن» إما نسخًا لعموم الشرط أولأن عبارة الشرط كانت مخصوصة بالرجال غير متناولة للنساء، «فجاءه» أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، (أبو بصير) مسلمًا «فدفعه» أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جريًا على مقتضى العهد الذي كان الصلح، «فاستله» أي أخرجه من غمده، «يعدو»

فَاسْتَلَهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلْ قَدْ جَرَبْتُ بِهِ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسجِد فَأَمْكُنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخُلَ الْمَسجِد يَعْدُو فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا فَقَالَ قَدْ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ قَدْ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِم ثُمَّ نَجًانِي اللَّهُ مِنْهُم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِم ثُمُ أَنِي اللَّهُ مِنْهُم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِم ثُمُ أَنَهُ سَيرُدُهُ إِلَيْهِم أَنْهُ سَيرُدُهُ إِلَيْهِم فَقَالَ التَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَ أُمُه مِسْعَرَ حَرْب لَو كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمًا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيرُدُهُ إِلَيْهِم فَعَلَ الْمَعْرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ وَيَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلَ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى الْبَعْر وَيَنْفَلِت أَبُو جَنْدَلَ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اللَّه عَمْ عَمَابَةٌ .

٢٧٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

يسرع في المشي خوفًا من أن يلحقه أبو بصير فيقتله، «ذعرًا» بضم الذال المعجمة أي خوفًا «وأني لمقتول» أي قريب من أن يقتلني، «فقال» أي أبو بصير للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم «ثم نجانى» بالتشديد، «ويل أمه» كلمة تعجب، «مسعر حرب» بكسر ميم وسكون سين وفتح عين مهملة، هو ما يحرك به النار من آلة الحديد، يقال: فلان مسعر حرب، «لو كان له» أي لأبي بصير أحد يعينه على ذلك أو يقوم في مقابلته، «سيف البحر» بكسر السين المهملة وسكون مثناة من تحت؛ أي ساحله، و«ينفلت» أي انفلت وخرج من مكة فهو مضارع موضع من تحت؛ أي ساحله، و«ينفلت» أي انفلت وخرج من مكة فهو مضارع موضع الماضي، «منهم» من المؤمنين الذين خرجوا من مكة، «عصابة» بكسر العين أي الماضي، «منهم» من المؤمنين الذين خرجوا من مكة، «عصابة» بكسر العين أي جماعة، وصار الأمر بسبب ذلك منقلبًا على قريش والله تعالى أعلم.

٢٧٦٦ ـ «وعلى أن بيننا عيبة ؛ بفتح مهملة وتحتية ساكنة فموحدة ، ما يجعل

إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَـشْرَ سِتِينَ يَأْمَنُ فِينهِنَّ النَّاسُ وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَأَنَّهُ لا إِسْلالَ وَلا إِغْلالَ.

٣٧٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ جَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَبَيْرٌ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَبَيْرٌ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَبَيْرٌ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ: هَا وَتَعْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُواً مِنْ وَرَائِكُمْ ».

بالم في العدو يؤتى غلى غرة ويتنتبه بهم المدو يؤتى عَلَى عَلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

فيه فضل الثياب، ومن الرجل موضع سره، و «مكفوفة» مشدودة ممنوعة عما لا يوافق الصلح، وأنه يوافق الصلح، وأنه لا إسلال، الخارة الظاهرة، «ولا إغلال، الخيانة، أي على ألا يأخذ بعضنا مال بعض لا في السرولا في العلانية.

٢٧٦٧ ـ «عن الهدنة» بضم فسكون الصلح ، «وهم عدوًا» يستوي فيه الواحد وغيره قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَ الكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِيِّنةٌ ﴾(١).

[الم في العجو يتقل على عرب ويتسّبه بعم]

بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء أي على غفلة، و«يتشبه، أي يلبس

<sup>(</sup>١) سورة التغابن: الآية (١٥).

جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ شَيْعًا قَالَ نَعَمْ قُلْ فَأَتَاهُ فَقَالَ أَتُحِبُ أَنْ أَقُولَ شَيْعًا قَالَ نَعَمْ قُلْ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَانَا قَالَ وَآيَ صَا لَتَمَلَّنَهُ قَالَ اتَبَعْنَاهُ فَلَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَانَا قَالَ وَآيَ صَا لَتَمَلَّنَهُ قَالَ اتَبَعْنَاهُ فَنَحُن نَكُرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَي شَيْءٍ يَصِيسِ أَمْرُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ فَنَحُن نَكُرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَي شَيْءٍ يَصِيسِ أَمْرُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسُقًا أَوْ وَسْقَيْنِ قَالَ كَعْبٌ أَي شَيْءٍ تَرْهَنُونِي قَالَ وَمَا تُرِيدُ مِنَا قَالَ نِسَاءَنَا فَيكُونُ ذَلِكَ نَسُلِفَنَا وَسُقا أَوْ وَسْقَيْنِ قَالُوا تَعْمُ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ بِسَاءَكُمْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُعِنْ عَلَا قَالَ عَيْ اللَّهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُعِنَا قَالَ فَعَمْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ وَعِنْ فَالَوا سُبْحَانَ اللَّهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُعِنْ مَا وَاللَّهُ فَلَمَا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَقُدْ كَانَ وَعُمْ وَقُدْ كَانَ اللَّهُ فَلَمَا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ وَعَمْ مُعَهُ بِنَفْر قَلاقَة وَهُ إِلَا عَمْ فَالَ عَنْ لَكُ فَلَا يَالَهُ فَلَمَا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ النَّاسِ قَالَ تَأَدُنُ لَي فَالَ عَلْ اللَّهُ فَلَى عَلْ اللَّهُ فَلَمْ وَقُلْ اللَّهُ فَالَ عَنْ مَا أَنْ عَمْ قَالَ : أَعُودُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ مَا لَا يَعْمُ فَالَ اللَّهُ فَالَ عَلْ اللَّهُ فَلَانَةً وَهُ وَالْ وَالْقَالَ عَلْ اللَّهُ فَالَ عَلَى مَا الْفَالَ اللَّهُ فَالَ عَلَى اللَّهُ فَلَا لَا الْعَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عليهم.

۲۷٦٨ ـ «من لكعب» أي من يقوم، لقتله «أن أقول شيئًا» بما ظاهره غير مراد، «وقد عنّانا» بفتح عين وتشديد النون الأولى، أي أتعبنا وكلفنا بما فيه من المشقة وأيضًا يزيد فيما يتعبكم، «لتملّنه» بفتح الفوقية والميم وضم اللام وتشديد النون، أي لتزيدن ملالتكم منه، «يصير أمره» أي يغلب الناس أو يغلبه الناس، «أن تسلفنا» من السلف أي تعطينا قرضًا، «وسقا» بفتح فسكون حمل بعير، «أنت أجمل العرب» أي والنساء تميل إلى مثلك، «يُسب» على بناء المفعول وكذا

قَالَ: نَعَمْ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَلَمًا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَضَرَبُوهُ حَتَى قَالَ: فَعَمْ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَلَمًا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَضَرَبُوهُ حَتَى قَتَلُوهُ.

٩ ٢٧٦٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ الْهَسُدَانِيُّ عَنِ السَّدِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإِيَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ.

## باب في التكنير غلى هائ تنزف في المسير

، ٢٧٧ ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيَّ عَنْ مَالِك عِنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْو أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرة مِن اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْو أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرة يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَف مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَات ويَقُولُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريع عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ آيبُونَ تَابُبُونَ لا شَريع قَدِيرٌ آيبُونَ تَابُبُونَ لَا شَريع قَدِيرٌ آيبُونَ تَابُبُونَ

«نرهنك اللأمة» بفتح اللام وسكون الهمزة وقد تبدل الهمزة ألفًا، «ينضح رأسه» أي يفوح منه ريح الطيب، «فذكروا له» أي في الطيب، «أعود» أشم ثانيًا.

۲۷٦٩ ـ «قيد الفتك» بفتح فاء وسكون تاء هو أن يأتي صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله، والمراد: أن الإيمان يمنع المؤمن عن أنه يفتك وهذا معنى قوله: «الايفتك مؤمن» على بناء الفاعل بضم التاء وكسرها والخبر في معنى النهي ويجوز جزمه على النهي، وقتل كعب وغيره كان قبل النهي أو هو مخصوص والله تعالى أعلم.

### (باب في التكبير على ماء شرف في المسير)

• ٢٧٧ ـ « شرف » بفتحتين هو المكان المرتفع .

عَابِدُونَ سَاجِـدُونَ لِرَبِّنَا حَامِـدُونَ صَـدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَـرَ عَبْدَهُ وَهَزِمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

## باب في الإذن في القفول، بمد النمي

٢٧٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْمَرُوزِيُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ لا حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ لا حُسَيْنَ إِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ الآيَةَ نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النُّورِ فِي النَّورِ فَي النَّورِ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

# باب في بعثة البسراء

٢٧٧٢ ـ حَدُّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع حَدُّثَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تُرِيحُنِي قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تُريعُنِي مَلَى اللَّهِ عَنْ رَجُلا مِنْ أَحْمَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشَّرُهُ يُكُنَى أَبَا أَرْطَاةً .

## باب في إعطاء البسير

٢٧٧٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن

### اباب في بعثة البسراءا

٢٧٧٢ ـ «من ذي الخلصة» بفتحات بيت كان فيه صنم لدوس وختعم وغيرهم.

### اباب في المحاء البنتير]

٢٧٧٣ ـ «عن كـــ الامنا» لتخلفهم عن غزوة تبوك وفيهم نزل قوله تعالى:

شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ كَعْبُ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ السَّرْحِ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ السَّرْحِ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا النَّلاثَةُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةً وَهُوَ ابْنُ كَلامِنَا أَيُّهَا النَّلاثَةُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةً وَهُو ابْنُ عَمْ عَمْي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَوَاللَّهِ مَا رَدًّ عَلَيَّ السَّلامَ ثُمَّ صَلَيْتُ الصَّبُحَ صَبَاحَ خَمْسِينَ عَمْي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا رَدًّ عَلَيَّ السَّلامَ ثُمَّ صَلَيْتُ الصَّبُحَ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْكُمْ وَمُنَا إِيَّاهُ فَانْطَلَقْتُ لَيْلُهُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ بُيُوتِنَا فَسَمِعْتُ صَارِخًا يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشُرْ فَلَمَا جَاءَنِي النَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشَّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ فَانْطَلَقْتُ مَا إِنَّا فَالْطَلَقْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَامَ إِلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَامَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُل

## باب في سبود السج

٢٧٧٤ حدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَّادِ

﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ (١) الآية.

«طال» أي انقطاع الناس، «تسورت» أي طلعت، «جدار حائط أبي قتادة» أي جدار بستانه، «أبشر» من الإبشار، «يبشرني» من التبشير، «يهرول» يسرع في المشي، «وهنأني» بهمزة في آخره أي قال لي: هنينًا لك توبة الله عليك أو نحوه والله تعالى أعلم.

## انات في سلاوح السحي

٢٧٧٤ - «أمر سرور» أي أمر يكون سببًا لسرور عظيم كما يدل عليه التنكير

<sup>(</sup>١) سورة التوية: الآية (١١٨).

ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ

٢٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي مُوسَى ابْنُ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاود وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْأَشْعَتِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا قريبًا مِنْ عَزُورًا نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَويلا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طُويلا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ثَلاثًا قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الآخِرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي قَالَ أَبُو دَاود: أَشْعَتُ ابْنُ إِسْحَقَ أَسْقَطَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حِينَ حَدَّثَنَا بِهِ فَحَدَّ تُنِي بِهِ عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ .

كفتح بلدة كبيرة أو إسلام قوم، وليست سجدة الشكر مشروعة لكل نعمة حتى يقال: نعم الله تعالى على الدوام؛ بل لنعمة عظيمة لا يتجدد مثلها كل وقت والله تعالى أعلم.

## باب في الطروق

٣٧٧٦ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلْهُ وَسَلَّمَ يَكُرهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا .

٣٧٧٧ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيُ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الشَّعْبِيُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أُوَّلَ اللَّيْلِ».

٢٧٧٨ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلا لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِشَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّرُوقُ بَعْدَ الْعِسْمَاءِ قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ الزَّهْرِيُ الطَّرُوقُ بَعْدَ الْعِسشَاءِ قَالَ أَلْو دَاوِد قَالَ الزَّهْرِيُ الطَّرُوقُ بَعْدَ الْعِسشَاءِ قَالَ أَل

### [باب في الطروق]

٢٧٧٦ ـ «طروقًا» بضمتين أي ليلاً، وكل آت بالليل طارق، وقيل: أصله من الطرق وهو الدق لأن الآتي ليلاً يحتاج إلى دق الباب.

٢٧٧٨ ـ «الشعثة» بفتح فكسر أي التي شعر رأسها متفرق، «المغيبة» بضم ميم من أغابت إذا غاب عنها زوجها، ومعنى «تستحد» أي تحلق شعر عانتها، «الطروق» أي المنهي، «بعد العشاء» وبه يحصل التوفيق، ويمكن أن يقال: المراد: هو أن لا يدخل على الأهل فجأة، بل يدخل عليهم بعد الإخبار بالمجيء

أُبو دَاود: وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ لا بَأْسَ بِهِ.

## باب في التلقي

٧٧٧٩ حدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيتُهُ مَعَ الصَّبْيَانَ عَلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاع.

## باب فيما يستثب من إنفاط الزاط في الفزو إذا قفاء

٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى فُلان الأنْصَارِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّزَ وَلَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى فُلان الأنْصَارِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرضَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَقُلْ لَهُ ادْفَع إِلَيَّ مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لامْرَأَتِهِ يَا فُلانَةُ ادْفَعِي لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْعًا فَيُبَارِكَ اللَّهُ مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ وَلا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْعًا فَوَاللَّهِ لا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْعًا فَيُبَارِكَ اللَّهُ فِيهِ.

## باب في الصلاة غند القدوم من السفر

٢٧٨١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَالِك عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ

ليستعدوا كما يدل عليه التعليل بقوله: «لكي تمتشط» إلخ.

وَعَمَّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ مَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلا نَهَارًا قَالَ الْحَسَنُ فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِم مِنْ سَفَرِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْن ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ .

٢٧٨٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ الْمَدينَةَ فَأَنَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ وَسَلَّمَ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ الْمَدينَة فَأَنَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ.

## باب في محراء المقاسم

٢٧٨٣ ـ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ التَّنْيسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكُ حَدَّثَنَا الْنُ أَبِي فُدَيْكُ حَدَّثَنَا اللهِ الزَّمْعِيُّ عَنِ الزَّبَيْسِ بْنِ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْسنِ سُسرَاقَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْسنِ سُسرَاقَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ» قَالَ فَقُلْنَا وَمَا الْقُسَامَةُ؟

## [باب في كراء المقاسر]

٢٧٨٣ ـ «والقسامة» بالضم ما يأخذه القسام من رأس المال، قال الخطابي: ليس في هذا تحريم أجرة القسام، وإنما هو في أمر من ولي أمر قوم عريفًا لهم أو نقيبا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك شيئًا لنفسه نصيبًا، أما إذا أخذ الأجرة بإذن المقسوم لهم فلا يحرم وهو مبين في الحديث الذي يليه (١).

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٢/ ٣٣٩.

قَالَ : «الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَجِيءُ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ».

٢٧٨٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ: «الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظْ هَذَا وَحَظُ هَذَا».

## باب في التجارة في المزو

٢٧٨٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلامٍ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ أَنَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ وَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاء رَجُل جِينَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رَبِحْتُ رَبِحْتُ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي قَالَ وَيُحَكَ وَمَا رَبِحْتَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَبِحْتَ قَالَ مَا رَبِحَ الْيَوْمُ مِثْلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي قَالَ وَيُحَكَ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا رَبِحَ الْيَوْمُ مِثْلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي قَالَ وَيُحَكَ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا رَبِحَ الْيَوْمُ مِثْلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي قَالَ وَيُحَكَ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا وَيُحْتَ وَمَا لَمَ وَيُعْتَى رَبِحْتُ قَالَ مَا وَلِيَةٍ فَقَالَ مَا وَيُحْتَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَالَ وَيَعْمَلُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ قَالَ وَيُعِمْ وَسَلَّمَ : «أَنَا أُنْبُعُكَ بِخَيْرِ رَجُل رَبِحَ» قَالَ مَا هُو يَعْرَولُ اللَّهِ قَالَ : «رَكُعَتَيْنَ بَعْدَ الصَّلَاقِ».

## باب في عمل السلاح إلى أرض المحو

٢٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ

٢٧٨٦ ـ «أقِيضك به» أي أبدلك وأعوضك منه من المقايضة «بغرة» بضم

٢٧٨٤ ـ «على الفئام» بكسر ألف وهمزة أي الجماعة الكثيرة.

اباب في عمل السلاح الي أرض المدوا

أَبِي إِسْحَقَ عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ رَجُل مِنَ الضّبَابِ قَالَ أَتَيْتُ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ يَا مُحَمّدُ إِنّي قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتّخِذَهُ قَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ وَإِنْ شِيئَتَ أَنْ أَقِيضَكُ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ قُلْتُ: مَا كُنْتُ أَقِيضُهُ النّيَوْمَ بغُرّةٍ قَالَ: فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

## باب في الإقامة بأرض النترميد

٢٧٨٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدُب حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدُب حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدُب جُنْدُب أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ».

«آخر كتاب الجهاد»

\* \* \*

معجمة وتشديد راء بفرس، قال الخطابي: وأكثر ما جاء ذكر الغرة في الحديث العبد أو الأمة (١).

### اباب في الإقامة بأرض الشركا

٢٧٨٧ - «فإنه مشله» أي يقارب أن يصير مثله له؛ لتأثير الجوار والصحبة ويحتمل بأنه تغليظ والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢/ ٣٤٠.

## أول كتاب الضحايا [بالب ما كاء في إيكالب الأضادي]

٢٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ح و حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشُرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْن عَنْ عَامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مِخْنَف بْنُ سُلَيْمٍ بِشُرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مِخْنَف بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: وَنَحْنُ وَقُوفٌ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُّهَا

#### [أول كتاب الضحايا]

### [[قعاضها بابيا هذه دابا الإضافع]]

فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا، والرابعة أضحاة بضم الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى.

۱۹۸۸ - «إن على كل أهل بيت» مقتضاه أن الأضحية الواحدة تكفي عن تمام أهل البيت، ويوافقه ما رواه الترمذي عن أبي أيوب «كان الرجل يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى»(۱)، وقال هذا حديث حسن صحيح قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول: أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم (٢): لا تجزي الشاة الواحدة إلا عن نفس واحدة؛ وهو قول عبدالله بن المبارك وغيره من ألهل العلم، وقال ابن

<sup>(</sup>١) الترمذي في الأضاحي (١٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) قول الترمذي على حديث (١٥٠٥).

النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلَّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وعَبَيْرَةَ اَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ \* قَالَ أَبُو دَاود الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ.

٢٧٨٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ بِيَوْم الأَصَّةِ قَالَ الرَّجُلُ: قَالَ أَمِرْتُ بِيَوْم الأَصَّةِ قَالَ الرَّجُلُ:

العربي في شرحه في القول الثاني: والآثار [ ](١) ترد عليه والله تعالى أعلم، «وعَتِيرة» هي شاة تذبح في رجب وهي منسوخة عند الجمهور كما روى المصنف في بعض النسخ، ولعل ناسخه ما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: ولا فرع ولا عَتِيرة الكن دعوى النسخ لا تتم إلا بمعرفة التاريخ سيما هذا الحديث كان في حجة الوداع وهي كانت في آخر العمر قطعًا والله تعالى أعلم.

الأضحى حال كونه عيدًا أو بيوم الأضحى ، أي بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيدًا أو بيوم الأضحى أن أتخذه عيدًا ، والمعنى الأول أقرب إلى قول الرجل . «إلا منيحة» (٢) أصل المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه ، ثم تقع على شاة لا من شأنها أن يمنح بها وهو المراد هاهنا ، وإنما منعه لأنه لم يكن عنده غيرها ينتفع به .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين كلمة غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) في السنن المطبوع [إلا أضحية].

أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلا أُضْحِيَّةً أُنْثَى أَفَأُضَحِي بِهَا قَالَ لا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

## باب الأضائية عن الميت

، ٢٧٩ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ

قلت: ويحتمل أن المراد هاهنا ما أعطيه غيره ليشرب اللبن، ومنعه لأنه ملك الغير، وقول الرجل لزعمه أن المنحة لا ترد ولذلك قال عَلِيَّة : «المنيحة مردودة» والله تعالى أعلم.

«ولكن تأخــذ» إلخ كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ فذلك يكفيه إذا لم يجد الأضحية والله تعالى أعلم.

#### اباب الاضائية عن الميدا

۲۷۹۰ ـ «فأنا أضحي عنه» قال الترمذي: قد رخص بعض أهل العلم في التضحية عن الميت ولم يربعضهم ذلك، وقال ابن المبارك: أحب إلى أن يتصدق عنه ولا يضحي وإن ضحى فلا يأكل منها شيئًا ويتصدق بها كلها(۱)، قال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والضحية ضرب من الصدقة لأنها عبادة مالية ليست كالصلاة والصوم، فالصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما قال: لا يأكل منها شيئًا؛ لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه، وإنما تقرب بها

<sup>(</sup>١) قال الترمذي في كتاب الأضاحي عند حديث(١٤٩٥). وقال: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث شريك.

عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ .

## باب الرجاء يأفخ من شعره في العشر وهو يريد أي يضكي

٧٧٩١ - حَدَّثَنَا عُمْرُو بِنُ مُسْلِمِ اللَّيْثِيُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ مُسْلِمِ اللَّيْثِيُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ فَبِحْ يَذَبْحُهُ فَإِذَا أَهَلَ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْمًا حَتَّى يُصَحِّي قَالَ أَبو دَاود اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو فِي عَمْرُو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ عُمَرُ وَآكِشَرُهُمْ قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَبو دَاود وَهُو عَمْرُ وَآكِشَرُهُمْ قَالَ عَمْرٌ و قَالَ أَبو دَاود وَهُو عَمْرُ و بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ عُمَرُ وَآكِشَرُهُمْ قَالَ عَمْرٌ و قَالَ أَبو دَاود وَهُو عَمْرُ و بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ عُمَرُ وَآكِشَرُهُمْ قَالَ عَمْرٌ و قَالَ أَبو دَاود وَهُو عَمْرُ و بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ عُمْرُ وَآكِشَرُهُمْ قَالَ عَمْرٌ و قَالَ أَبو دَاود وَهُو عَمْرُ و بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ عُمَرُ وَآكِشَرُهُمْ قَالَ عَمْرٌ و قَالَ أَبو دَاود وَهُو عَمْرُ و بْنُ مُسْلِم بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْشِيُّ الْجُنْدُعِيُ .

عن غيره فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيعًا. اهد.

قلت: كأن ابن المبارك فرق بين الأضحية والتصدق بأن الأضحية تحصل بإهراق الدم والتصدق باللحم غير لازم فيها، ثم لا يخفى أن الأكل من أضحية الغير جائز فلا يظهر ما ذكره ابن العربى في وجه المنع من الأكل إلا أن يقال: ذلك يتوقف على الإذن ولا إذن هاهنا وأما الإذن في التصدق باللحم فضروري فيجوز التصدق والله تعالى أعلم.

[باب الرجل يأفخ من شعره في المشر وهو يريد أن يضدي]

۲۷۹۱ ـ « ذبح » بكسر الذال اسم ما يذبح « فلا يأخذن » حمله كثير على التنزيه والله تعالى أعلم .

## باب ما يستاب من الضايا

٢٧٩٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَوْةً بِنِ الزِّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَ حَوْةً بِنِ الزِّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَاتِي بِهِ فَصَحَى بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بَهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوَادٍ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَصْبَعَعَهُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٧٩٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلْ أَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بيدهِ قِيامًا قِلابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بيدهِ قِيامًا

### اباب ما يستدب من الضدايا]

۲۷۹۲ ـ «أقرن» ذي قرنين، «يطأ» يمشي، «في سواد» أي في رجليه سواد «وينظر في سواد» أي حول عينيه سواد، «ويبرك» أي يضطجع، «في سواد» أي في بطنه سواد وباقيه أبيض وهو أجمل، «هلمي المدية» بضم ميم وسكون دال أي أعطيني السكين، «اشحذيها» حديها، وهوبشين معجمة وحاء مهملة وذال معجمة، وروي مكان الذال تاء مثلثة.

٢٧٩٣ ـ ١ سبع بدنات ، بفتحتين ، وأملحين ، قال العراقي : في الأملح خمسة أقوال : أصحها أنه الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر ، وقيل : هو الأبيض الخالص وقيل : هو الأسود تعلوه حمرة . اه ،

وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ .

٢٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيُصَعِي وَيَضَعُ رَجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا.

٢٧٩٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَهَهُمَا قَالَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ فَلَمَّا وَجَهَهُمَا قَالَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ فَلَمَّا وَجَهَهُمَا قَالَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمُّ مِنْكَ لِلَّهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمُّ مِنْكَ لِلَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبِحَ.

قلت: وهذه أربعة.

٢٧٩٤ ـ «على صفحته ما» أي على صفحة العنق وهي جانبه فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لثلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من كمال الذبح أو تؤذيه كذا ذكروا.

٢٧٩٥ - «يوم الذبح» بكسر الذال أي يوم الأضحية أو بفتحها أي يوم تذبح ضحايا. «موجئين» موجوء مفعول من وجأ مهموز اللام وروي بإثبات الهمزة وقلبها ياء ثم قلب الواوياء وإدغامها فيها مكرمي، أي منزوعي الأنثيين قد رضت أنثياهما وذلك أسمن لهما.

٢٧٩٦ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُضَحِّي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَعِيلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ .

## بارب ما يجوز من السن في الضحايا

٢٧٩٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَذْبُحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن».

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى مِنْ عَبْدِ الأَعْلَى مَنْ عَبْدِ الأَعْلَى مِنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد الْجُهَنِيُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ

### [بالب ما يجوز من السن فع الضحايا]

٢٧٩٧ ـ «إلا مسنة» اسم فاعل من أسنت إذا طلع سنها وذلك بعد السنتين لا من أسن الرجل إذا كبر، «جذعة» قيل: هي من الضأن ما تم له سنة، وقيل: دون ذلك.

٢٧٩٨ ـ «عتودًا ؛ بفتح فضم ، وهو الذي قوي على الجري واستقل بنفسه عن

٢٧٩٦ ـ «فحيل» أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه ولا اختلاف بين هذه الرواية والرواية السابقة لحملها على حالين وكل منهما فيه صفة مرغوبة.

لهُ: إِنَّهُ جَذَعٌ قَالَ: ضَعَّ بِهِ فَضَحَّيْتُ بِهِ.

٧٧٩٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الشَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذَعَ يُوقِي مِمَّا يُوفِي مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْ مُنْ مَسْعُودٍ.

، ٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلُ الصَّلاةِ فَقِالَ مَنْ النَّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلُ الصَّلاةِ فَقِالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسَكَ قَبْلُ الصَّلاةِ فَقِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكُت قَبْلُ أَنْ أَخْرُج إِلَى الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمُ أَكُلٍ وَاللّهِ لَقَدْ نَسَكُت قَبْلُ أَنْ أَخْرُج إِلَى الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمُ اللّهِ وَاللّهِ لَقَدْ نَسَكُت قَبْلُ أَنْ أَخْرُج إِلَى الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمُ اللّهِ وَسُرُب فَتَعَجَّلْتُ فَأَكُلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه وَسُلَى اللّه عَلَى الْحُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَى الْعَلْمُ وَلَنْ تُحْرُى عَنْ قَالَ وَهُ عَيْ قَالَ : «نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ أَلَا وَهُ اللّهُ عَنْ أَعَالً وَاللّهُ اللّه عَنْ أَعَالًا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّه عَنْ أَعَالُ وَاللّهُ اللّه عَلْلُهُ مَنْ أَعْمُ وَلَنْ تُحْرُى عَنْ أَحَد بَعْدَكَ » .

الأم «جذعًا» بفتجتين.

٢٧٩٩ ـ «يوفي» من أوفى إذا أعطى الحق وافيًا، والمراد: يجزىء ويكفي، والثني وهو المسن.

٢٨٠٠ «عناقًا» بفتح العين المهملة أنثى من أولاد المعز دون المسنة ، «خير»
 أي أطيب وأنفع لسمنها .

١ . ٧ ٨ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّف عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَارِبِ قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَانِبِ قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتُكَ شَاةً لَحْم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنَا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْز فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ.

### باب ما يعيره من السدايا

٢٨٠٧ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب مَا لا يَجُوزُ فِي الْأَصَاحِيُّ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الأضاحِيُّ فَقَالَ مِنْ أَصَابِعِي فَقَالَ أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الأضاحِيِّ فَقَالَ

۲۸۰۱ ـ « داجنًا » هي التي تلازم البيت .

### الله ما يعين المنالاً المنالاً المنالاً المنالاً المنالاً المناللة المنالكة المنالكة

۲۸۰۲ ـ «العوراء» بالمد تأنيث الأعور، «بين عورها» بالتنكير بدل من العوراء والعور بفتحتين ذهاب بصر إحدى العينين، أي العوراء عورها يكون ظاهرًا بينًا «بين ظلعها» والمشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام، وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللام وهو العرج (۱)، قلت: كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العور والمرض والله تعالى أعلم، «والكسير» فسر بالمنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، فعيل بمعنى مفعول وفي رواية الترمذي بدلها العجفاء (۲)

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: مادة (ظلع) ص ٩٦٢، لسان العرب ١١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ٩/ ٢٣٤.

الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيَن ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الْعَوْرَاءُ بَيْن عَوَرُهَا وَالْمَريضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيْن ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ اللَّيْنَ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهْتُ فَلَتِي لا تَنْقَى قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّنَ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهْت فَدَعْهُ وَلا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أبو داوْد لَيْسَ لَهَا مُخِّ.

وهي المهزولة وهذه الرواية أظهر معنى ، «لا تنقي» من أنقى إذا صار ذا نقى أي مخ فالمعنى التي ما بقي لها مخ من غاية العجف .

الثنية والرباعية وقيل: أن تنقلع السن من أصلها مطلقًا، «عن المصنفرة» ضبط على بناء المفعول من أصفر بالفاء وفسر بالمستأصلة أذنها؛ لأن صماخها صفر عن الأذن ـ بكسر الصاد ـ أي خال، وإن روي المصفرة بالتشديد يكون للتكثير، وقيل: هي المهزولة لخلوها من السمن، وروي بغين موضع الفاء وفسر كما مر ولم يعرف كذا في المجمع . و«المستأصلة» اسم مفعول من استأصله أخذه من أصله والمراد: أن يؤخذ قرنها من الأصل مما سيذكره المصنف «والبخقاء» بموحدة وخاء معجمة وقاف وهي التي تبخق عينها: أي من البخق وهو ذهاب البصر مع بقاء

تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُو سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا منْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي لا تَسْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَالْمُشْيَعَةُ الَّتِي لا تَسْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَصَعْفًا وَالْكَسِيرَةُ.

الله عَدْ عَدْ عَلَى الله عَدْ عَلَى الله عَدْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأَذُنَيْنِ وَلا نُضحَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأَذُنَيْنِ وَلا نُضحَي بعَوْرًاءَ وَلا مُدَابَرَةٍ وَلا خَرْقَاءَ وَلا شَرْقَاءَ قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لأبي

العين، قائمة منفتحة «والمشيعة» اسم فاعل من شيع بالتشديد، وهي لا تزال تتبع غيرها، «عجفاء» أي لا تلحقها فتمشي وراءها، وإن فتحت الياء فالمعنى أنها تحتاج إلى من يشيعها أي يمشي وراءها يسوقها لتأخرها عن الغنم، «عجفاء» بفتحتين.

الله الما الما الما العين والأذن أي نبحث فيها ونتأمل في حالها لئلا يكون فيها عيب، قال السيوطى في حاشية الترمذي: اختلف في المراد به: هل هو [ ](١) إذا نظر من مكان مرتفع فإنه أمكن في النظر والتأمل، أو هو تحري الإشراف بألا يكون في عينه ولا أذنه نقص، وقيل: المراد به كبر العضوين المذكورين الأنه يدل على كونه أصيلاً في جنسه، قال الجوهري(٢): أذن شرف أي طويلة. والقول الأول هو المشهور.

«ولا نضحي» بتشديد الحاء «ولا مقابلة» بفتح الباء وكذا «مدابرة» الأولى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين غير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الأضاحي (١٤٩٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

إِسْحَقَ أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لا قُلْتُ فَمَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقْطَعُ طَرَفُ الأَذُن قُلْتُ فَمَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الأَذُن قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقَّ الأَذُنُ قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقَّ الأَذُنُ قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشْوَقُ الأَذُنُ قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تُحْرَقُ أُذُنُهَا لِلسَّمَةِ.

٥ . ٧٨ . حَدَّ تَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ تَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيُقَالُ لَهُ هِشَامُ ابْنُ سَنْبَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَيً بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأَذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأَذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ أَن النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأَذُن وَالْقَرْنِ قَالَ أَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلا قَتَادَةُ .

٢٨٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ مَا الأَعْضَبُ قَالَ النَّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ.

## باب [فغ البقر والإزور عن محم الزرج

٧٨٠٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبُحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا .

٧٨٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ .

التي قطع مقدم أذنها والثانية التي قطع مؤخر أذنها، «وشرقاء» مشقوقة الأذن، «والخرقاء» التي في أذنها ثقب مستدير كذا ذكروا، «للسمة» أي وسمت وسمًا نفذ إلى الجانب الآخر، النصف أي قطع النصف من الأذن أو كسر من القرن.

٩ - ٧٨٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ اللَّهِ عَنْ سَبْعَةٍ.

الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

## باب في النتاة يضدي بما (عن) بماعة

• ٢٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ عَمْرٍ وَعَنِ الْمُطَلِب عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِيدَ تُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَصْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبرِه وَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ: بِسْم اللَّه وَأَتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ: بِسْم اللَّه

### [بارب في البقر والبزور عن محم نبزي]

٩ - ٢٨٠ و البدنة ، بفتحتين وظاهر الحديث أن البدنة مخصوصة بالإبل ولا تكون من البقر.

### [باب فع النتاة يضدي بما عن جماعة]

• ٢٨١ - «وعمن لم يضح من أمتي» استدل به من يقول: الشاة الواحدة إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم، وعلى هذا تكون التضحية سنة كفاية لأهل البيت، وهو محمل الحديث، ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب، قيل: وهو الأوجه في الحديث عند الكل لقوله: «وعمن لم يضح من أمتي». ولم يقل من يقول: أنها سنة كفاية؛ أنها تكفي على أهل بيتين أو ثلاثة وإنما قالوا: إنها تكفي عن أهل بيت واحد والله

وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِي وَعَمَنْ لَمْ يُضَحُ مِنْ أُمَّتِي. وَعَمَنْ لَمْ يُضَحُ مِنْ أُمَّتِي. بالمصلي

٧٨١١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْبُحُ أُصْحِيَّتُهُ بالْمُصَلَّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

## باب (فق كبس لاوم الأضادق

بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ حَطْرَةَ الأَصْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ بَعْدُ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَحْذُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَحْذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا الْأُسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا الْأُسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا الْأُسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا يَا

تعالى أعلِم.

## [بايد (في عبس لاوم الأضاعي

٢٨١٢ - (دف نساس) بفتح دال مهملة وتشديد فاء أي أقبلوا من البادية ، والدف سير سريع وتقارب في الخطا (حضرة الأضحى) بفتح حاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة (ويجملون) بالجيم من جمل كضرب ونصر، (والودك)

رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّاقَةِ الَّتِي دَفَتْ عَلَيْكُمْ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالدَّخِرُوا».

٢٨١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا كُنَّا نَهَ الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا كُنَّا نَهَ اللَّهُ نَهَ عُنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ نَهَ يَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبٍ وَذِكُر اللَّه عَزَ وَجَلَ ».

بفتحتين دسم اللحم أي يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه، «وما ذاك» أي ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز، «الدافة» بتشديد الفاء الجماعة التي دفت.

۲۸۱۳ - «واتجسروا» قال الخطابي: هو بالإدغام أصله اتجروا بوزن افتعلوا ثم أدغم كما في اتخذ أي تصدقوا ابتغاء الأجر (١)، وقال في النهاية: إنما هو «اثتجروا» بالهمزة وتخفيف التاء ولا يجوز «اتجروا» بالإدغام؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء، فإنما هو من الأجر لا من التجارة، وقد أجازه الهروي واستدل عليه بقوله في الحديث الآخر: «من يتجر على هذا فيصلي معه»، والرواية إنما هي «يأتجر» وإن صح فيها «يتجر» فيكون من التجارة لا من الأجر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسبًا (٢). اه.

<sup>(</sup>١) معالم السنز: ٢/ ٣٩٨ : ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: ١/ ٢٥.

## باب في المسافر يضدي

١٨١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانُ عَنْ ثَوْبَانُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحٌ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ قَالَ فَمَا زَلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

## باب في [ النمي أن تصبر البمانر ، و ] الرفق بالذبيئة

المعارفة عن خَالِد الْحَذَّاء عَن عَن خَالِد الْحَذَّاء عَن خَالِد الْحَذَّاء عَن أَبِي قِلابَة عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ شَدَّاد بن أَوْس قَالَ خَصْلَتَان سَمِعْتُهُمَا مِن رَسُولِ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلُّ شَيْء فَإِذَا

قلت: ومثل هذا يذكرون التزرد مع أن المشهور الإدغام - فيقولون: الصحيح التزر بلا إدغام، والأقرب صحة الإدغام كما في اتخذ والله تعالى أعلم.

## [باب في المسافر يضدي]

١٨١٤ ـ «ضحى رسول الله عَلَيْه » أي في حجة الوداع و كان مسافرًا فعلم أن المسافر يضحي والله تعالى أعلم.

### [باب في [النهي أن تصبر البهائم] ، والرفق بالذبيكة]

الله كتب الإحسان على كل شيء ، أي أوجب عليكم الإحسان في كل شيء ، أي أوجب عليكم الإحسان في كل شيء فكلمة «على» بمعنى في ، ومتعلق الكتابة محنوف والمراد بالإيجاب: الندب المؤكد، «والقتلة» بكسر القاف للنوع، وإحسان القتلة ألا يمثل ولا يزيد في الضرب بأن يبدأ بالضرب في غير المقاتل من غير حاجة ونحو ذلك،

قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قَالَ غَيْرُ مُسْلِم يَقُولُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرحْ ذَبيحَتَهُ.

٢٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِ شَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى فِتْيَانًا أَوْ غِلْمَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

## بالب في خبانع أهاء العجتاب

٢٨١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ ﴿ فَكُلُوا حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحُويُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ هِ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلْ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلْ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلْ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلْ لَكُمْ

٢٨١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ

### ابات في خبائع أهاء المهتاب]

٢٨١٨ ـ «يقولون: ما ذبح الله أي يوسوسون إلى أوليائهم ويوقعون في

<sup>«</sup>الذبح» بفتح الذال، «ويحد» من الإحداد، «شفرته» بفتح الشين: السكين العظيم؛ أي ليجعله حادًا سريع القطع، «وليرح» من الإراحة.

٢٨١٦ ـ «أن تصبر البهائم» أي تمسك وتجعل هدفًا يرمى إليه حتى يموت، ففيه تعذيب لها وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع به.

عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ يَقُولُونَ مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلا تَأْكُلُوا وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلا تَأْكُلُوا فِمَا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾.

ابْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا وَلا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآية.

## بالحولا في المحالة المحالة المحالة

، ٢٨٢ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَوْفِ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ قَالَ أبو داود اسْمُ أبي رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ وَعُنْدَرٌ

## [بالح لما بالم الم المالية المالية الأعراب]

٢٨٢٠ «عن معاقرة الأعراب» هو عقرهم الإبل، كانوا يفتخرون في السخاء فيعقر هذا إبلاً وهذا إبلاً حتى يعجز أحدهما الآخر، وكانوا يفعلونه رياء

قلوبهم هذا الكلام تشكيكًا في الدين واستهزاءً، يريدون أن هذا دين المسلمين وهو شيء بعيد فكيف يكون حقًا، «فأنزل الله تعالى» (١) دفعًا لهذه الشبهة، إنما حلت الذبيحة؛ لأنه قد ذكر عليها اسم الله والميتة لم يذكر عليها اسم الله حرمت بذلك والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [فأنزل الله عز وجل].

أَوْقَفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

# باب افع الخبيلة بالمروة

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا مَدًى أَفَنَذْ بَحُ بِالْمَرُ وَقِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًى أَفَنَذْ بَحُ بِالْمَرُ وَقِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُكُو اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّا أَوْ أَرْنُ أَوْ أَعْجِلْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّا أَوْ طُفْرًا وَسَأَحَدُثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرْعَانٌ مِنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم فِي آخِر النَّاسِ فَنَصَافُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَلُكُم عَنْ فَلِكُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللَّه وَلَوْلُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَلَاللَه عَلَيْه وَلَاللَه عَلَيْه وَلَا لَاللَّه عَلَيْه وَلَا لَاللَّه عَلَيْه وَلَاللَه عَلَيْه وَلَا لَا لَهُ عَلَا لَالَهُ اللَّه عَلَيْه وَلَا لَا لَهُ عَلَيْه وَلَا لَا لَه عَلَيْه

وسمعة وتفاخرًا لا لوجه الله فشبه بما ذبح لغير الله.

### [باب (فق) الخبيئة بالمروة)

الذبائح لكلت فتعجز عن المقاتلة وليست معنا «مُدى» بضم الميم مقصوراً جمع مدية بضم ميم وتعجز عن المقاتلة وليست معنا «مُدى» بضم الميم مقصوراً جمع مدية بضم ميم وكسرها، وقيل: بتثليث الميم وسكون ذال معجمة السكين، «أرن» بفتح الهمزة وكسر راء وسكون نون أزهق نفسها واذبحها بما تيسر «أو أعجل» بفتح الجيم أي لئلا تموت خنقاً. «ما أنهر» بالراء المهملة أي أجراه، «وذُكر» إلخ الجملة حالية، «فكلوا» أي ذبيحته، «فعظم» صريح في أن العلة كونه عظماً، فكل ما صدق اسم العظم لا يجوز الذكاة به، وفيه اختلاف بين العلماء، «فمدي الحبشة» أي وهم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهِ وَبَدَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا.

٧ ٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ وَحَمَّادًا حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَاحِدٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَاحِدٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَاحِدٌ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ اصَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَأَمْرَنِي بِأَكْلِهِمَا .

٣٨٧٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَنْى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَنْى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ

كفار، فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعارهم، «وتقدم به» أي تقدم عليه على في بعض أسفاره «سرعان من الناس» هو بفتحتين أوائلهم الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز سكون الراء وضبطه بعضهم بضم فسكون جمع سريع، «فأكفئت» بضم الهمزة وكسر الفاء، أي قلبت وأريق ما فيها، «وند» بتشديد الدال، أي شرد ونفر، «إن لهذه البهائم» أي في هذه البهائم، أو التي تتوحش وتنفر.

۲۸۲۲ ـ «أصّدت» أصله اصطدت قلبت الطاء صادًا، وأدغمت «بمروة» بفتح ميم وسكون راء، حجر أبيضٌ براقٌ يجعل منه كالسكين.

٢٨٢٣ ـ «لقحة» بفتح وكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج، «بشعب» بكسر

شِعَابِ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بذَلِكَ فَأَمَرَهُ بأَكْلِهَا.

الله عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عَدِيً بْنِ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ مُرَيً بْنِ قَطَرِي عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَةِ الْعَصَا فَقَالَ: «أَمْرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

### باب الما تاعا في دنيكة المتردية

٢٨٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ

الشين وكذا شعاب، «والوتد» بكسر التاء، «فوجاً» بالتخفيف آخره همزة وقد تقلب الفاء أي ضرب وطعن، «في لبتها» بفتح لام فموحدة مشددة موضع القلادة من الصدر، والمراد: منحر الإبل.

٢٨٢٤ ـ «وشقة العصا» بكسر وتشديد أي قطعة تشق من العصا، «أمسر» بإظهار الراثين أمر من الإمرار، وقرر صاحب جامع الأصول أنها الرواية في سنن أبي داود أي جعل الدم يمر أي يذهب.

### الب ما باء في خيينة المترجية المترجية

٢٨٢٥ ـ «أبي العشراء» (١) بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة والمد،

<sup>(</sup>۱) أبو العشراء: بضم أوله وفتح المعجمة والراء والمد الدارمي قيل: اسمه أسامة ابن مالك بن قهطيم. وقيل: عطارد، وقيل: يسار، وقيل: سنان بن برز أو بلز وقيل: اسمه بلال بن يسار وهو أعرابي مجهول من الرابعة ـ تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني: ٢/ ٤٥١.

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا مِنَ اللَّبَةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَحِدْهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ» قَالَ أبو داود وَهَذَا لا يَصْلُحُ إِلا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّش.

### باب (فق) المبالغة فق الخبح

٢٨٢٦ ـ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ عِيسَى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ زَادَ ابْنُ عِيسَى وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَريطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ

وإما تكون، الهمزة للاستفهام وما نافية «واللّبة» بفتح فتشديد موحدة، سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائمًا إلا في الضرورة (١). «في المتردية» أي الساقطة في البئر والمراد: في حال الضرورة.

### [باب (فق) المبالغة فق الدبع)

۲۸۲٦ - «عن شريطة الشيطان» من شرط الحجام إذا ضرب على موضع الحجامة ، ولا يحصل به إلا شق الجلد، فالشريطة: ما يقطع جلدها ، وإضافتها إلى الشيطان لكونه الحامل على ذلك ، «ولا يفرى»(٢) على بناء المفعول أي لا

<sup>(</sup>١) في العبارة اضطراب، ولعلها [سأل؛ هل الذكاة منحصرة فيهما دائمًا؟] بحذف [إلا في الضرورة].

<sup>(</sup>٢) في السنن المطبوع [لا تفرى].

وَلَا تُفْرَى الأوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ.

# باب ما باء في ذياة البنين

٧٨٢٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ حِ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْهُ هُ شَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ فَالَ : كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةً أُمِّهِ.

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ حَدَّثَنِي إِسْجَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَاهُويْهُ وَاللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادُ الْقَدَّاحُ ابْنِ رَاهُويْهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادُ الْقَدَّاحُ الْمَكِيُّ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الْمَكِيُّ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

يقطع الأوداج أي العروق التي أحاطت بالعنق.

### [باب ما باع في خواة البنين]

۲۸۲۸ « ذكاة الجنين ذكاة أمه » الوجه رفع الطرفين وقيل: بجواز نصب الثاني بتكلف ؟ كأن يقال: أصله كذكاة أمه ثم حذف ونصب ما بعده ، لكن قال في (المغرب): والنصب في مثله خطأ ذكره في (المفاتيح شرح المصابيح) ثم قيل: هو على الحقيقة ؛ بمعنى أن ما طيب أمه من الذبح طيبه ، فهو إذا خرج من بطن أمه ميتًا يؤكل إذا ذبح أمه وهو مذهب الجمهور والصاحبين من علمائنا ، وقيل : على التشبيه أي كما أن أمه تحتاج إلى ذبح جديد يحتاج الجنين إليه ، فإذا خرج ميتًا لا يؤكل وإن خرج حيًا فذبح يؤكل وإليه ذهب من علمائنا أبو حنيفة ، ورد بأنه يؤكل وإن خرج حيًا فذبح يؤكل وإليه ذهب من علمائنا أبو حنيفة ، ورد بأنه

وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ.

باب إلما باء في أفياء اللام لا يحري أخيار اسم الله عليه أم لا ؟

٧٨٢٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ عَنْ مَالِك ح و حَدَّثَنَا يُوسُف بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُحَاضِرٌ الْمَعْنَى عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرًا عَنْ حَمَّادٍ وَمَالِك عَنْ عَائِشَة أَنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّة يَأْتُونَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّة يَأْتُونَ بِلُحْمَانِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَا كُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَا كُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَا كُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَا كُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا اللَّه وَكُلُوا» .

عدول عن الحقيقة وبأن رواية أبي سعيد لا تساعده، وذلك لأنه لا يشكل على الصحابة إلا ما خرج ميتًا، فقوله على خوابهم: «كلوه إن شئتم»(١) ظاهر في حل مثله والله تعالى أعلم.

إبار اما باء فع أولاء اللام لا يحري أخور اسم الله عليه أم لا ؟!

۲۸۲۹ «بلحمان» بضم لام فسكون جمع لحم، «دسموا وكلوا» (۲) أرشدهم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح، وإن كان جاهلاً وأن الشك بلا دليل لا يضر، وأمرهم بالتسمية عند الأكل استحبابًا، ولم يرد أن تسمية الأكل تنوب عن تسمية الذبائح؛ فلم يقل أحد بالنيابة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق في أبي داود رقم (٢٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) في السنن المطبوع [سموا الله وكلوا].

# باب في المتيرة

٧٨٣٠ عَنْ الْمُفَضَّلِ الْمُفَضَّلِ الْمُفَضَّلِ الْمُفَضَّلِ الْمُفَضَّلِ الْمُفَضَّلِ الْمُفَضَّلِ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ نَبِيشَةُ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ نَبِيشَةً فِي رَجُلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِي عَنْ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِي عَنْ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِي عَنْ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِي كُلُّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَعْذُوهُ مَاشِيتَكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ قَالَ نَصْرٌ اسْتَحْمَلَ كُلُّ سَائِمَةً فَرَعٌ تَعْذُوهُ مَاشِيتَكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ قَالَ نَصْرٌ اسْتَحْمَلَ لِللَّا لِيَعْ الْمَائِمَةُ قَالَ : عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَقْتَ بِلَحْمِهِ قَالَ خَالِدٌ أَحْسَبَهُ قَالَ : عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ قَالَ خَالِدٌ : قُلْتَ لَابِي قِلابَةَ : كَمِ السَّائِمَةُ قَالَ مَائَةٌ .

### [باب في المتيرة]

۲۸۳۰ «نعتر» كيضرب أبي نذبح، «نفرع» من أفرع والفرع بفتحتين أي نذبحه «تغذوه» أي تعلفه، «ماشيتك» فاعل تغذوه، ويحتمل أن يكون تغذوه للخطاب، وما شيتك منصوب بتقدير مثل ماشيتك أو مع ماشيتك، «استحمل» أي قوي للحمل، قال البيهقي في قوله: «اذبحوا الله» في سننه: أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء. وقيل: كان الفرع والعتيرة في الجاهلية ويفعلها المسلمون أول الإسلام ثم نسخ، وقيل: المشهور أنه لا كراهة فيهما ثم هما مستحبان والمراد بلا فرع ولا عتيرة نفي وجوبها أو نفي التقرب بالإراقة كالأضحية، و أما التقرب باللحم وتفريقه على المساكين فبر وصدقة.

٧٨٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ».

٢٨٣٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ الْفَرَعُ أُوّلُ النَّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

٣٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَشْمَانَ بْنِ خُشَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَشْمَانَ بْنِ خُشَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً عَائِشَةً قَالَتُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةً قَالَ أبو داود قَالَ بَعْضُهُمُ الْفَرَعُ أُوّلُ مَا تُنْتِجُ الإبِلُ كَانُوا يَذْبُحُونَهُ لِطُواعِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأُولِ لِطُواعِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأُولِ مِنْ رَجَبٍ.

# باب في المقيقة

٢٨٣٤ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمَّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةً عَنْ أُمَّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْعُللَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَ عَنَ الْعُلمَ اللَّهِ صَلَّى الْمَالَةِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْعُللَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَ عَنَانِ وَعَنِ الْجَارِية شَاةٌ قَالَ

٢٨٣٣ ـ «لطواغيتهم» أي أصنامهم، «ثم يأكله» (١) أي الذابح. [بأب في المقيقة]

٢٨٣٤ ـ «عن الغلام» أي يجزىء في حقيقته شاتان، «مكافئتان» بالهمزة أي

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [يأكلونه].

أبو داود: سَمِعْت أَحْمَدَ قَالَ: مُكَافِئَتَان أَيْ مُسْتَويَتَان أَوْ مُقَارِبَتَان.

٧٨٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَنْ سُبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمَّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ أَقِرُوا: «الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا» قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَن وَسَلَمَ يَقُولُ أَقِرُوا: «الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا» قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَن

مساويتان في السن؛ بمعنى ألا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية، وقيل: مساويتان أو متقاربتان وهو بكسر الفاء من كافأه إذا ساواه، قال الخطابي: والمحدثون يفتحون الفاء وهو أولى لأنه يريد شاتين قد سوي بينهما أي مساوي بينهما، وأما بالكسر فمعناه مساويان فيحتاج إلى شيء آخر يساويانه، وأما لو قيل: متكافئتان لكان الكسر أولى، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة. أو يكون معناه معادلتان لما يجب في الأضحية من الأسنان (۱۱)، ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معًا من غير تفريق؛ كأنه مريد شاتين يذبحهما معًا.

٢٨٣٥ ـ ١ أقروا الطير على مكناتها ، بفتح الميم وكسر الكاف وقد تفتح جمع مكنة ، وهي في الأصل بيضة الضب ، فقيل: أريد هاهنا مطلق بيض الطير ، وقيل: بمعنى الأمكنة يقال: الناس على مكناتهم وسكناتهم أي أمكنتهم ومساكنهم ، وقيل: يروى بضم الميم والكاف مُكُن جمع مكان نحو حمر وحمرات ، والمراد: إما المنع عن زجر الطيور وإزعاجها عن أماكنها وبيوضها ، وإما كراهة صيد الطير ليلاً لأن الغالب أن يكون في مكانه حية وإما النهي عن

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي في الضحايا: ٩/٣١٣، ٣١٣.

الْغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً لا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا \* .

٢٨٣٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ مَبِسَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمْ كُرْزٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مِثْلانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أبو داود هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ مُفْيَانَ وَهُمَّ. الْحَدِيثُ مُفْيَانَ وَهُمَّ.

٧٨٣٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا

التطير، فإن أحدهم كان إذا أراد حاجة أتى طيراً فطيره فإن أخذ ذات اليمين مضى لها، وإن أخذ ذات الشمال رجع فنهوا عنه، أو المعنى: أقروها على مواضعها ومراتبها التي وضعها الله لها وجعلها الله بها من أنها لا تنفع ولا تضر، وهذا من جملة وجوه الحمل على معنى النهي عن التطير. «أذكرانا كن» أي الشاء وقيل: أي الأولاد وهو بعيد لفظاً ومعنى.

٢٨٣٧ - (عن الحسن عن سمرة) قيل: لم يسمع الحسن عن سمرة إلا هذا الحديث وبقية أحاديث الحسن عن سمرة مرسلة والله تعالى أعلم.

«كل غلام، أريد به مطلق المولود ذكراً كان أو أنثى، «رهيئة» أي مرهون والتاء للمبالغة، قال الخطابي: تكلم الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِه مِثْلَ الْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ أبو داود وَهَذَا وَهُمٌّ مِنْ هَمَّامِ

يشفع في والديه (١)، وقال في النهاية: المعنى أن العقيقة لازمة له لابد منها فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن (٢)، وقسال النورشتي: أي إنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفة الشكر في هذه النعمة ما سنه نبي الله عَنْ الله عن الله وهو أن يعق عن المولود شكرًا لله تعالى وطلبًا لسلامة المولود، ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة، وقال: وما ذكره أحمد فلا يفهم من لفظه الحديث إلا أن يكون التقدير: شفاعة الغلام لأبويه مرهونة بعقيقته وذاك بعيد، ورده الطيبي [إنما ذكره] (٣) بقوله: لا يتم الانتفاع به دون فكه يقتضي عمومه في الأمور الأخروية والدنيوية، ونظر الأولياء مقصور على الأول وأولى الانتفاع بالأولاد في الدار الآخرة شفاعة الوالدين، أي فحمله أحمد على ذلك وقال ما ذكره أحمد مروى عن قتادة أيضا (٤)، وقال ابن القيم: اختلف في معنى الارتهان؛ فقالت طائفة: هو محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه، قاله عطاء وتبعه عليه أحمد وفيه نظر لايخفى؛ إذ لا يقال: من لا يشفع لغيره أنه مرتهن ولا في اللفظ ما يدل على ذلك، والأولى أن يقال أن العقيقة

<sup>(</sup>١) معالم السنز: ٤/ ٢٥٦، فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ٩٨/ ٩٤ و؛ والنهاية: ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) مكذا بالأصل ولعلها [بأن ما ذكره].

<sup>(</sup>٤) أحمد في مسنده: ٥/٨، ١٧، ٢٢.

وَيُدَمَّى قَالَ أبو داود خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلامِ وَهُوَ وَهُمٌّ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدَمَّى قَالَ أبو داود وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا.

٢٨٣٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى قَالَ أبو داود وَيُسَمَّى أَصَحُ كَذَا قَالَ سَلامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَإِيَاسُ ابْنُ دَغْفَلٍ وَيُسَمَّى أَصَحُ كَذَا قَالَ سَلامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَإِيَاسُ ابْنُ دَغْفَلٍ

سبب لفك رهانه من الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعنه في خاصرته، ومراده بذلك أن يجعله في قبضه وتحت أسره وجملة أوليائه، فشرع للوالدين العقيقة فداء له وتخليصاً له من حبس الشيطان له ومنعه من السعي في مصالح آخرته، فإن ذبح فذاك وإلا بقي مرتهنا، ولذلك أمر بإراقة الدم عنه فإنه يخلص عن الارتهان، ولو كان الارتهان متعلقاً بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدم لتخلص عنكم شفاعته (١) والله تعالى أعلم.

«ويُدَمّى» بلفظ المجهول من التدمية أي يلطخ رأسه بالدم وقيل به والجمهور على المنع عنه، وقالوا: إنه من عمل الجاهلية وما روي عن قتادة محمول عليه وهو منسوخ، والصحيح في الرواية «يسمى» لا «يدمى» وإليه أشار المصنف وذلك لأنه أمرهم بإزالة ما خف من الأذى، وهو الشعر عن رأس الصبي فكيف يأمرهم بتدمية رأسة والدم نجس؟ وقيل: المراد بقوله: «يدمى» أنه يختن، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تحفة المودود بأحكام المولود: لابن القيم ص: ٥٧، ٥٨، ٥٩. ط دار الكتاب العربي ـ بيروت. لبنان.

وَأَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ وَيُسَمَّى وَرَوَاهُ أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَمَّى .

٧٨٣٩ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِر الضَّبِّيِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِر الضَّبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الْأَذَى».

١٨٤٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَن أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِمَاطَةُ الأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ.

١ ١ ١ ٢ ٨٤ - حَدَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَن الْحَسَن وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا.
 عَن الْحَسَن وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا.

١٨٤٢ ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا

٢٨٣٩ ـ «أمسيطوا» أي أزيلوا بحلق رأسه، وقيل: هو نهي عما يفعلونه من تلطيخ رأس المولود بالدم، وقيل: المراد: الختان.

١ ٢٨٤ - «كبشًا» فعلم أن الاكتفاء بواحد جائز وأن الأمر بالاثنين محمول على الندب.

٢٨٤٢ - «كأنه كره الاسم» يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسك أو الذبيحة،

عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِ وعَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أُرَاهُ عَنْ جَدُهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لاْ يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُ أَنْ يَنْسُكَ

ولذا قال: «فاحب أن ينسك عنه» بضم السين، قال النورشتي: هذا الكلام وقوله أنه كره الاسم غير سديد، أدرج في الحديث من قول بعض الرواة ولا يدرى من هو وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ والصواب، والظاهر أنه هاهنا خطأ لأنه على ذكر العقيقة في عدة أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره ومن سننه تغير الاسم إذا كرهه، والأوجه أن يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها؛ فأعلم النبي لله أن الذي كرهه الله من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة، ويحتمل أن العقوق هاهنا مستعار للوالد بترك العقيقة أي لا يجب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة كما لا يجب أن يترك الولد حق والده الذي هو الحقيقة العقوق (١) اهم، أجيب بأنه عكن أطلق الاسم أو لا ثم كرهه إما بالتفات منه على إلى ذلك أو بوحي أو إلهام منه تعالى إليه والله تعالى الميه والله تعالى الميه والله تعالى الهو و والله والله تعالى الهو والله تعالى الهو والله تعالى الهو و المواه و الله تعالى الهو و المواه و

«عن الغلام شاتان» مبتدأ وخبر والجملة جواب لما يقال: ماذا ينسك؟ أو ماذا يجزيء؟ أو يحسن ونحوه، «عن الفَرَع» بفتحتين، «حق» قال الشافعي معناه أنه ليس بباطل، وقد جاء على وفق كلام السائل ولا يعارضه حديث، «لا فَرَع» فإن معناه أنه ليس بواجب وأن تتركوه، مثل: ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (٢) ويحتمل كسر «أن» على أنها شرطية و «خير» جوابها بتقدير: فهو خير، لكنه بعيد، «بكرًا» بفتح فسكون هو الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، «شغنزبا» بضم شين

<sup>(</sup>١) انظر تحفة المودود بأحكام المولود: ابن القيم: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٨٤).

عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانَ مُكَافِئَتَانَ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، وَسُئِلَ عَرِ، الْفَرَعِ قَالَ: «وَالْفَرَعُ حَقِّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْزُبًا ابْنَ مَخَاضٍ الْفَرَعِ قَالَ: «وَالْفَرَعُ حَقِّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْزُبًا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونَ فَتُعْطِيهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَعَهُ فَي اللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَعَهُ فَي اللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَعَهُ فَي لَا لَهُ عَلَيْهِ فِي اللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَعَهُ فَي اللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَعَهُ فَي اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَعِهُ فَي اللّهِ عَلَيْهُ فَي اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهِ عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهِ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا إِنَا اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعْلَعُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٨٤٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا عُلامٌ ذَبَحَ شَاةً ولَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإسلام كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطُّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ .

## «آخر كتاب الأضاحي»

\* \* \*

وسكون غين وضم زاي معجمات وتشديد باء موحدة هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ والصواب: «زخربًا» بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم باء مشددة، يعني الغليظ، يقال: صار ولا الناقة زخربًا إذا غلظ جسمه واشتد لحمه، قال الخطابي: يحتمل أن الزاي أبدلت شيئا والخاء غينًا أي لقرب المخرج فصحف وهذا من غريب الإبدال (۱) «خير من أن تذبحه» أي من حين يولد؛ كما كان عادتهم، «فيلزق» أي يلصق لحمه، «بوبره» بفتحتين أي بصوفه؛ لكونه قليلاً غير سمين، «وتكفأ» كتمنع آخره همزة أي تقلبه وترده، يريد أنك إذا ذبحته حين يولد يذهب اللبن فصار كأنك كفأت إناءك أي المحلب، «وتوله» بتشديد اللام أي تفجعها بوالدها.

非 非 柒

<sup>(</sup>١) معالم الستن: ٤٠٤٠٢٨٨/٤.

#### كتاب الصيد

# باب (في اتفاذ المحلب للصيد وغيره

٢٨٤٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».

٢٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسسَنِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْن مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلا أَنَّ

#### [كتاب الصيد]

### [باب (فج) إتفاذ المجائب للصيد وغيره]

٤ ٢٨٤ ـ «قيراط» هو قدر محدود عند الله.

م ٢٨٤٥ وهو ٢٨٤٥ ومن الكلاب أمة من الأمم المة خلقت لمنافع أو أمة تسبح وهو إشارة إلى قوله: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ إِلاَّ أُمَم المُثَالُكُم ﴾ في الدلالة على الصانع والتسبيح والمعنى (٢) أنه كره إفناء أمة من الأم بحيث لا تبقى منها باقية ؛ لأنه ما خلق الله عز وجل خلقًا إلا وفيه نوع من الحكمة ، أي إذا

سورة الأنعام: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٢) [والمعنى] ليست بالأصل، زيدت لإتمام السياق.

الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأمَم لأمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأسْوَدَ الْبَهِيمَ».

٢٨٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَف حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْحَبْرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْل الْحَبْرَ بِي الْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ الْبَادِيَةِ يَعْنِي بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ الْبَادِيَةِ يَعْنِي بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ الْبَادِيةِ يَعْنِي بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ الْمَانَا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ.

### باب في الصيد

٢٨٤٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِي ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِي ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ أَفَآكُلُ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلابَ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُن عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشُورَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ أَفَآكُلُ قَتْلُنَ مَا لَمْ يَشُركُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ أَفَآكُلُ

كان الأمر على هذا فلا سبيل إلى قتل كلهن فاقتلوا شرارهن وهي السود، «والبهيم» الأسود الخالص أي أبقوا ما سواها لتنتفعوا بها في الحراسة، ويقال: أن السود من الكلاب شرارها.

### (باب في الصيد)

٢٨٤٧ - «ما لم يشركها كلب ليس منها» أي ليس من كلابك، وفي رواية:
«فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» وبهذه الرواية يتبين أن المراد
بكلب ليس منها هو ما لم يسم عليه، وأما الذي يسمي عليه فهو كلبه،
«بالمعراض» بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة أو عصى في

قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَصَابَ فَخَرَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْ.

٢٨٤٨ - حَدَّثَنَا هَنَا دُبْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانَ عَنْ عَاْمِرٍ عَنْ عَاْمِرٍ عَنْ عَالِمَ فَلْتٌ إِنَّا نَصِيدٌ عَنْ عَالِمَ فَلْتٌ إِنَّا نَصِيدٌ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتٌ إِنَّا نَصِيدٌ بِهَذِهِ الْكِلابِ فَقَالَ لِي: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُرْتَ اسْمَ النَّهِ بِهَذِهِ الْكِلابِ فَقَالَ لِي: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُرْتَ اسْمَ النَّهِ عِلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَ إِلا أَنْ يَا كُلُ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكُلُ الْكَلْبُ فَا إِنْ قَتَلَ إِلا أَنْ يَاكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ.

٢٨٤٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ الأَحُولِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا رَمَيْتَ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَاءٍ وَلا فِيهِ أَثَرُ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَاءٍ وَلا فِيهِ أَثَرُ عَيْرُها فَلا تَأْكُلُ لا تَدْرِي غَيْرُها فَلا تَأْكُلُ لا تَدْرِي لَعْلَم قَالَهُ اللّهِ عَيْرِها فَلا تَأْكُلُ لا تَدْرِي لَعْلَم قَتَلَهُ الّذِي لَيْسَ مِنْهَا.

طرفها حديدة أو سهم لا ريش له. «فخرق» بخاء وزاي معجمتين أي جرح ونفذ وقتل بحده شيئًا من الجلد، «فلا تأكل» وبه أخذ الجمهور.

٢٨٤٨ - «إنما أمسكه على نفسه» أي لأجل نفسه لا لك، وشرط الحل أن يسك عليك كما في الكتاب(١)، والأصل التحريم.

٢٨٤٩ - « رَميَّتك » بفتح الراء وتشديد الياء ، أي مرميك .

<sup>(</sup>١) أي القرآن الكريم.

• ٣٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَا ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ عَدِي بْنُ زَكَرِيَا ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيتُكَ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيتُكَ فَي عَامٍ فَعَرِقَ فَمَاتَ فَلا تَأْكُلْ.

٢٨٥١ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُ مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيُ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازِثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ فَكُلْ مِمًا أَمْسَكَ مَا عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْمًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْمًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَلْبُ إِذَا أَكُلَ كُرِهَ وَإِنْ شَرِبَ قَالَ أَبِو داود: الْبَازُ إِذَا أَكُلَ فَلا بَأْسَ بِهِ وَالْكَلْبُ إِذَا أَكُلَ كُرِهَ وَإِنْ شَرِبَ الدَّمَ فَلا بَأْسَ بِهِ وَالْكَلْبُ إِذَا أَكُلَ كُرِهَ وَإِنْ شَرِبَ اللّهُمْ فَلا بَأْسَ بِهِ وَالْكَلْبُ إِذَا أَكُلَ كُرِهَ وَإِنْ شَرِبَ

٢٨٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَالْمَا رَدَّتُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَدَاكَ ».

٢٨٥٢ - «وإن أكل منه» أخذ به جماعة ، وأجاب الجمهور بأن حديث الحرمة أصح ، وأن العمل بالحرمة عند التعارض أرجح ، وقيل: المعنى وإن أكل من الصيد فيما مضى من الزمان إذا لم يكن قد أكل منه في هذه الحالة ، وقوله: «يداك» (١) أي لرميك بها أي الذي رجع عليك بعد أن شرد منك بواسطة الرمي .

<sup>(</sup>١) في الأصل [يدك] وما أثبتناه من السنن المطبوع.

٣٨٥٣ ـ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا وَالمُعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عَرْمِي الصَّيْد دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْد فَيَقَتْفِي أَثَرَهُ الْيُومْمَيْن وَالثَّلاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيْتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَا كُلُ قَالَ نَعَمْ إِنْ فَيَقَتْفِي أَثَرَهُ الْيُومْمَيْن وَالثَّلاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيْتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَا كُلُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٨٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيُ قَالَ قَالَ عَدِي بُنُ حَاتِم سَأَلْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدَّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِلا فَلا تَأْكُلْ وَإِنْ أَكُلُ فَإِنْ مَنْهُ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ الْمَعْرَاضِ فَقَالَ أَرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِلا فَلا تَأْكُلْ وَإِنْ أَكُلُ عَلَيْهِ كَلْبًا أَكُلُ هُ فَاجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا آخَرَ فَقَالَ : «لا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ المَّانَ الْمَعْرَافِ فَا مِنْ عَلَى كُلْبِكَ » .

٣٨٥٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدُّمَشْقِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخُولُانِيُّ

٢٨٥٣ ـ «فيقتفي» أي يتبع .

٢٨٥٤ ـ «بعرضه» هو بفتح العين أي بغير المحدد منه ، «وقيد» بالذال المعجمة فعيل بمعنى مفعول أي حرام ؛ لعده تعالى الموقوذة من الحرمات والوقيذ والموقوذ المقتول بغير محدود من عصي أو حجر أو غيرهما ، وإلا فلا تأكل . هذا الحديث وأمثاله ظاهرة في أن متروك التسمية في الصيد حرام والله تعالى أعلم .

٥ ٢٨٥ ـ «ما صدت» بكسر الصاد من صاد وفي بعض النسخ «ما اصدت»

عَائِذُ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ قَالَ: «مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ قَالَ: «مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّهِ وَكُلْ وَمَا أَصَّدْتَ بِكَلْبِكَ الّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ».

٢٨٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ سَيْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُسْنِيُّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكُلْبُكَ زَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكُلْبُكَ زَادَ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ الْمُعَلِّمُ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ.

٢٨٥٧ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلابًا مُكَلَّبَةً فَاَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا فَقَالَ أَبُو ثَعْلَبَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كِي كِلابًا مُكَلَّبَةً فَافْتِنِي فِي صَيْدِهَا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّدِهَا أَمْسَكُن اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُن النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُن

بهمزة وصل وتشديد الصاد أصله اصطدت.

٢٨٥٦ - «ذكيًا وغير ذكي، يحتمل أن المراد بالذكي ما أدركه حيًا فذكاه ، وبغيره ما مات قبل أن يدركه ، ويحتمل أن المراد: ما جرح الكلب بسنه مثلا ، وما لم يجرحه .

٢٨٥٧ - «مكلبة» بفتح اللام المشددة أي معلمة، «فأفتني» من الإفتاء . «ما لم

عَنيْكَ قَالَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَالَ وَإِنْ تَعَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَضِلُ أَوْ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنِي قَالَ وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَضِلُ أَوْ تَجِدُ فِيهِ أَثُرًا غَيْرَ سَهُمِكَ قَالَ أَفْتِنِي فِي آنِية الْمَجُوسِ إِن اصْطُرِرْنَا إِلَيْهَا قَالَ الْمُعْتِنِي فِي آنِية الْمَجُوسِ إِن اصْطُرِرْنَا إِلَيْهَا

### بارب في صيد قطع منه قطعة

٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِلْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِلْهِ قَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهِي مَيْنَةً.

### باب في إتباع الصيد

٧٨٥٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى عَنْ وَهُبِ بُنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً

يضل بتشديد اللام أي ما لم ينتن ولم يتغير ريحه، يقال: ضَلّ اللحم وأضل لغتان، وهذا على سبيل الاستحباب وإلا فالنتن لا يحرم وقد جاء أنه عَلَيْهُ أكل ما تغير ريحه ولعله أكل تعليمًا للجواز.

### (باب في صيح قطع منه قطعة

٢٨٥٨ - «فهي، أي فتلك القطعة المقطوعة ، «ميتة ، حرام .

#### اباب في أتباغ الصيحا

٧٨٥٩ . ( جفا ، أي غلظ طبعة لقلة مخالطة العلماء ، « غفل ، أي يستولي عليه

سُفْيَانُ وَلا أَعْلَمُهُ إِلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَن اتَّبَعَ الْصَيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ».

• ٢٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ الْجَكَمِ النَّخِعِيُّ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ شَيْخٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى مُسَدَّدٍ قَالَ: «وَمَنْ لَزِمَ السَّلْطَانَ افْتُتِنَ زَادَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السَّلْطَانَ دُنُوًا إِلا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا».

٢٨٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ.

«آخر كتاب الصيد،

\* \* \*

حبه حتى يصير غافلا عن غيره، وافتتن، ضبطه السيوطي بالبناء للمفعول وقال: المراد: ذهاب الدين، وكلام الصحاح يفيد جواز البناء للفاعل أيضًا (١)، ثم ذكر السيوطي: أنه جمع رسالة في عدم المجيء إلى السلاطين ذكر فيها أحاديث وآثار كثيرة، وفي المجمع: «افتتن، لأنه إن وافقه فيما يأتي ويذر فقد خاطر بدينه، وإن خالفه خاطر بروحه، وهذا لمن دخل مداهنة ومن دخل آمرا وناهيًا وناصحًا كان دخوله أفضل.

٢٨٦١ ـ «ما لم ينتن» إذا صار ذا نتن .

恭 米 米

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح: ٤٩٠ مادة (فتن).

#### كتاب الوصايا

### بالب (ما باع في ما يؤمر به من الوصية

٢٨٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «مَا حَقُ امْرِئ مُسلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصي فِيه يَسِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

#### [كتاب الوصايا]

#### 

بصلح أن يوصى فيه أو يلزمه أن يوصى فيه، «يوصى فيه» صفة شيء، أي يصلح أن يوصى فيه أو يلزمه أن يوصى فيه، «يبيت ليلتين» هو بمعنى المصدر قوله خبر عن الحق بتقدير أن أو بدونها ومثله في كون المضارع بمعنى المصدر قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ﴾ (١) وهذا هو الوجه الذي يساعده المعنى ويوافقه رواية أن يبيت وقد ذكره المحققوق منهم السيوطي في حاشية موطأ مالك، إلا أنه قال في حاشية الكتاب: صفة ثالثة (٢). وكذا قال غير واحد؛ والنظر في المعنى يرده؛ إذ لا يظهر معنى لتقييد المسلم بالبائت ليلتين، وأيضًا قوله: «إلا ووصيته، بالواو فلا يصلح أن يكون خبرًا بل هو حال فيبقى الكلام بلا خبر، أي ليس البيتوتة في حال الحال كون الوصية مكتوبة عنده.

<sup>(</sup>١) سورة الروم: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك، السيوطي، ٢/ ٢٢٨ ط دار الندوة الجديدة-بيروت.

٣٨٦٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْعُمْمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا بَعِيرًا وَلا شَاةً وَلا أَوْصَى بشَيْءٍ.

### باب [ما باء فق] ما لا يجوز للموسح في ماله

٢٨٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي خَلَفِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ مَرَضًا قَالَ الْنُ أَبِي خَلَفِ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ مَرَضًا قَالَ الْنُ أَبِي خَلَفِ بِمَكَّةَ ثُمَّ اتَّفَقَا أَشْفَى فِيهِ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلّا النَّبِي أَفَا تَصَدُقُ بِالتَّلُقَيْنِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ إِلّا النَّبِي أَفَا تَصَدُقُ بِالتَّلُقَيْنِ قَالَ لَا قَالَ : الثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِلَّا النَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِلَّاكَ أَنْ لا قَالَ : الثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِلَّاكَ أَنْ

### 

الساء أو ممن يخاف عليه المراد: أحد من أصحاب الفرائض أو من الولد ومن النساء أو ممن يخاف عليه الضياع، وإلا فقد كان له عصبات وهو الموافق لقوله: النساء أو ممن يخاف عليه الضياع، وإلا فقد كان له عصبات وهو الموافق لقوله: «أن تذر ورثتك»، «فبالشطر» أي النصف، «قال: الثلث» قيل: بالنصب على الإغراء أو بتقدير: أعط أو بالرفع بتقدير: يكفيك، «والثلث كثير» أي كاف في المطلوب أو هو كثير أيضا، والنقصان عنه أولى وإلى الثاني مال كثير، «أن تترك»

٢٨٦٣ ـ «ولا أوصى بشيء اأي في المال لعدمه، وإن أوصى بالكتاب والسنة ونحوهما.

تَتْرُكَ ورَثْتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً إِلا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَةً إِلا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي قَالَ إِنَّكَ إِنْ تُخَلِّفْ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ أَتَخَلَّفُ مَعْ اللَّهِ لا تَزْدَادُ بِهِ إِلا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامُ وَجُدَ اللَّهِ لا تَزْدَادُ بِهِ إِلا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامُ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ثُمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى الْمُعَالِي اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ أَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَائِسُ سَعْدُ بُنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ

بفتح الهمزة من قبيل ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (١) وجوز الكسر على أنها شرطية. «وخير» بتقدير: فهو خير. جوابها، وحذف الفاء مع المبتدأ مما جوزه البعض وإن منعه الأكثر، «عالة» أي فقراء جمع عائل «يتكففون الناس» أي يسألونهم بأكفهم، «وإنك لن تنفق» إلخ. يعني أن الأجر لا يتوقف على صرف المال في الفقراء بل الصرف في الورثة وغيرهم مما يفيد الأجر المطلوب حتى الصرف في قضاء الشهوات إذا كان بنية.

«أتخلف» بتشديد اللام أي أتأخر عن ثوابها، بردها علي؛ يريد خوف الموت عكة وأن فيه نقصًا لأجر الهجرة؛ لأنها دار تركوها لله فيروا موتهم فيها رجوعًا عن الهجرة، و«لعلك أن تخلف» أي تؤخر من بعد موتي بتطويل العمر ولا تموت بحكة في هذا المرض.

«أمسض» من الإمضاء أي أتمم لهم أجر الهجرة بألا يموتوا بمكة ولا تردهم بالردة، «لكن البائس» أي شديد الفقر، «يرثى له» قيل: هذا الكلام من كلام

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (١٨٤).

وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً ».

### باب اما جاء في الجراهية الإضرار في الوصية

٣٨٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلَّ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ: «أَنْ لَلنَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وتَخْشَى الْفَقْرَ وَلا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا تَصَدَق وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وتَخْشَى الْفَقْرَ وَلا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلغَت الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانَ ﴾.

٣ ٣ ٨ ٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَم خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِاقَة

الزهري ذكره تفسيرًا لقوله عَلى: «لكن البائس، إلخ، «أن مات، أي لأجل موته بها.

### [باب ما باء في كراهية الإضرار في الوصية]

٢٨٦٥ - «أن تصدق» أي تتصدق، «تأمل البقاء» أي ترجوه، «ولا تمهل» نهي عن الإمهال، «بلغت» أي النفس، «وقد كان لفلان» وقد صار للوارث أي قارب أن يصير له إن لم توص به فليس في التصدق به كثير فضل والله تعالى أعلم.

٢٨٦٦ - «الأن يتصدق، بفتح اللام مبتدأ خبره «خير».

دِرْهُم عِنْدَ مَوْتِهِ.

٣٨٦٧ - حَدُّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْصَّمَدِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيْ الْحُدَّانِيُ حَدَّثَنَا الأَشْعَتُ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ المُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَانِ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَالْمَرِثَةَ مِنْ هَا هُنَا ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ فَتَجِبُ لَهُ مَا النَّارُ قَالَ وَقَرَأً عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَا هُنَا ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْسَرَ مُضَارً ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ قَالَ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْسِرَ مُضَارً ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ قَالَ أَبُو هُو دَاود : هَذَا يَعْنِي الأَشْعَثُ بْنَ جَابِرٍ جَدًّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ.

# باب ما باع في الحكواء في الوصايا

٢٨٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَر عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي مَالِم الْجَيْشَانِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه أَبِي مَالِم الْجَيْشَانِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

٢٨٦٧ - وفيضاران، أي من المضارة وهي إيصال الضرر بالحرمان أو بما يعد في الشرع نقصانًا إلى بعض من يستحق لولا هذه الوصية.

### اباب ما جاء في الحفواء في الوسايا،

٣٨٦٨ - (ضعيفًا) أي غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة ودرء مفاسدها، «ما أحب لنفسي» أي من السلامة عن الوقوع في المحذور، وقيل: تقديره أي لو كان حالي كحالك في الضعف، وإلا فقد كان على متولبًا على أمور المسلمين حاكمًا عليهم فكيف يصح: «أحب لك ما أحب لنفسي». قلت: وفيما ذكرنا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلا تَأْمَرَنَ عَلَى اثْنَيْنِ وَلا تُولَّيْنَ مَالَ يَتِيم قَالَ أبو داود تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مِصْرَ. فَأَمْرَنَ عَلَى اثْنَيْنِ وَلا تُولَيْنَ مَالَ يَتِيم قَالَ أبو داود تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مِصْرَ. باله الموالدين والأقربين باله [ما جاء في] نسخ الوصية للوالدين والأقربين

٣ ٣٨٦٩ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِد عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةً الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةً الْمِيرَاتِ.

الْمِيرَاتِ.

# باب (ما كِأَعَا فَيْ الْوَصِيةُ لَلُوارِيثُ

، ٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ

غنى عن ذلك فتأمل، «فلا تأمّرن» بتشديد الميم والنون الثقيلة أي فلا تسلطن ولا تصيرن أميراً.

# ابان الله الله في انسخ الوصية للوالدين والأقربين

٢٨٦٩ ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ (١) أي مالا، وكان المال لايرثه غير الولد فأمروا بالوصية لباقى الأقارب، ثم حين شرع الله تعالى الإرث للأقارب نسخ ذلك وهذا معنى «نسختها آية الميراث» أي نسخ الله عندها، فأضيف النسخ إلى آية الميراث؛ وإلا فدلالة آية الميراث على النسخ خفية.

### [باب الما باعا في الوسية للواريد]

• ٢٨٧ ـ «أعطى اشرع الإرث.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (١٨٠).

ابْنِ مُسْلِم سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أُعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقِّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

# باب مُثالِطة اليتيم في الطعام

٣٨٧١ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وَ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وَ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ الآيَةَ انْطلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَيَحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلُهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَيَحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلُهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَيَحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلُهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَيَحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلُهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَكَ فَلِكَ لَكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَجَلً فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ.

باب [ما لااء فق] ما لولق اليتير أن يناله من ماله اليتير

٢٨٧٢ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدة أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَجُلا أَتَى

## [باب مثالطة اليتيم في الطمام]

٢٨٧١ - «يفضل» كيسمع أي يبقى.

[باب [ما باع في ما لولي اليتيم أن يناله من ماله اليتيم]

۲۸۷۲ - «كل من مال يتيمك» حملوه على ما يستحقه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له، «ولا مبادر» قيل: ولا مسرف، فهو تأكيد وتكرار لا يبعده،

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالٍ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبَادِرٍ وَلا مُتَأَثِّلٍ.

بألب أما الما الما عَتَى ينقطع الليتو

٣٨٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدِينِيُ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدِينِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ شُيُّوخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْف وَمِنْ خَالِهِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ شُيُّوخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْف وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِي ابْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِي ابْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّهُ لِي.

وقيل: "ولا مبادر" بلوغ البتيم بإنفاق ماله، «ولا متأثل» ولا متخذ منه أصل مال. [باليم ها باع منت ينقطع اليتو]

١٧٦٣ - «لا يتم بعد احتلام» أي إذا احتلم لم يبق يتيمًا فيجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر البائفين، «ولا صمات» بضم صاد؛ السكوت، قيل: كان الصمات من عبادة أهل الجاهلية فنهوا عن ذلك وأمروا بالنطق والذكر بالخير، وقال النووي نقلا عن الشافعية: يكره صمت يوم إلى الليل للصائم ولغيره من غير حاجة، قيل: من الناس من يصمت إذا كان صائمًا وليس له أصل في شرعنا، نعم له أصل في شرع من قبلنا (١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة في المغني: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام، وظاهر الأخبار تحريمه، واحتج بهذا الحديث وقال: فإن نذر ذلك لم يلزمه الوقاء به، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. والمغني: ابن قدامة ٤/ ٤٨١، ٤٨٢. وكذا وذكره ابن حجر في الفتح: ٧/ ١٥٠،

# باب (ما باء في التشديد في أنهاء مال اليتيم

٧٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ بِلالِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَ قَالَ الشَّرِيُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ هُنَ السَّرِي عَنْ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِ وَأَكْلُ الرَّبُ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِ وَأَكْلُ الرَّبُ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِ وَأَكْلُ الرَّبُ وَالسَّعْرِ وَالتَّولِي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ أَبُو دَاوِدَ أَبُو الْغَيْثِ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ.

٧٨٧٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوْزَجَانِيَّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئُ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ فَقَالَ هُنَ تِسْعٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ

# [باب [ما بالم في التشديد في أبحاء مال البتيم]

٢٨٧٤ ـ «الموبقات» أي المهلكات «الشرك» هو وما عطف عليه بالرفع ، وضبطه بعض النصب، ولا يظهر له كثير وجه والله تعالى أعلم ، «يوم الزحف» أي يوم الجهاد ولقاء العدو في الحرب، وأصل الزحف الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون.

٢٨٧٥ - «واستحلال البيت الحرام» فسر بأن يفعل في حرم مكة ما لا يحل له فعله من الاصطياد وقطع الشجر وغير ذلك، «قبلتكم» بالجر بدل من البيت،

الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. فِلْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلالُ الْبَيْتِ الْحَلِيلَةِ عَلَى أَنْ الْعَكِفْنُ مِنْ جُمِيعِ المالة

٢٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَابٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِلا نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ كُنَا إِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْ خِرِهِ.

بالب [ما بالعافي] الرباع يهب الهبة ثم يوسى له بها أو يرثها الله بن عَطَاء من عَبْدُ الله بن عَطَاء عَنْ عَبْد الله بن بُريْدَة عَنْ أَبِيه بُريْدَة أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَى الله

# اباب ما باء في الحلياء على أن المعضن من بميع الماليا

٢٨٧٦ - «إلا نمرة» بفتح فكسر بردة مخططة وتكفينه فيها مع أنه لم يكن له شيء سواها، دليل على أن الكفن من جميع المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال، من الإذخرر» بكسر همزة وسكون ذال وكسر خاء معجمتين حشيشة طيب الرائحة.

[بالب إما باع فق] الرباع يعب العبة ثم يوصق له بعا أو يرثما] ٢٨٧٧ - «وجب أجرك» أي ثبت ولزم أجرك بالتصدق بمقتضى الوعد، وإلا

<sup>«</sup>وأمواتًا» بأن يصلى على الأموات إليها ويوجه في القبور وجوههم إليها.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِولِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَتْ وَإِنَّهَا بِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَتْ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَقَيُجُونِي أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ مَاتَت وَعَلَيْهَا لَمْ تَحُجَّ أَقَيُجُونِي أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَحُجَ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ . قَالَت : وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَقَيُجُونِي أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَحُجَ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ . فَالَت : وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَ أَقَيُجُونِي أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَحُجَ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ . وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَ أَقَيُحُونِي أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَحُجَ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ . وَالِهَا لَمُ اللّهُ اللّهِ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّ

٢٨٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَرْيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُونٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عُمْرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْ مَالا قَطَّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ فَقَالَ أَصَبْتَ أَرْضًا لَمْ أُصِب مَالا قَطَّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ فَقَالَ أَصَبْتَ أَرْضًا لَمْ أُصِب مَالا قَطَّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبُسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُومَى مَنْ وَلِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ وَلا يُوهَبُ وَلا يُومَ مَنْ وَلِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرِ وَالطَسِّيْفِ ثُمُ اتَّفَقُوا لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ السَيلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرِ وَالطَسِّيْفِ ثُمُ اتُفَقُوا لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلَا مَعْرُوفِ وَيُطُعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَول إِفِيهِ زَادَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ

٢٨٧٨ - «فكيف تأمرني به» أي ما أفعل فيه من الخير، «وتصدقت بها» أي بثمرها للفقراء متعلق بتصدقت، «وليها» بكسر اللام المخففة، «غير متمول

فلا يجب على الله شيء، أو أمن من الزوال في الميراث وهو ليس باختيارك حتى يخاف منه ضرر في الأجر فيقاس عليه الوصية والله تعالى أعلم.

<sup>[</sup>नंद्येकी चंद्रके दियी हुंब हिंदे ि मीने

مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُنَأْثُل مَالا.

٧٨٧٩ - حَدَّثَنَا سُلْيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهِم عَنْهُم قَالَ نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْمُحمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ فِي ثَمْعُ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعِ قَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالاً فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثُمَرِهِ فَهُو خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعِ قَالَ عَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالاً فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثُمَرِهِ فَهُو خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعِ قَالَ عَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالاً فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثُمَرِهِ فَهُو لَلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قَالَ وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ وَإِنْ شَاءَ وَلِي ثُمَنُ الشَّورَى مِنْ الْمُومِ وَقَالَ عَيْرَ مُتَأَثِل مَالاً فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ أَهْرُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عُمْرُ أَمِيرُ اللَّهِ عُمْرُ أَمِيرُ اللَّهِ عَمْرُ اللَّهِ عَمْرُ أَمِيرُ اللَّهِ عَمْرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ اللَّهِ عُمْرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمْرُ أَمِيلُ اللَّهِ عَمْرُ أَمِيرُ الْمُوانَةَ سَاهُم اللَّي حَدَثُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمْرُ أَمْورُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ وَالْمِائَةَ الَّتِي فَعْمَلُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عَاشَتَ ثُمُ عَلَيهِ وَالْمَائِقَ الْمَعْمَةُ مُومً وَدُوي الْقُرْبَى وَلَا مَنْ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ وَذُوي الْقُرْبَى وَلا حَرْجَ يَلِيهِ وَالْمَائِلُ وَالْمَحْرُومُ وَذُوي الْقُرْبَى وَلا حَرْجَ يَلِيهِ وَالْمُولُومُ وَذُوي الْقُرْبَى وَلا حَرَجَ يَلْكُومُ الْمُشَاءِ وَلا مُرَاكُمُ وَالْمُولُومُ وَذُوي الْقُرْبَى وَلا حَرَامُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَلَا مَرْوالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُ أَوْمُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ وَلَا عَرَالُ الْمُؤْمِلُ الْمُومُ وَلُومُ الْمُ الْمُحَمِّلُ اللَّهُ الْمُعَمِلُ الْمُ الْمُومُ وَالْ

فيه، أي غير متحصل مالا بذلك الفعل.

٢٨٧٩ ـ «في ثمي شميع» بفتح المثلثة وسكون ميم وغين معجمة مال بالمدينة معروف، «فما عفا عنه» أي بقي وفضل عنه؛ عن الولي «ولي ثمغ» بتشديد الياء، «أن ثمغًا وصرمة بن الأكوع» ضبط بكسر صاد وسكون راء قيل: هما مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب فوقفهما، وقيل: المراد في حديث عمر بالصرمة القطعة الخفيفة من النخل، وقيل: من الإبل والله تعسالي أعلم،

م ٢٨٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْ مَانَ الْمُوَذَنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُوَذَنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلال عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَسِبْدِ الرَّحْمَن أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَسنْ أَبِيهِ عَسنْ أَبِيهِ عَسنْ أَبِيهِ عَسنَ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدُ صَالِح يَدْعُولُهُ.

بالب [ما بالما عن مات عن غير وصية يتصدق عنه أبيهِ عَنْ الله عَنْ أبيهِ عَنْ الله عَنْ أبيهِ عَنْ

«والعبد الذي فيه» المراد به الجنس وفي بعض النسخ «والعُبُد التي فيه» فهو بالضمتين أو سكون الثاني جمع عبد «أو آكل» بمد الهمزة.

### [باب [ما باع فق] الصحقة عن الميت

• ٢٨٨ - «انقطع» أي ثواب عمله من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال، وقيل: بل الاستثناء متعلق بالمفهوم أي ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال، والحاصل أن الاستثناء في الظاهر مشكل، وبأحد الوجهين المذكورين يندفع الإشكال والله تعالى أعلم، وقوله: «جارية» أي غير منقطعة كالوقف أو ما يديم الولى أجرها عنه وإليه تميل ترجمة المصنف.

[باب ما باع فيمن مات عن غير وصية يتصحق الباب

٧٨٨١ ـ «افتلتت نفسها ، على بناء المفعول افتعال من فلت بالفاء ، أي ماتت

عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلا ذَلِكَ لَتَصندُقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَتَصَدُّقَي عَنْهَا .

٧٨٨٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ذَكَرِيًا بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عِنْهَا فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا وَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

باب (ما بُاء في وصية الأربي يسلم وليه أيلزمه أي ينفذها

٣٨٨٣ ـ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَـزْيَدٍ أَخْبَـرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَـزْيَدٍ أَخْبَـرَنِي أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ الأوْزْاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ

فجأة وأخذت نفسها فلتة، يقال: افتلته إذا سلبه، وافتلت فلان بكذا على بناء المفعول أي فوجئ به قبل أن يستعدله، ويروى بنصب النفس بمعنى افتلتها الله نفسها؛ يعدى إلى مفعولين كاختلسه الشيء واستلبه، إياه فبني الفعل للمفعول فصار الأول مضمرًا وبقي الثاني منضوبًا، ويرفع النفس على أنه متعد إلى واحد نائب عن الفاعل أي أخذت نفسها فلتة.

٢٨٨٢ ـ وأن تصدقت، بفتح أن على أنها مع ما بعدها فاعل ينفع وضبط بعضهم بالكسر على أنها شرطية والله تعالى أعلم.

[بالب [ما باء في] وصية الاربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها] ١٨٥٠ وصية الاربي يسلم وليه أيانه أي الكن الكافر لا فائدة له فيه والله تعالى أعلم.

أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ أَوْصَى أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ الْبَاقِيةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّه رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوْ خَمْسُونَ رَقَبَةً وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوْ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَقَالً عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ.

باب (ما باع في الرباء يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر عرماؤه ويرفق بالوارث

٢٨٨٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ إِسْحَقَ حَدَّثَهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُولُفِي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا لِرَجُل مِنْ يَهُودَ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى فَكَلَّمَ جَابِرٌ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسُقًا لِرَجُل مِنْ يَهُودَ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى فَكَلَّمَ جَابِرٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْفِعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْظِرَهُ فَأَبَى وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

«آخر كتاب الوصايا»

\* \* \*

[باب (ما جاء في) الرجاء يموت وغليه حين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث]

٢٨٨٤ ـ «وسقًا» بفتح فسكون.

# كتاب الفرائض بالب ما إلاء في تعليم الفرائض

٧٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ السَّرْجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْعِلْمُ ثَلاثَةٌ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: والْعِلْمُ ثَلاثَةٌ

#### [كتاب الفرائض]

### [باب ما بالم فق تعليم الفرائض]

٧٨٨٥ - (العلم ثلاثة) أي أصل علوم الدين ثلاثة: (فضل الفضل: الزائد، يعني كل علم سوى هذه العلوم الثلاثة وما يتعلق بها عا تتوقف هذه الثلاثة عليه، أو يستخرج منها فهو زائد لا ضرورة في معرفته «آية محكمة» أي كل آية محكمة غير منسوخة، أي علمها فالنكرة عام في الإثبات كقوله تعالى: ﴿عَلَمَ سَنَّ نَفْسٌ ﴾(١) والمضاف مقدر قبلها وكذا قوله: «سنة قائمة» أي ثابتة إسناداً بأن تكون صحيحة أو حكماً بألا تكون منسوخة «أو فريضة عادلة» في القسمة، والمراد بالفريضة: كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به العدل في قسمة التركات بين الورثة، وقيل: المراد بالفريضة: كل ما يجب العمل به وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب انعمل، فهذا إشارة إلى الإجماع المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب انعمل، فهذا إشارة إلى الإجماع

<sup>(</sup>١) سورة التكوير: الآية(٤١)، سورة الانفطار: الآية (٥).

وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ». باب في العاللة

٢٨٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُو وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ فَتَوَضَّا وَصَبَّهُ عَلَيَ فَلَمْ أُكَلِّمُهُ فَتَوَضَّا وَصَبَّهُ عَلَيَ فَلَمْ أَكَلِّمُهُ فَتَوَضَّا وَصَبَّهُ عَلَيَ فَالَمْ أَكَلِّمُهُ فَتَوَضَّا وَصَبَّهُ عَلَيَ فَالَمْ أَكَلِّمُهُ فَتَوَضَّا وَصَبَّهُ عَلَيَ فَافَقَتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي أَخَوَاتٌ قَالَ فَنَزلَتُ فَا اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾.

والقياس وكلام المصنف مبني على المعنى الأول والله تعالى أعلم.

#### [بالب فع المجالالة]

٢٨٨٦ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ (١) وفي بعض الروايات: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ ﴾ (٢) قال ابن العربي في شرح الترمذي: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ الآية وهم من الراوي فإنها آخر آية نزلت اه، قلت: لعل معنى آخر آية أنها آخر آية من آيات الميراث بل مما نزل في الكلالة كما سيجيء، ولا يخفى أن [ ] (٣) النزول هي الأخوات الأبوية، وحكمها مذكور في هذه الآية، فالظاهر صحة هذه الرواية والوهم إنما هو في رواية ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ ﴾ والله تعالى أعلم.

سورة النساء: الآية (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (١١).

٣) ما بين المعقوفتين كلمة غير واضحة وقد تكون [شأن].

# باب من مجاني ليس له ولج وله أغوات

٧٨٨٧ ـ حَدُّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ فَنَفَحَ وَعِنْدِي سَبْعُ يَعْنِي الدَّسْتُوائِيَّ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخُواتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَحَ فِي وَجْهِي أَخُواتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ أَلا أُوصِي لأَخُواتِي بِالثَّلُثِ قَالَ أَحْسِنْ قُلْتُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أُوصِي لأَخُواتِي بِالثَّلُثِ قَالَ أَحْسِنْ قُلْتُ الشَّطُرُ قَالَ أَحْسِنْ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرْكَنِي فَقَالَ يَا جَابِرُ لا أُرَاكَ مَيْتًا مِنْ وَجَعِكَ الشَّطُرُ قَالَ أَكْسِنْ قُالَ فَكَانَ الشَّعُرُ قَالَ أَلْهُ يُلْتُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي هَذَا وَإِنَّ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾.

٧٨٨٨ - حَدَّثَنَا مُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكَلالَةِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ لَيْسَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكَلالَةِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ لِيَسْتَفُتُ وَلَكَ قُلِ اللَّهُ لِيَسْتَفُدُ فِي الْكَلالَةِ ﴾.

٧٨٨٩ - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلالَةِ فَمَا الْكَلالَةُ قَالَ تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ

٢٨٨٩ - «تجزئك» أي تكفيك وآية الصيف هي قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ﴾ (١) الآية، وهي نزلت في الصيف وهي أوضح من آية الشتاء التي

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية (١٧٦).

فَقُلْتُ لأبِي إِسْحَقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ ظَنُوا أَنَهُ كَذَلكَ.

# باب ما بجاء في [ميراث] الصلب

• ٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأوْدِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأَخْتِ لِأَبِّ وَأَمِّ فَقَالا لِلبْنَتِهِ النَّصْفُ وَلِلأَخْتِ مِنَ الأَب وَالأَمِّ النَّصْفُ وَلَمْ يُورَثُنَا ابْنَةَ الِابْنِ شَيْئًا وَأَتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيتَابِعُنَا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِي سَأَقْضِي وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِي سَأَقْضِي وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِي سَأَقْضِي فَيَهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ النَّصْفُ وَلِابْنَةِ اللَّهُ مُسَالًا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ النَّصُفُ وَلِابْنَةِ اللِابْنِ سَهُمٌ تَعْمِلُهُ التَّلُقُ التَّلُقُ التَّاهُ التَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ النَّصُفُ وَلِلابُونِ سَهُمٌ تَدَي وَمَا بَقِي قَلِلاَخْتِ مِنَ الأَب وَالأَمْ.

٢٨٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّل حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

هي في أول سورة النساء والله تعالى أعلم.

# اباب ما باع في (ميراث) الصائب

• ٢٨٩ - «سيتابعنا» من المتابعة أي يوافقنا فيما قلنا ، «لقد ضللت إذًا» أي إن وافقتهما في هذه الفتوى بعد أن علمت بقضاء رسول الله على بخلاف فتواهما ، نعم هما معذوران لعدم علمهما بذلك ، «سهم» تكملة الثلثين بالإضافة ، أي السدس فيه يكمل الثلثين اللذين هما حق البنات .

٢٨٩١ ـ «في الأسرواق، قال الحافظ السيوطي: هو بالفاء وهو اسم لحرم

مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فِي الأسْوَاقِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَان بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُد وقد اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاتَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالا إِلا أَخَذَهُ فَمَا تَرَى اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُهُمَا وَمِيرَاتَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالا إِلا أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لا تُنْكَحَان أَبَدا إلا وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَنَزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ الآيَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَة فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ الآيَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَة وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الشُّلُقَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الشَّمُنَ وَمَا بَقِي قَلَكَ وصَاحِبَها فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الشُّلُقَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الشَّمُنَ وَمَا بَقِي قَلَكَ وَصَاحِبَها فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الشُّلُقَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الشَّمُنَ وَمَا بَقِي قَلْكَ وَصَاحِبَها فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الشُّلُقَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الشَّمْنَ وَمَا بَقِي قَلْكَ وَصَاحِبَها فَقَالَ لِعُمْهِمَا أَعْطِهِمَا الْمُنْتَى السَّه بِن الرَّبِيعِ وَتَابِتُ بُنُ لُن قَيْسٍ فَتَالًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

٢٨٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوِد وَهَذَا هُو أَصَحُّ.

المدينة الذي حرمه رسول الله عَلَيْ وفي بعض النسخ بالقاف، قتل معك » مستقر أي كائنًا معك لا ظرف لغو متعلق بقتل لاقتضائه المشاركة في القتل «استفاء» بالمد أي استرجع حقهما من الميراث وجعله فيئًا له، استفعال من الفيء، «لا تنكحان» على بناء المفعول «أعطه ما الثلثين» وهذا دليل على أن حكم البنتين حكم البنات، وهو قول جمهور الصحابة خلافًا لابن عباس رضى الله عنهما.

٣ ٢٨٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي أَبُو حَسَّانَ عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ورَّتَ أُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ حَسَّانَ عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ورَّتَ أُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ حَسَّانَ عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ورَّتَ أُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَالْحَدَة مِنْهُمَا النَّصْف وَهُو بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيِّ .

# باب في الإجه

إسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوّيْبِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ السُحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوّيْبِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ الصَّدِيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْمًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السَّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسَلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمَ جَاءَتِ مَسَلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمَ جَاءَتِ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمَ جَاءَتِ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمْ جَاءَتِ

٢٨٩٣ ـ (لكل واحدة منهما النصف، للبنت بالفرض وللأخت لأنها عصبة مع البنت.

### [باب في البدة]

٢٨٩٤ ـ ١١ لجدة الأخرى، في رواية الترمذي «التي تخالفها» (١) المراد أنها على خلاف صفة التي جاءت إلى أبي بكر رضى الله تعالى عنه بأنها أم الأب

<sup>(</sup>١) الترمذي في الفرائض (٢١٠٠).

الْجَدَّةُ الأَخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم تَسْأَلُهُ مِيرَاثُهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلا لِغَيْرِكِ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السَّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو. وَمَا ثَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُو ذَلِكَ السَّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو. بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا.

٢٨٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَبْدُ اللَّهِ أَبُو الْمُنيبِ الْعَتَكِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السَّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمِّ.

### بالب الما تاعا في ميراث البح

٢٨٩٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنُ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنُ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ الآخَرَ طُعْمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَلا سُدُسٌ آخَرُ طُعْمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَلا

### اباب ما باعدة في ميرات البحدا

٢٨٩٦ - «لك السدس» أي بالفرض، «طعمه» بالضم أي زيادة على الحق المقدر استحقه بالتعصيب ولم يضمه إلى السدس الأول لئلا يتوهم أن الكل

وهذه أم الأم أو بالعكس، هما خلت به، ما زائدة، أي انفردت به.

٢٨٩٥ - «دونها » أي معها ، «أم» أو قدامها لأن الحاجب بمنزلة من يكون قدام المحجوب .

يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ ورَّتْهُ قَالَ قَتَادَةً أَقَلُ شَيْءٍ ورَثَ الْجَدُّ السُّدُسُ.

٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ: أَنَا وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ قَالَ: مَعْ مَنْ قَالَ: لا ذَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذًا.

# باب في ميراث المصبة

٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْمَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ ابْنِ عَبُّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَمَا تَرْكَتِ الْفَرَائِضُ فَاذُولَى ذَكَرٍ ».

# باب في ميزات جوي الأردام

٧٨٩٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيٌ بْن أَبِي

فريضة والله تعالى أعلم.

### اباب في ميراث المصبة

٢٨٩٨ ـ «فلأولى ذكر » أي أقرب إلى الميت من ذكر فالإضافة للبيان ، وأولى بعنى: أقرب نسبًا لا أحق إرثًا ، وإلا لم يفهم بيان الحكم ؛ إذ لا يدرى من الأحق بالإرث والله تعالى أعلم .

### المات وفي معالت فوق الأركاما

٢٨٩٩ ـ ٥ كـــ الا ، بفتح فتشديد الام، أي عيالا ودينًا مما يثقل على صحابه،

طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ عَنِ الْمَهُ وْزَنِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ عَنِ الْمَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَيَ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَرُثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.

، ، ٢٩٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُديلٍ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي بَدَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزُنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَامِرِ الْهَوْزُنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

«فالي» مرجعه أو أمره، يريد أنه يتحمل ذلك، وينفق على من يحتاج إلى الإنفاق، «وأنا وارث من لاوراث له» يريد أنه يضعه في بيت المال أو يصرفه في مصارفه، «والخسال وارث من لا وارث له»، أي من أصحاب الفروض والعصبات، وهذا دليل على توريث ذوي الأرحام كما هو مذهب أبي حنيفة، ومن لا يقول بإرثه يقول: يحتمل أنه على وجه السلب والنفي كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له، ويحتمل أنه يريد به إذا كان عصبة ويحتمل إنما يريد به السلطان فإنه يسمى خالاً، والأول باطل لقوله: «يرثه» (١) والثاني كذلك لقوله: «من لا وارث له»، والثالث بعده لا يخفى والله تعالى

٢٩٠٠ - «أولى» إلخ معنى الأولوية النصرة، والتولية أي أتولى أمورهم بعد وفاتهم. وأنصرهم فوق ما كان منهم لوعاشوا، «أوضيعة» بفتح أي عيالا وأصله

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [يرث].

وَسَلَّمَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَقُكُ عَانَهُ قَالَ أبو داود رَوَاهُ الزِّبَيْدِيُّ عَنْ رَاشِدِ رَاسُدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَائِذٍ عَنِ الْمِقْدَامِ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدٍ وَالَى سَمِعْتُ الْمُقْدَامَ قَالَ أبو داود يَقُولُ الطَيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ.

١ ، ٧ ٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَتِيقِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عَيَاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ يَحْيَى الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عَيَاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ يَحْيَى ابْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ ابْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ أَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَفُكُ عَانِيهُ وَأَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثُ مَالَهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثُ مَالَهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثُ مَالَهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ اللّهُ عَانِيهُ وَآرِثُ مَالَهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ يَقُلُ عَانِيهُ وَيَرِثُ مَالَهُ .

٢ ، ٢٩ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةً ح وحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ

المرة من الضياع، أريد به الصغار الذين يضيعون عرة لو لم يتقيد بحالهم أحد وأفك عانه، أصله عاينه بالياء فحذفت تخفيفًا، أي أسيره يريد أنه يخلص أسيره بالفداء عنه.

الم ٢٩٠١ وعُنيّه و بضم عين فكسر نون فتشديد ياء في الأصل مصدر عني أريد به الأسير كما في الحديث السابق أو الأسر نفسه أريد به الدين، أو ما يلزمه من الجنايات ونحوها عما يجعله كالأسير.

٢٩٠٢ - ١ و لا حميمًا ، أي قريبًا ، وقيل : وإنما وضع ماله في رجل من أهل

أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيُ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرُدَانَ عَنْ عُرُووَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرُدَانَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا حَميمًا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْسَطُوا مِيسرَاثَهُ رَجُلا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ قَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ أَسِو داود: وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُ وقَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاكُوا نَعَمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاهُمَا أَحُدٌ مَنْ أَهْلِ أَرْضِهِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ .

٣ ، ٣ - حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الله جَبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًا عَوْلاً قَالَ فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ يَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَانْظُرْ أَوَلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ وَالْهُ فَالَ انْظُر مُر خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَالْ عَلَيُّ الرَّجُلُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : انْظُر مُجُر حُزاعَة فَادُفَعْهُ إِلَيْهِ فَالْ عَلَيَّ الرَّجُلُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : انْظُر مُجُر حُزاعَة فَادُفَعْهُ إِلَيْهِ فَالَ عَلَيُّ الرَّجُلُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : انْظُر مُجُر حُزاعَة فَادُفَعْهُ إِلَيْهِ فَالَ عَلَيَّ الرَّجُلُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : انْظُر مُجُر حُزاعَة

٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَسْوَدَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا

قريته؛ لأنه كان لبيت المال، ومصالحه مصالح المسلمين فوضعه في أهل قريته لقربهم.

۲۹۰۳ مر خزاعة ، بضم الكاف وسكون الباء، أقرب القوم إلى الجد الأعلى الذي ينسبون إليه .

شَرِيكٌ عَنْ جِبْرِيلَ ابْنِ أَحْمَرَ أَبِي بَكْرِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا وَلا ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ وَقَالَ يَحْيَى قَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُل مِنْ خُزَاعَةً.

٩٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لا إِلا غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لا إِلا غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ لَهُ.

### باب ميراث إبن الملاعنة

٢٩٠٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ التَّعْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيُّ عَنْ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاثَةَ وَاللَّهَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ.

### الله ميراث أبن الملاعنة

٢٩٠٦ - «تحرز» من الإحراز، أي تجمع، و «لقيطها» أي الذي التقطته من الطريق «لورثتها» قالوا: إذا لم يترك وارثًا فماله لبيت المال وهذه المرأة أولى بأن يصرف إليها من غيرها من آحاد المسلمين، وبهذا المعنى قيل: إنها ترثه والله تعالى أعلم.

٢٩٠٧ ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَابِرِ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْن الْمُلاعَنَةِ لأَمَّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا.

٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ عَنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

## باب هاء يريث المسلم المهافر؟

٩ ، ٩ ، ٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

• ٢٩١ - حَدُثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدُثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عَنْ عَلْمِ وَبْنِ عُشْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ الزَّهْرِيُ عَنْ عَنْ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ عَدًا فِي حِجْتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ عَدًا فِي حِجْتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ عَدًا فِي حِجْتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلا ثُمُّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَت قُريشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصِّبِ وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَت قُريشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لا يَعْنِي الْمُحَصِّب وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَت قُريشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لا يُعْنِي الْمُحَصِّب وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَت قُريشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لا يُعْنِي الْمُحَصِّب وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَت قُريشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لا يُعْنِي الْمُحَمِّدُ وَلا يُؤُوهُمْ قَالَ الزَهْرِيُ وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

### [باب هاء يريث المسلم المهافر ؟]

<sup>•</sup> ٢٩١٠ وهل ترك لنا عقيل منزلا، أي لسبب إنه ورث منازل أبي طالب؟

٧٩١١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ مِنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرو فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى .

٧٩١٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ الْوَاسِطِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ الْوَاسِطِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٍّ وَمُسلِمٌ فَوَرَّثَ الْمُسلِمَ مِنْهُمَا وَقَالِ حَدَّثَنِي أَبُو الأسودِ أَنَّ رَجُلا يَهُودِيٍّ وَمُسلِمٌ فَورَتْ الْمُسلِمَ مِنْهُمَا وَقَالِ حَدَّثَنِي أَبُو الأسودِ أَنَّ رَجُلا حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الإسلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ فَورَثَ الْمُسلِمَ.

٢٩١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي ٢٩١٣ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُيلِيُّ أَنَّ مُعَاذًا أُتِيَ بِمِيرَاتِ يَهُودِيُّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لأنه ما آمن يؤمئذ بخلاف علي وجعفر فما ورثاه بإيمانهما.

٢٩١١ وشتى، فتشديد ياء جمع شتيت صفه أهل، أي مختلفون دينًا .

٢٩١٢ ـ «فورث المسلم» أي معاذ ورث المسلم من الكافر تمسكاً بأن الإسلام يزيد ولا ينقص، والجمهور على خلافه للأحاديث السابقة، وأما حديث الإسلام يزيد ونحوه فلم يرد به الإرث بل أراد فضل الإسلام، وأنه الدين الفاضل على الأديان كلها فلا يدانيه دين فضلاً أن يساويه أو يزيد عليه، والله تعالى أعلم.

# بالب فيمن أسلم على ميراث

الله عَنْ عَمْرِو بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْشَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْشَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلام.

# باب في الولاء

٥ ٢٩١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ مَالِكٌ عَرَضَ عَلَيَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكٌ عَرَضَ عَلَي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا يَمْنَعُكِ فَلِكَ فَإِنْ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

٢٩١٦ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ

# [عاليه هلك ملسا نميع بهارا)

٢٩١٤ - دكل قسم، بفتح فسكون مصدر أريد به المال المقسوم.

### [باب في الولاء]

١٩١٥ - «لا يمنعك» عن البيع الاشتراط منهم، بقي أنه يفسد البيع عند كثير فكيف جوزه؟ أجيب بأنه مخصوص لمصلحة ويجوز للشارع مثله لمصلحة والله تعالى أعلم.

٢٩١٦ - دوولي النعمة ، أي نعمة العتق.

سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الشَّمَنَ وَوَلِيَ النَّعْمَةَ.

٧٩١٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَاجِ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ حَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَ رَبَاعَهَا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا وَكَانَ عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى رَبَاعَهَا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا وَكَانَ عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً لَهُ فَخَاصَمَهُ الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلُى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً لَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَكَتَب لَهُ كِتَابًا وَسَلِّمَ: مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَكَتَب لَهُ كَتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ فَلَمًا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامٍ بْنِ إِسْمَعِيلَ أَوْ إِلَى إِسْمَعِيلَ بْنِ قِالَى السَّاعَةِ الْمَلِكِ الْعَلَى الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ اللَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ قَالَ فَقَصَى لَنَا اللَّهُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هَقَالَ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ اللّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ قَالَ فَقَصَى لَنَا السَّاعَةِ .

الخراب الأخاء تسام عربي الله الأواء الخراء

٢٩١٨ - حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْن مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالا:

الرجاء الرجاء على على الها الرجاء الم

٢٩١٨ - (ما السنة ، إلخ أي ما حكم الشرع فيه ، «أولى الناس، أي هو أقرب

٢٩١٧ ـ «رباعها» بكسر الراء دورها عصبة بينها، أي بني المرأة، «فأخرجهم» أي البنين «مولى لها» للمرأة، «فخاصمه» أي عمراً.

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أبو داود: وَهُو َ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ قَبِيصَةَ بْن سَمِعْتُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ قَبِيصَةَ بْن دُوَيْبٍ قَالَ هِشَامٌ عَنْ تَمِيمُ الدَّارِيُّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ يَزِيدُ إِنَّ تَمِيمً الدَّارِيُّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ يَزِيدُ إِنَّ تَمِيمًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُو أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ.

### باب في بيع الولاء

٢٩١٩ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهم عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

# باب في المولولج يستمل ثم يموت

# • ٢٩٢ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي

الناس إليه في حياته فيحسن ما دام حيًا وحال موته فيرث منه، قيل: هذا هو ظاهر الحديث لكن الجمهور يفولون بنسخه، وقيل: بل معناه هو أولى بالنصرة حال الحياة بالصلاة عليه بعد الموت. قلت: لكن ليس هذا مذهب من لا يقول بالإرث أنه أولى بالصلاة فلا ينفعهم هذا التأويل فتأمل.

### [باب في بيع الولاء]

۱۹۱۹ - دعن بيع الولاء، بفتح الواو أريد به بيع مجرد الاستحقاق الحاصل بالإعتاق لا بيع ما حصل من المال بسبب ذلك الاستحقاق فإن بيعه بعد حصوله جائز، والله تعالى أعلم.

### [باب في المولود يستماء ثم يمورد]

• ٢٩٢ - «استهل المولود» أي صاح، وحمله الجمهور على أن المراد منه أمارة

ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُزَّتْ.

# باب نسخ ميراث العقد بميراث الركم

٢٩٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَابِتٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهم عنهما قَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ فَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ .

١٩٢٢ - حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرُّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرُّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُورَّثُ الأنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأَخُوةِ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُورَّثُ الأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأَخُوةِ النِيةَ التِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ

الحياة أي وجد منه أمارة الحياة، وعبر بالاستهلال؛ لأنه المعتاد وهو الذي يعرف به الحياة عادة والله تعالى أعلم.

<sup>[</sup>بالب نسخ ميرات العقط بميرات الركم] ١ ٢٩٢ - ويحالف الرجل، أي يعاهده على الأخوة والنصرة.

فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ.

٢٩٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمْ سَعْد بِنْتِ الرّبِيعِ وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرِ فَقَالَتْ لا تَقْرَأُ ﴿ وَالّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فَقَالَتْ لا تَقْرَأُ ﴿ وَالّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبَى الإسلامَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبَى الإسلامَ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلا يُورَثُهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَ اللّهُ تَعَالَى نَبِيّهُ عَلَيْهِ السّلام أَنْ يُوتِينِ فَمَا أَسْلَمَ حَتَّى حُمِلَ عَلَى الإسلام بِالسَّيْفِ فَعَلَفَ أَبُو دَاوِد: مَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حِلْفًا وَمَنْ قَالَ عَاقَدَتْ جَعَلَهُ حَالِفًا قَالَ وَالصَّوابُ حَدِيثُ طَلْحَةً عَاقَدَتْ جَعَلَهُ حَلْفًا وَمَنْ قَالَ عَاقَدَتْ جَعَلَهُ حَالِفًا قَالَ وَالصَّوابُ حَدِيثُ طَلْحَةً عَاقَدَتْ .

١٩٢٤ - حَدُثْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُثْنَا عَلِيٌ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْسوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ﴾ يَزِيدَ النَّحْسويِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ فَكَانَ الأعْرَابِيُّ لا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا فَقَالَ : ﴿ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ .

٢٩٢٣ ـ (فحلف أبو بكر) فمعنى عاقدت أيمانكم، أي تحققت أيمانكم، أي حلفكم على ألا تورثوهم.

# باب في الالف

٢٩٢٥ ـ جَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زُكَرِيًا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زُكَرِيًا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالُ وَسَلَمَ: لا حِلْفَ فِي الإسْلامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْإسْلامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإسْلامُ إِلا شِدَّةً.

٢٩٢٦ ـ حَدُثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الأَحُولِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك مِنَّا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الأَحُولِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك مِنَّهُ وَسَلَّم بَيْنَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم بَيْنَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللّه عَلَيْه عَلَيْه وَسُلِم اللّه ا

#### [باب في الالف]

ويتعاقدون على أمور، فما كان في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فهو ويتعاقدون على أمور، فما كان في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فهو المراد بقوله: ولا حلف في الإسلام، وما كان فيها على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحوه فهو محمل قوله: ووأيما حلف كان في الجاهلية، إلخ، قلت: والأقرب أن النهي عن إحداثه والأمر ببقاء ما كان سابقًا، فلعل النهي عن إحداث الجديد لما أنه قد يفضي إلى نصر الظالم ونحوه والله تعالى أعلم.

# وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. باب في المرأة تربث من دية زوجها

٣٩٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ وَالا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ وَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الصَّحَاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُورَثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الصِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةٍ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمْرُ قَال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُورَثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الصِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةٍ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمْرُ قَال الرَّهُويُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُورَثَ الْرَاقَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتَعْمَلَهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَا اللَّهُ عَلَى الْعُلِهُ عَلَى الْعُلِهُ عَلَمُ الْعُلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُرْمُ الْ

(آخر كتاب الفرائض)

\* \* \*

المعنى بواسطة العهد والله تعالى أعلم.

اباب فع المرأة تربث من حية زوجها]

٢٩٢٧ ـ «أن أورث، من التوريث، و (أن تفسيرية للكتاب.

\* \* \*

# كتاب الخراج والإمارة والفيء [باب ما يلزم الإمام من لتق الرغية]

٢٩٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ وَهُوَ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ مَسْفُولٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْ مَعِيَّتِهِ وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْ مَالٍ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

#### اكتاب الخراج والإمارة والفيءا

الإمارة بكسر الهمزة.

### [[باب ما يلزم الإمام من كق الرغيد]]

٢٩٢٨ - وإلا كلكم راع الراعي هاهنا من يجب عليه حفظ شيء وحسن تعهد به ، ووالرعية و فعلية بعنى مفعول من يجب حفظهم والقيام بأمرهم على الغير في مختصر النهاية: الرعية من شمله حفظ الراعى ونظره (١) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير: ٢/ ٢٣٦.

# باب ما باء في كلب الإمارة

٢٩٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُس وَمَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةً وُكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةً أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

، ٢٩٣٠ حدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَالَ: جِفْنَا لِتَسْتَعِينَ بِنَا عَلَى عَمَلِكَ وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ قُولِ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنَّ قَالَ: جِفْنَا لِتَسْتَعِينَ بِنَا عَلَى عَمَلِكَ وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ قُولٍ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ فَاعْتَذَرَ أَبُو مُوسَى إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُونَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ فَاعْتَذَرَ أَبُو مُوسَى إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### اباب ما باع في حالب الإمارة

٢٩٢٩ ـ (لا تسأل الإمارة) بالكسر، (إن أعطيتها) على بناء المفعول، وكلمست، على بناء المفعول، وكلمست، على بناء المفعول مشددًا ومخففًا، وقيل: الرواية بالتخفيف أي فوضت، وهو كناية عن عدم العون من الله؛ لأنه حيث سأله اعتمد على نفسه، وفيخلي بينه وبينها، ولم يعن، ولا شك أن الإمارة لا تتم بدون العون والنصر فيشكل أمرها عند عدم العون منه تعالى.

٢٩٣٠ ـ ١إن أخـونكم؛ أي أكثركم خيانة من طلبه، أي العمل وذلك لأنه مشقة وتعب ويخاف من الاختلال في الدين فلا يتصور من العاقل طلب مثله، وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَا لَهُ فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ. بايد في الضرير يولي

٢٩٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومِ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنُ.

# باب في اتفاذ الوزير

٢٩٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرِ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْق إِنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْق إِنْ

إلا أن يكون من قصده الخيانة ولا شك أن من أخذه لقصد الخيانة يكون أشد خيانة عادة.

### [باب فع الضرير يولي]

٢٩٣١ ـ «استخلف ابن أم مكتوم قال الخطابي: إنما ولاه الصلاة دون القضايا والأحكام، وفعل ذلك إكرامًا له فيما عاتبه الله تعالى عليه من أمره (١).

### [باب فع أتثاد الوزير]

٢٩٣٢ - «وزير صدق؛ الوزير المعين من الوزر بالكسر، وهو الشقل؛ لأنه يحمل ثقل الملك أو من الورز بالفتح بمعنى الملجأ والمعتصم، فإنه ملجأ الملك

<sup>(</sup>١) معالم السنن:٣/٣.

نُسِيَ ذَكُرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرُهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ.

# باب في المرافة

٢٩٣٣ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدُهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلا كَاتِبًا وَلا عَرِيفًا .

يعتصم برأيه والصدق والكذب أصلهما في القول ويستعملان في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد نحو صدق قلبي وكذب، وفي أفعال الجوارح فيقال: صدق في القتال إذا أوفى حقه، وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك. قيل: ويعبر بكل فعل فاضل ظاهر أو باطن بالصدق، وأصل قوله: وزير صدق: وزير صادق أي فاعل للخير، ثم قيل: وزير صدق بالإضافة لمزيد الاختصاص ـ كذا قيل ومثله وزير سوء، والله تعالى أعلم.

### [باب في المرافة]

٢٩٣٣ ـ «ياقديم» تصغير المقدام بحذف الزوائد، «ولا عريفًا» هو القائم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمرهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم لمعرفته بها، «والعرافة» بالكسر عين وبالفتح كونه عريفًا وهو فعيل بمعنى فاعل، وفي الحديث تحذير من التعرض للرياسة والتأمر على الناس لما فيه من الفتنة ولأنه إذا لم يحقه ولم يؤد أمانة فيه أثم واستحق من الله العقوبة، ولذلك قال عَلَيْهُ: «العرفاء في النار».

٢٩٣٤ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلِ مِنَ الْمَنَاهِلِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الإسلامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإبل عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإِبلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ائْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإبل عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسْمَ الإبلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُو أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَإِنْ قَال لكَ نَعَمْ أَوْ لا فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلامَ فَقَالَ وَعَلَيْك وَعَلَى أَبِيكَ السَّلامُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلامُهُمْ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُو ٓ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَقَالَ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمُهَا وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُو أَحَقُّ بهَا مِنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلامُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الإسْلام فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُو عَريفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ

٢٩٣٤ ـ (على منهل أي ماء المنهل ، يقال: لكل ماء على الطريق ، ويقال: منهل بني فلان ، أي مشربهم ، «فهو أحق بها منهم » أي أنه شرط لهم على الإسلام ، والإسلام حق الله لازم عليهم بلا شرط فلا يلزم ما شرط عليه حق ، ووقع موقع المصلحة والأمر يدعو إليه الضرورة وفيه رفق للناس في أمورهم

فِي النَّارِ.

### بالب في اتفاذ العاتب

٢٩٣٥ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَعْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِك عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ السَّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأحوالهم، «من العرفاء» بضم العين جمع عريف.

### اباب في اتفاذ المهاتب

۲۹۳٥ ـ «السجل» المذكور في قوله تعالى: ﴿ يُومْ نَطُوِي السَّمَاءَ كَطَيَّ السَّجِلِ للْكُتُبِ ﴾ (١) قال ابن حجر في الإصابة: أخرجه أيضا النسائي (٢) وابن مردويه، وروى النسائي عن ابن عباس أنه قال في الآية: «السجل» هو الرجل. وزاد ابن مردويه: هو الرجل بالحبشية. وجاء عن ابن عمر كان للنبي عَنْ يقال له: السجل فأنزل الله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطُوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ وقال بعد تحقيق سنده: أنه حديث صحيح، وغفل من زعم أنه موضوع، نعم قد جاء في تفسير السجل أنه ملك أو هو الصحيفة (٣).

قلت: فالمراد بالكتاب المكتوب؛ فإن المكتوب لما كان طيه تابعًا لطي الصحيفة فكأن الصحيفة تطويه والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) النساء في السنن الكبرى في التفسير (٢/١١٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر في الإصابة ٢/ ١٥، ١٦.

# باب في السماية على الصحقة

٢٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأسْبَاطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَلْهُ مِنْ مُحَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ.

٢٩٣٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ مُحْمَّد بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يُزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ مُحْمَّد بْنِ إِسْحَق عَنْ يُزِيد بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُمْد مُكُلُم مُكُلُم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مُكْسٍ.

٢٩٣٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ مَغْرَاءَ عَنِ ابْنِ مِعْرَاءَ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ يَعْنِي صَاحِبَ الْمَكْسِ.

# [لاقاعصال الله عناه الله عنام العدالة

٢٩٣٧ - «صاحب مكس، بفتح ميم فسكون كاف وهو الظلم ونقص ونحوه، وقد جاء تفسيره من رواي الحديث بالذي يأخذ العشر من الناس، فيحمل على أنه يأخذ عن لا يستحق أن يؤخذ العشر منه، أو أنه يتعدى في أخذه بوجه من الوجوه والله تعالى أعلم.

٢٩٣٨ - «الذي يعشر » بالتخفيف ويسمى العاشر.

# باب في الثليفة يستثلف

٢٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَسَلَمَةُ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنِّي الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنِّي الرَّالَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ إِنْ لا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ اللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُر فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُر فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُر فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

# باب اما باعا في البيمة

• ٢٩٤٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عُنَى اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اللَّهِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقّنُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ.

### اباب في الفليفة يستفلف

٢٩٣٦ ـ «ما هو» أي الشأن، وقد جوز بعض النحاة وقوع الفعل مع أن خبراً عن ضمير الشأن، وعليه يخرج هذا الحديث والحق أنه كثير في الأحاديث والله تعالى أعلم.

### اباب اما باعا في البيعة

• ٢٩٤٠ ـ «ويلقننا» من التلقين، أي يقول لنا: قولوا فيما استطعتم ولا تطلقوا السمع والطاعة؛ لئلا يدخل في إطلاقه ما لا يستطاع مع أنه لا سمع ولا طاعة فيه.

١ ٤ ٢٩ ٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْن وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَالَت مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَالَت مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسَاءَ قَالَ اذْهَبِي وَسَلَمَ يَدَ امْرَأَةً قِطُ إِلا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُك.

٧٩٤٧ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زَهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زَهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ مَنْ مَعْبَدٍ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مِنَا مَ وَحَدَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَهَبَتْ بِهِ أُمَّهُ زَيْنَبُ بِنِينَ خُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ. بَايِعْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ.

# باب في أززاق الممالء

٢٩٤٣ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِ

### اباب في أرزاق الممالءا

٢٩٤٣ ـ (فما أخذ بعد ذلك؛ أي سوى ذلك زيادة عليه سواء أخذه قبل أو

١ ٢٩٤١ ـ ١ يد امرأة قط، أي أجنبية، وإلا أن يأخذ عليها» استثناء منقطع، لكن أخذ العهد عليها كان واقعًا ثابتًا، فإن مع الفعل مبتدأ خبره محذوف والجملة استثناء منقطع.

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عُلُولٌ.

٢٩٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ البُنِ الاشَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى ابْنِ الاشَعْرَابِي قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الْشَعْدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ قَالَ خُذْ مَا الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ قَالَ خُذْ مَا الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ قَالَ خُذْ مَا الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي.

٢٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرُوانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى حَدَّثَنَا الْمُعَافَى حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَذَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلا فَلْيَكْتَسِب وَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِب خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَلْيَكْتَسِب فَالْيَا عَالَى اللَّه مَسْكَنًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكُر : أُخْبِر ثُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُو عَالٌ أَوْ سَارِق» .

بعد «غلول» بالضم أي خيانة.

٢٩٤٤ ـ «بعمالة» بضم العين هي أجرة العمل، «فعملني» بتشديد الميم، أي أعطاني العمالة.

٢٩٤٥ ـ «فليكتسب زوجة» أي يحل للعامل أن يأخذ من بيت المال الذي في يده قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وما يحصل به خادمًا ومسكنًا، كل ذلك على قدر ما لابد منه من غير تنعم وإسراف، وما زاد على ذلك فهو حرام.

# باب في هجايا العمالة

٢٩٤٦ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ لَفْظَهُ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِ عَنْ عُرُوهَ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْمَلَ رَجُلا مِنَ الأَرْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الأَتْبِيَّةِ عَلَى السَّرْحِ ابْنُ الأَتْبِيَّةِ عَلَى السَّرْحِ ابْنُ الأَتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَامَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبُرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَاكُ مَن اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَعَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَقِ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ مَا الْمَالِ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُالُكُ وَاللَّهُ الْعُورَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ

### اباب في هدايا العماليا

الى قبيلة، وأم هذا الرجل منها واشتهر هذا الرجل بالإضافة إلى الأم، «فقال: إلى قبيلة، وأم هذا الرجل منها واشتهر هذا الرجل بالإضافة إلى الأم، «فقال: هذا لكم، أي قال لبعض ما معه: أنه مال الصدقة، ولبعض آخر أنه أهذي إليه وليس من مال الصدقة، «هلا جلس» إلخ أي الهدية هي ما يهدى إليه، وإن لم يكن عاملا، وأما ما جاءه من جهة العمل فهو من الصدقة وإن سماه المعطي باسم الهدية، «لا يأتي أحدكم بشيء من ذلك» أي ولا يرده إلى مال الصدقة، «رغاء» بضم راء مهملة وغين معجمة ومد، صوت الإبل، «خصوار» بضم خاء معجمة، صوت البقر، «تيعر» بفتح المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية وكسر العين المهملة وراء أي تصيح ليحصل له فضيحة على رؤوس الأشهاد، «غفرة العين المهملة وراء أي تصيح ليحصل له فضيحة على رؤوس الأشهاد، «غفرة

# إِبِطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمُّ هَلْ بَلَغْتُ. بايد في علول الصدقة

٢٩٤٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرَّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ انْطَلِقُ أَبَا مَسْعُودٍ وَلا أُلْفِينَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ انْطَلِقُ قَالَ الْفَيامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيدً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءً قَدْ غَلَلْتَهُ قَالَ إِذًا لا أَنْطَلِقُ قَالَ إِذًا لا أَنْطَلِقُ قَالَ إِذًا لا أَكْرِهُكَ.

# باب فيما يلزم الإمام من أمر الرغية [والالابنة غنه]

٢٩٤٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدُّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُنخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ

إبطيه، بضم عين مهملة وسكون خاء، أي بياضهما الخالص.

# اللب في علواء الصحوة

٢٩٤٧ - «لا ألفينك» بضم الهمزة وكسر الفاء بنون ثقيلة، أي لا أجدنك، والمطلوب نهيه عن الخيانة فإنه إذا خان يجيء يوم القيامة كذلك فيجده النبي تالله على تلك الحالة، ولعله رضي الله تعالى عنه لما رأي وضع اليد على المال قد يفضي إلى الخيانة بمعونة النفس والشيطان ترك العمل من أصله.

# [باب فيما يلزم الإمام من أمر الرغية [والتاتبة عنه]]

٢٩٤٨ ـ «ما أنعمنا بك، صيغة تعجب، والمقصود إظهار الفرح والسرور بقدومه، «حديثًا» نصبه على الإضمار على شرط التفسير، «وخلتهم» بفتح خاء

الأزْدِيُّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلان وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَقَقْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلا عَلَى حَوَائِحِ النَّاسِ.

٢٩٤٩ - حَدَّثَنَا سَلَمَةٌ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

معجمة وتشديد لام، الحاجة الشديدة، والمعنى منع أرباب الحوائج أن يدخلوا عليه ويعرضوا حوائجهم، قيل: الحاجة والخلة والفقر متقاربة المعنى كررها تأكيدًا، وبعضهم فرق بينهما بحمل الحاجة على ما لم يبلغ حال الضرورة، ووالخلة، على ما هو أشد منه بحيث يختل به أمر المعاش؛ لكونها من الخلل والفقر أشد من الخلة حملاً له على عدم معنى التملك أصلا، فيكون ذلك على سبيل الترقي، وقوله: «احتجب الله» أي عامله بمثل فعله يوم القيامة، وقيل: منعه عما يطلبه ويسأله ويخيب دعوته.

٢٩٤٩ - «مسا أوتيكم» بضم الهمزة، أي ما أعطي أحداً شيئًا عيل نفسي وشهواتها ولا أمنع بذلك؛ بل أفعل كل ذلك بأمر الله أي فلا اعتراض علي، وقوله: «إن أنا» كلمة إن نافية.

، ٧٩٥٠ حدَّ ثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ ذَكَر عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءَ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءِ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْ أَحَد إِلا أَنَّا عَلَى مَنَا ذِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَ وَجَلُ وقَسِم مِنَا بِأَحقَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلا أَنَّا عَلَى مَنَا ذِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَ وَجَلُ وقَسِم مِنْ أَحَد إلا أَنَّا عَلَى مَنَا ذِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَ وَجَلُ وقَسِم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيالُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ.

حباد كذا في النهاية (١٦)، وفي المغرب: هو ما نيل من الكفار من غير حرب ولا جهاد كذا في النهاية (١١)، وفي المغرب: هو ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وذكروا في حكمه أنه لعامة المسلمين لا مزية لأحد منهم على آخر في أصل الاستحقاق، إلا أن تفاوت المرتب والمنازل باق كالمذكورين في قوله تعالى: ﴿ للْفُقُرَاء الْمُهَاجِرِينَ اللّهِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم ﴾ (٢) كالمذكورين في قوله تعالى: ﴿ للْفُقُرَاء المُهَاجِرِينَ اللّهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ ﴾ (٣)، وكما الآيتان، وقال تعالى: ﴿ وَالسّابِقُونَ الأَولُونَ مِن المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ ﴾ (٣)، وكما كان يقيم رسول الله على مراعاة التمييز بين أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان ونحو ذلك، «فالرجل وقدمه، أي سابقته في الإسلام، وهما بالنصب أي نراعي الرجل وقدمه أو بالرفع أي يراعي، وقيل: بالرفع على الابتداء والخبر مقدر أي معتبران ومقرونان؛ مثل: كل رجل وضيعته، «وبسلاؤه» أي وحسن سعيه في سبيل الله وزيادة مشقته.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: ٣/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: الآية (٨).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية (١٠٠).

### باب في قسم الفيء

١ ٥ ٥ ٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الرَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرِّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُول مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرِّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُول مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرِّرِينَ .

٢٩٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْقَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِظُبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَةِ وَالْأَمَةِ قَالَتُ عَائِشَةً كَانَ أَبِي رَضِي اللَّهم عَنْهم يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ.

#### ابايه فق قسم الفقعا

۱ ۲۹۵۱ ـ ۱ محاجتك، أي اذكر حاجتك أي ما هي، وأول، منصوب، ظرف لـ وبدأ، وهو مفعول ثان لـ ورأيت، والمحررون قيل: المعتقون وذلك لأنهم قوم لا ديوان لهم، إنما يدخلون في جملة مواليهم تبعًا، وقيل: هم المكاتبون، وقيل: المنفردون لطاعة الله خلوص والله تعالى أعلم.

١٩٥٢ ـ «أتي بطبية ، بفتح الظاء المعجمة وسكون الباء ، الجراب الصغير ، وقيل: هي شبه الخريطة والكيس ، «خرز ، بخاء معجمة وراء مهملة مفتوحتين ثم زاي معجمة ، وللحرة والأمة ، خص النساء ؛ لأن الخرز من شأن النساء لا أنه حتى لهن خاصة ، ولهذا كان أبو بكر يقسمها للحر والعبد . وقيل: معنى «ركان أبي يقسم ، أي الفي و لاخصوص الخرز والله تعالى أعلم .

٣٥٥٣ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفِّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَمْرٍو وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفِّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيِّءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَيْنِ وَاعْطَى الْعَزَب حَظًا زَادَ ابْنُ الْمُصَفِّى فَدُعِينَا وَكُنْتُ أَدْعَى قَبْل عَمَارٍ فَلَا عَنَا وَكُنْتُ أَدْعَى بَعْدِي عَمَّارُ ابْنُ يَاسِرِ فَطَى لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ ابْنُ يَاسِرِ فَطَى لَهُ حَظًى لَهُ حَظًى لَهُ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ ابْنُ يَاسِرِ فَاعْطَى لَهُ حَظًا وَاحِدًا.

### باب في أرزاق الخرية

٢٩٥٤ ـ حداً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 جَابر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى

٣٩٥٣ ـ «فأعطى الآهل» بالمد وكسر الهاء المتأهل الذي له زوجة ، «والعزب» بعين مهملة ثم زاي معجمة مفتوحتين، من لا زوجة له، «فدعينا» على بناء المفعول وكذا «أدعى» وكذا «فدعيت» وكذا «دعي».

#### اباب في أرزاق الذرية

١٩٥٤ ـ «أولى بالمؤمنين» قيل: أحق بهم وأقرب إليهم، وقيل: معنى الأولوية النصرة والتولية، أي أنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم، وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا، «ضياعًا» هو بالفتح مصدر ضاع إذا هلك يطلق على العيال تسمية لنفاعل بالمصدر؛ لأنها إذا لم تتعهد ضاعت، وقد يروى بكسر الضاد جمع ضايع كجياع جمع جائع، وقيل: الضياع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالا فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْئًا أَوْ صَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

٢٩٥٥ ـ حَدَّثَنَا حَفَّصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي
 حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ مَالا فَلُورَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا.

٢٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَى وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلُورَثَتِهِ.

## باب متى يفرض للرباء في المقاتلة ؟

٧٩٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَق وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً

يتعهد كالذرية الصغار والزمني، «فإلئ» أي أمره «وعلى ً» أي قضاء دينه ومؤنة صغاره.

٥ ٢ ٩ ٥ . «كلاً» بالفتح وتشديد اللام العيال، وقيل: يشمل الدين والعيال. [باب مت في يفرض للرجاء في المقاتلة ؟]

٢٩٥٧ ـ «عرضه» أي طلب أن يعرض عليه «وهو ابن أربع عشرة» أي والحال

## باب في مجراهية الافتراض في أثر الزمان

٧٩٥٨ عَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيَّ حَدَّقَنَا سُلَيْمُ بَنُ مُطَيْرٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادي الْقُرى قَالَ حَدَّقَنِي أَبِي مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا حَتَى إِذَا كَانَ بِالسَّونِدَاء إِذَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً وَحُضُضًا فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ بالسَّونِدَاء إِذَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً وَحُضُضًا فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ وَهُو يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاء مَا كَانَ عَطَاء فَإِذَا وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّد بُن يَسَارِ عَنْ سُلَيْم بْنِ مُطَيْرٍ.

٢٩٥٩ ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرِ مِنْ أَهْلِ وَادِي

أنه ابن أربع، هفلم يجزه، أي لم يأذن له في الخروج إلى القتال.

#### اباب في محراهية الافتراض في أثر الزمان

١٩٥٨ - «أو حُضُضا) ضبط بضم حاء مهملة وضاد أولى وفتحهما في الصحاح دواء معروف (١) وهو صمغ مر كالصبر، «فإذا تجاحفت» بتقديم الجيم على الحاء المهملة، أي تناول بعضهم بعضًا بالسيوف يريد أذاه، تقاتلوا على الملك، «وكان» أي العطاء «عن دين أحدكم» أي في مقابلة الدين صادرًا عن صرنه.

٢٩٥٩ من رشم راء وكسرها جمع رشوة بالضم والكسر أيضا، قال

<sup>(</sup>١) مختر الصحاح: مادة (حضض)ص١٤٢.

الْقُرَى عَنْ أَبِيهِ أَنَهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ ثُمَّ قَالَ اللّهُمُ هَلْ بَلّغْتُ قَالُوا اللّهُمُ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِذَا تَجَاحَفَتُ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا وَعَادَ قَالُوا اللّهُمُ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِذَا تَجَاحَفَتُ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا وَعَادَ الْعَطَاءُ أَوْ كَانَ رِشًا فَدَعُوهُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا ذُو الزَّوَائِدِ صَاحِبُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

#### باب في تحوين العطاء

٢٩٦ - حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ
 حَدَثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعْبِ بْن مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ جَيْشًا مِنَ

الخطابي: هو أن يصرف عن المستحقين ويعطى من له الجاه والمنزلة (١) والأقسرب أنه يصير في مقابلة الدين كما في الرواية السابقة والله تعالى أعلم.

(ذو الروائسد) قال الحافظ السيوطي هو صحابي لا يعرف اسمه سكن المدينة.

#### [باب في تدين المطاعا

بعث الإمام في أثر المقيمين بالثغر جيشًا يقيمون مقامهم وينصرف أولئك؛ فإنه يبعث الإمام في أثر المقيمين بالثغر جيشًا يقيمون مقامهم وينصرف أولئك؛ فإنه إذا طالت عليهم الغيبة والغربة تأذوا بذلك وأضر بأهليهم (٢) «فسسغل عنهم» ولعله شغله كان بجهة تدوين العطايا ونحوه. فلذلك ذكر المصنف هذا الحديث

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٣/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٣/ ١٢.

الأنْصَارِ كَانُوا بِأَرْضِ فَارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ فَلَمَّا مَرَّ الأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ التَّغْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَاعْمُ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا عُمَرُ وَتَوَاعَدَهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا عُمَرُ إِنْكَ عَفَلْتَ عَنَا وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّةِ بَعْضًا.

٢٩٦١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِد حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي فِيمَا حَدَّثَهُ ابْنٌ لِعَدي بْنِ عَدِي الْكندي أَنَ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُو مَا حَكُمَ فِيهِ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلا مُوافِقًا لِقَول النَّبِي عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلا مُوافِقًا لِقَول النَّبِي عَمَل اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَر وَقَلْبِهِ فَرَضَ الأَعْطِيةَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَر وَقَلْبِهِ فَرَضَ الأَعْطِية لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقَدَ لأَهْلِ الأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزِيَةِ لَمْ يَضْرِب فيهَا بِخُمُس وَلا مَعْنَم.

في الباب والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>الشغر» بفتح مثلثة وسكون غين معجمة وهو موضع يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار وهو موضع المخافة من أطراف البلاد، فلذلك اشتد رجوع أهل الثغر على عمر وأصحابه وأوعدهم على ذلك، «الغزية» الطائفة الغازية.

٢٩٦١ - «فرض الأعطية» أي قررها من الفيء والخراج والجزية، «والأعطية» بفتح الهمزة جمع عطاء والله تعالى أعلم.

٧٩٦٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مَكْحُول عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مَكْحُول عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلْي لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ مَلَى اللَّه عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ».

# باب في صفايا رسواء الله على من الأموال

٣٩٦٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ فَقَالَ حِينَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَا مَالِ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قُومِكَ وَإِنِي قَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِشَيْءٍ فَأَقْسِمْ فِيهِمْ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قُومِكَ وَإِنِي قَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِشَيْءٍ فَأَقْسِمْ فِيهِمْ فَيهِمْ فَيهِمْ فَيهِمْ أَمْرُتُ عَلَيْهِ يَا الْمُؤْمِنِينَ فَلْكُ لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِي بِذَلِكَ فَقَالَ خُذْهُ فَجَاءَهُ يَرُفَأُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

# [باب في صفايا رسواء الله عُنِيَّة من الأموالءا

الصفايا جمع صفية وهي ما يصفيه الإمام، أي يختاره لنفسه من الغنيمة، والمراد هاهنا: الأموال؛ كان التصرف فيها له ولم يكن لأحد فيها شركة، والله تعالى أعلم.

۲۹۶۳ ـ (ابن حدثان) بفتحتين (١).

«حين تعالى النهار» أي ارتفع، «مفضيًا إلى رماله» بكسر الراء وقد تضم، ما

 <sup>(</sup>۱) مالك بن أوس بن الحدثان بفتح المهملة والمثلثة النصري، بالنون أبو سعيد المدني، له رؤية،
 وروى عن عمر، مات سنة اثنتين وتسعين، وقيل سنة إحدى. تقريب التهذيب (٢٣/٢).

هَلْ لَكَ فِي عُشْمَانَ بْن عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ وَالزُّبَيْر بْن الْعَوَّام وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَهُ يَرِفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالِ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا يَعْنِي عَلِيًّا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْض بَيْنَهُمَا وَأَرحْهُمَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أُوسْ خُيْلَ إِلَى أَنَّهُمَا قَدَّمَا أُولَئِكَ النَّفَرَ لِذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اتَّبِدَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْط فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَالْعَبَّاسِ رَضِي اللهم عنهما فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَقَالا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصُّ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رَكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَكَانَ اللَّهُ أَفَاءَ عَلَى رسُولِهِ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلا أَخَذَهَا دُونَكُمْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتُهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ

ينسج من سعف النخل ونحوه، والمراد: أنه جالس عليه بلا فراش يحول بينه وبين الرمال، «يا مال» بكسر اللام على الترخيم أو بضمها على أنه جعل اسما مستقلا بعد الترخيم، «دف أهل أبيات» أي أقبلوا مسرعين، «يرفأ» بفتح تحتية

سَنَةً وَيَجْعَلُ مَا بَقِي أُسُوةَ الْمَالِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيَّ رَضِي اللَّهِم عنهما فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالا نَعَمْ فَلَمَّا تُولُقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلِيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتَ مَيراثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكُر رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بازِّ رَاشِدٌ تَابِعٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بازِّ رَاشِدٌ تَابِعٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بازِّ رَاشِدٌ تَابِعٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بازِّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَتَ فَولِيَهُا فَقُدْتُ إِنْ مُرَاتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَتَعَادِقٌ بَازِّ رَاشِدٌ تَابِعٌ وَسَلَّمَ وَلِيَتُهَا أَنُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَلِيَاهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَلِيهُ الْمُعْمَا عَلَى أَنْ وَلِي يُعْمَا وَاحِدٌ فَسَأَلْتُمَانِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شَعْتُمَا أَنْ أَلُولُ اللَّهُ أَنْ تَلِياهَا إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْ وَالْمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَهُدَ اللَّهِ أَنْ تَلِياهَا إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ تَلِياهُ اللَّهُ أَنْ تَلِيَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وسكون راء وفتح فاء بعدها همزة وقد تقلب الفاء، وكان من موالي عمر، «هل لك في عثمان» أي رغبة في دخولهم، «فأذن لهم» لعلي والعباس، والجمع في التثنية، «وارحمهما» أي اجعلهما في راحة من تعب الاختصام، «اتئدا» بتشديد الفوقية المفتوحة وهمزة مكسورة، أي لا تعبلا، والخطاب لعلي والعباس، «لا نورث» عملى بناء المفعول والمراد: معشر الأنبياء، فإن الله تعالى خص رسول الله على هذا مذهب الجمهور فلا يقسم الفيء عندهم قسمة الغنائم، بل الأمر فيه كان مفوضًا إليه على يضعه حيث يشاء، وعند الشافعي: يقسم الفيء خمسة أقسام فأربعة منها له والخامس منه له أيضًا الخمس، والأربعة الباقية لذي

صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلِيهَا فَأَخَذْتُمَاهَا مِنِي عَلَى ذَلِكَ ثُمَ جَنْتُمَانِي لأَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ قَالَ أبو داود: إِنَّمَا سَأَلاهُ أَنْ يَكُونَ يُصَيّرُهُ بَيْنَهُمَا عَجْزَتُما عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ قَالَ أبو داود: إِنَّمَا سَأَلاهُ أَنْ يَكُونَ يُصَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا عَجْزَتُما عَنْهَا فَرُدَاهَا إِلَيَّ قَالَ أبو داود: إِنَّمَا سَأَلاهُ أَنْ يَكُونَ يُصَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا نَصَفَيْنِ لا أَنَّهُمَا جَهِلا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لا نُورَثُ مَا تُرَكْنَا صَدَقَةٌ فَإِنَّهُمَا كَانَا لا يَطْلُبَانِ إِلا الصّوابَ فَقَالَ عُمَرُ لا أُوقِعُ عَلَيْهِ اللّهَ الْقَسْمِ أَدَعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.

٢٩٦٤ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَن الزَّمْسِرِيَّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَهُمَا يَعْنِي عَلِيًّا وَالْعَبَّاسِ الزَّمْسِرِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَهُمَا يَعْنِي عَلِيًّا وَالْعَبَّاسِ رَضِي الله عنهما يَخْتَصِمَانَ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَى الله عنهما يَخْتَصِمَانَ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيسِ قَالَ أَبُو داود: أَرَادَ أَنْ لا يُوقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ قَسْمٍ.

القربى واليتامى وغيرهما فيحمل قول عمر على الغالب ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ (١) أي جعله فيثًا له خاصة ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ﴾ أجريتم عليه على تحصيله ﴿ وَلا رِكابٍ ﴾ إبل، «ما استأثر» ما تفرد، «أسوة المال» أي على طريقة مال الله بأن يصرفه في مصارفه «فجئت أنت» ياعباس، «وهذا» أي على.

٢٩٦٤ ـ «أراد» أي عمر «ألا يوقع عليه» أي على ماله على ، «اسم قسم» أي لثلا يتوهم أنه ملك فإن القسم إنما يقع في الأملاك.

سورة الحشر: الآية (٦).

م ٢٩٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنَى أَنَّ سُفْيَانَ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَت أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَت أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَت أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اللَّهُ مِمَّا لَمْ يُوجِهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابِ كَانَت لِرَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ يُنْفِقُ عَلَى مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ يُنْفِقُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ يُنْفِقُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَة فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزْ وَجَلُ قَالَ ابْنُ عَبْدَةً فِي الْكُرَاعِ وَالسَلَاحِ.

٢٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَن الزَّهْرِيِ قَالَ قَالَ عُمَرُ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ قَالَ الزُّهْرِيُ قَالَ عُمَرُ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةً فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرى عُرَيْنَةً فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرى عُرِيْنَةً فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرى عُرِيْنَةً فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَنْ أَهْلٍ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيلِ ﴾ ولَلْفُقرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِمْ فَ وَالَّذِينَ تَبَوّءُوا اللَّي اللَّهُ وَلِلا يَعْدِهِمْ ﴾ وَالَّذِينَ تَبُوعُوا اللَّالَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ اللَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا لَهُ فِيهَا حَقٌ قَالَ أَيُوبُ أَوْ قَالَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا لَهُ فِيهَا حَقٌ قَالَ أَيُوبُ أَوْ قَالَ عَلَى مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرقًائِكُمْ .

٢٩٦٦ ـ «فاستوعبت هذه الآية الناس» أي هي عامة للمسلمين، أي فالفيء لهم عمومًا لا يخمس، ولكن يكون جملة تعد لمصالح المسلمين، وهو مذهب عامة أهل اللغة خلافًا للشافعي، فعنده يقسم كما تقدم.

٣٩٦٧ ـ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ حُوحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ مَالِكِ ابْنِ أُوسٍ بْنِ الْحَدَثَان قَالَ كَانَ عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ مَالِكِ ابْنِ أُوسٍ بْنِ الْحَدَثَان قَالَ كَانَ عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ مَالِكِ ابْنِ أُوسٍ بْنِ الْحَدَثَان قَالَ كَانَ عَلَى اللّه فِيمَا احْتَجَ بِهِ عُمَر رَضِي اللّه عَنْه أَنّهُ قَالَ كَانَت وَقَدَكُ فَأَمًا بنُو النَّفِيرِ فَكَانَت عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَلاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَقَدَكُ فَأَمًا بِنُو النَّضِيرِ فَكَانَت عُبُسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا فَدُكُ فَكَانَت عُبُسًا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَأَهَا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَكَانَت مُسُلِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَلاثَة أَجْزَاء جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسُلِمِينَ وَجُزْءًا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَلاثَة أَجْزَاء جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءًا لَعْهَ لَهُ لِهُ فَمَا فَصُلُ عَنْ نَفَقَة أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَورَاء الْمُهَاجِرِينَ.

٢٩٦٨ عَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ مَوْهِبِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ عُنْ عُرُّوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ اللَّهِ عُنْ عُرُّوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَالِمْ مَنْ عُرُّوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَالِمْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَالِمْ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ

الم ٢٩٦٧ - وكان فيما احتج به عمر ، أي على على والعباس ، وبنو النضير ، أي أموالهم التي كانت فيئًا عند إجلائهم ، ووخيبر ، كانت بخيبر قرى كثيرة أخذ بعضها من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب وكان فيئًا خاصًا له عَلَى ، كذا سهمه من خمس خيبر وهذا هو المراد هاهنا ، وفدك ، قيل : هي قرية من قرى خيبر كان له نصف أرضها صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها كان خاصًا له ، حبسًا ، بضم حاء مهملة وسكون باء موحدة ، أي محبوسًا محفوظاً ، ولنوائبه ، أي حوائجه وحوادثه ، ولأبناء السبيل ، أي موقوفة لهم ومعدة لوقت حاجتهم إليها .

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِي اللَّهِ عَنْهِم تَسْأَلُهُ مِيرَاتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيمًا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَلَاكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَلَاكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلَ مُحَمَّد مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لا أُعَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه مَنْ عَالِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاعْمَانَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاعْمَانَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاعْمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا عَمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا عُمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا مَا اللَّه مِنْهَا شَيْعًا فَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْعُمَا نَاللَه عَنْهُ أَنْ يَدُفْعَ إِلَى فَاطِمَة عَلَيْهِ السَّلَام مِنْهَا شَيْعًا.

٢٩٦٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عُثْمَانَ الْجِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ أَبِي حَمْزة عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِ ابْنُ أَبِي حَمْزة عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي الْمَدِينةِ وَلَاللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِي بِالْمَدِينةِ وَقَدَكَ حِينئِدْ تَطْلُبُ صَدَقَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالْمَدِينةِ وَقَدَكَ وَمَا بَقِي مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَت عَائِشَةُ رَضِي اللَّهِ عَنْها فَقَالَ أَبُو بَكُر وَمَا بَقِي مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَت عَائِشَةُ رَضِي اللَّهِ عَنْها فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضِي اللَّه عَنْه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نُورَتُ مَا تَرَكُنا رَضِي اللَّه عَنْه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نُورَتُ مَا تَرَكُنا وَضِي اللَّه عَنْه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نُورَتُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّد فِي هَذَا الْمَالِ يَمْنِي مَالَ اللَهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْبِدُوا عَلَى الْمَأْكِلِ.

، ٢٩٧ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن

٠ ٢٩٧٠ والتي تعروه» أي تغشاه وتعرضه.

سَعْد حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ أَنَّ عَائِشَةً رَضِي اللَّهِ م رَضِي اللَّه عَنْها أَخْبَرَتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَبَى أَبُو بَكُر رَضِي اللَّهِ عَنْهم عَلَيْها ذَلِكَ وقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَ عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغ وَسَلَمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَ عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغ فَأَمًّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ رَضِي الله عنهما فَعَلَبه فَأَمَّا صَدَقَتُهُ رَسُولِ اللّه عَلَيْهَا وأَمًا خَيْبَرُ وَفَذَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُما صَدَقَةُ رَسُولِ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِي الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم.

٧٩٧١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيَ فِي قَوْلِهِ ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَدَكَ وَقُرًى قَدْ سَمَّاهَا لا أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَدَكَ وَقُرًى قَدْ سَمَّاهَا لا أَحْفَظُها وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصَّلْحِ قَالَ ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ يَقُولُ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصَّلْحِ قَالَ ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ يَقُولُ بِغَيْرٍ قِتَالٍ قَالَ الزَّهْرِيُ وَكَانَت بَنُو النَّضِيرِ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْو الأَنْصَارَ مَنْهَا شَيْمًا إلا رَجُلَيْنِ كَانَت عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ بَيْنَ الْمُهَا جَرِينَ لَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ مَنْهَا شَيْمًا إلا رَجُلَيْنِ كَانَت عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ الْمُهَا جَرِينَ لَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ مَنْهَا شَيْمًا إلا رَجُلَيْنِ كَانَت

٢٩٧١ - «بين المهاجرين» قيل: روي في أموال بني النضير أنه قال على المنصار: «إن شئتم أعطيتكم منها وإن شئتم أعطيته للمهاجرين، ويردون عليكم ما عندهم مما استأثر تموهم من الأموال» قال الأنصار: أعط المهاجرين ولا

بهمًا حَاجَةً.

جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَتْ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِير بَنِي هَاشِم ويُزُوّجُ مِنْهَا أَيْمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى صَغِير بَنِي هَاشِم ويُزوِّجُ مِنْهَا أَيْمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى صَغِير بَنِي هَاشِم ويُزوِّجُ مِنْهَا أَيْمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَانَتَ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِي أَبُو بَكُر رَضِي اللَّهِم عَنْهم عَمِل فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُ لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِي أَبُو بَكُر رَضِي اللَّهم عَنْهم عَمِل فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِي وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِي عُمَنُ عَمِلَ النَّبِي فِي عَيْونِ فَرَايُتُ أَمْولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَمِلا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرُوانَ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمْرَ وَسُلِ اللَّهِ فِيهَا بِمِثْلُ مَا عَمِلا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرُوانَ ثُمَّ مَا كَانَتْ يُغِنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلام لَيْسَ لِي بِحَقٌ وَأَنَا أَشَهُدُكُمْ أَنِي وَسَلَّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلام لَيْسَ لِي بِحَقٌ وَأَنَا أَشَعُهُ وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَم قَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلام لَيْسَ لِي بِحَقٌ وَأَنَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُم وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُم عَلَيْهِ وَسُلُم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسُلُم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسُلُم عَلَيْهِ وَسُلُم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلُم عَ

نرد منهم ما استأثرناهم به، ففرح رسول الله على بهذه الكلمة ودعا لهم بخير.

٢٩٧٢ - «ويعود» أي يحسن وينفق «أيمهم» بفتح همزة وتشديد، المرأة التي لا زوج لها، وقد يطلق على الرجل أيضًا، والأول أكثر، «ثم أقطعها مروان» على بناء المفعول، أي جعلت له، أو على بناء الفاعل أي جعلها لنفسه، قيل: في زمن عثمان والإقطاع أن يجعل السلطان أرضًا لمن يريد إما رقبتها أو خراجها ففي نسبة الإقطاع إلى مروان تأدب وإشارة إلى أنه الحامل لعثمان على ذلك، ولولا ذلك لما جعل عثمان لأحد بعد أن النبي يَنِينَ ما أعظاها لفاطمة رضي الله

قَالَ أبو داود: وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلافَةَ وَغَلَتُهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارِ وَتُولُقِي وَعَلَتُهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارِ وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ أَقَلَ.

٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَن الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللَّهِم عَنْهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللَّهِ عَنْهِ وَسَلَّم أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْه بَيراتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي اللَّه عَنْه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ اللَّه عَزْ وَجَلً إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًا طُعْمةً فَهِي لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ».

٢٩٧٤ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ اللَّهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقْتَسِمُ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقْتَسِمُ وَرَثَسِي وَمُوْنَةِ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ قَالَ وَرُثَسِي وَمُوْنَةٍ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ قَالَ أبو داود: مُؤْنَةُ عَامِلِي يَعْنِي أَكْرَةَ الأرْضِ.

٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ

عنها، وكذا أبو بكر.

٢٩٧٣ ـ «فهي للذي يقوم بعده» أي يتصرف فيه بما تصرف فيه النبي عَلَيْهُ لا أنه يملكه، والحاصل أن تركة النبي لا تورث بل تصرف في مصارف الخير التي كان النبي يصرف فيها.

<sup>«</sup>مذبّرا» أي واضح الكتابة بحيث تسهل قراءته.

أبي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلِ فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ اكْتُبُهُ لِي فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا مُذَبَّرًا دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٍّ عَلَى عُمَرَ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٌ وَهُسمَا يَخْتَصِمَان فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَالِ النَّبِي صَدَقَةٌ إِلا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ إِنَّا لا نُورَثُ قَالُوا بَلَى قَالَ كُلُ مَالِ النَّبِي صَدَقَةٌ إِلا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ إِنَّا لا نُورَثُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْله وَيَتَصَدُّقُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَولِيَهَا أَبُو بَكُر سَنَتَيْنِ بِفَضَلِهِ ثُمَّ تُونُفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَولِيَهَا أَبُو بَكُر سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَولِيَهَا أَبُو بَكُر سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَولِيتِهَا أَبُو بَكُر سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَولِيتِهَا أَبُو بَكُر سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فُولِيتَهَا أَنْ وَسَلَّمَ فُولِيتَهَا أَنْ وَسَلَّمَ فُولِيتَهَا أَنْ وَسَلَّمَ فَالِكُ بُنِ أَوْسٍ.

٢٩٧٦ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُودَة عَنْ عَائِشَة أَنَهَا قَالَتُ إِنَّ أَزُواجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ تُوفُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكُر الصِّدِيقِ فَيَسْأَلْنَهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ ثُمُنَهُنَّ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.

٧٩٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِهُمُ بْنُ حَمْزَةً حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قُلْتُ أَلا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لآلِ مُحَمَّدِ لِنَائِبَهُمْ وَلَضَيْفِهِمْ

٢٩٧٦ ـ «ثُمُنهن» أي ثمنهن الذي هو الثمن بضمتين.

فَإِذَا مُتَّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي ، ؟ .

### بالب في بيان مواضع قسم الفمس وسمم ذي القربي

٢٩٧٨ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَهْدِيً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ

#### اباب في بيان مواضع قسم الأمس وسمم خي القربي ا

٢٩٧٨ - «وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة» وذلك لأن هاشمًا والمطلب ونوفلا وعبد شمس: هم أبناء عبد مناف الذي هو الجد الرابع لرسول الله عليه ، أولاد هاشم وأولاد المطلب من ذوي القربي فأعطاهم من الخمس، ولم يعط أولاد عبد شمس ونوفل شيئًا منه، وقوله على: في الجسواب «شيء واحمد» أي كالشيء الواحد في الكفر والإسلام ولم يكن بينهم مخالفة، وأما أولاد عبد شمس ونوفل فكان بينهم وبين أولاد هاشم مخالفة، وقيل: أراد به: الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية، وذلك أن قريشًا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي سلم «غير إنه لم يكن يعطي قربى رسول الله عَيْنَ » هذا إما مبنى على عدم علمه بإعطاء أبو بكر إياهم وسيجيء عن علي ما يدل على أنه كان يعطي، فلعله كان يعطى ولم يطلع عليه جبير والإثبات مقدم على النفي، إلا أن الحافظ المنذري قال: إن حديث جبير صحيح، وحديث على ضعيف، وظاهر كلامه يدل على أنه ضعفه، لأنه معارض لحديث جبير؛ فإن ضعفه لذلك فهو غير لازم لإمكان التوفيق بما ذكرنا فتأمل، وإما مبنى على أن الأصناف المذكورة في قوله تعالى: يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَلِبِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدةٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَاشِمٍ وَبَنِي عَنُو الْمُطَلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَاشِم وَبَنِي اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِم وَبَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْه وَسَلَّم وَلَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَلَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم وَلَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَالْمَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَلَيْه وَالْمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَالْمَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَاللَّه وَلَهُ وَلَا عَلَيْه وَلَيْه وَالْمَالِه وَاللْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَالْمُ وَلَا اللَه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْه وَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَا وَالْمُ وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا وَلَه وَلَا عَلَيْه وَلَلْه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْ

واعلَمُوا أنّمًا عَنمتُم مَن شيء ﴾ (١) الآية مصارف للخمس لا مستحقوه كمصارف الزكاة، فكما لا يجب في الزكاة القسمة بين المصارف بل يجوز الصرف إلى بعضها كذلك هاهنا، وهذا هو الصحيح في مذهبنا وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، قال في التحفة من كتب علمائنا الحنفية: هذه مصارف للخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق، حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات، فأمر الخمس إلى الإمام إن شاء قسم بينهم بما يرى، وإن شاء أعطى بعضًا دون بعض كما يرى. فلعله رضى الله تعالى عنه رآهم أغنياء في وقته ورأى غيرهم أحوج إليه منهم فصرف في أحوج المصارف وأحقها، وأما بناء ذلك على نسخ استحقاق ذوي القربى كما قيل فبعيد جداً، كيف وفي هذا الحديث أن عمر ومن بعده كانوا يعطونهم، وأما ما جاء أن الخلفاء قسموه على ثلاثة أسهم فرواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي ضعيف عند آهل الحديث بل متروك كذاب، ثم كل ما جاء من عدم الإعطاء فهو محمول على

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية (٤١).

مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِمْ قَالَ وَكَانَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ.

٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسسَيَّبِ حَدَّثَنَا جُبَيْدُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَلِبِ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكُرِ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَلِبِ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكُر يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُغْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ وَسُلُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلْهُ مِنْهُمْ .

• ٢٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِم وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلاءِ بَنُو عَقَانَ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلاءِ بَنُو هَاشِمٍ لا نُنْكِرُ فَصْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا هَاللَّهُ إِلَى وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا

عدم الاطلاع، أو على عدم الإعطاء أحيانًا، بناء على أنهم من المصارف غير لازم، بل إلى الإمام والله تعالى أعلم.

۲۹۸۰ ـ «وضعك الله به» أي فيه وهو العائد إلى الموصول، و«منهم» متعلق بوضع والأقرب أنه حال عن مفعول وضع الضمير به، «وشبك» بالتشديد، أي

بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمُ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٩٨١ ـ حَدَّثَنَا جُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح عَنِ السُّدُيِّ فِي ذِي الْقُرْبَى قَالَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

٢٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ ابْنُ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْم ذِي الْقُرْبَى وَيَقُولُ لِمَنْ تَرَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَآبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ.

٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ

أدخل بعضها في بعض لبيان، أن بني هاشم وبني المطلب كانوا في الجاهلية والإسلام على هذه الكيفية من الموافقة والالتئام.

۲۹۸۲ ـ «رأيناه دون حقنا» لعله مبني على أن عمر رآهم مصارف، وابن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما يقول الشافعي، فقال بناء على ذلك أنه عرض دون حقهم والله تعالى أعلم.

٢٩٨٣ ـ ١ ف أتي عمر بمال، وهذا دليل على موافقة على عمر

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ عَنْ مُطَرُّف عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُولُ وَلَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيَاةً أَبِي بَكْرِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيَاةً أَبِي بَكْرٍ وَحَيَاةً عُمَرَ فَأَتِي بِمَالٍ فَدَعَانِي فَقَالَ خُدْهُ فَقُلْتُ لا أُرِيدُهُ قَالَ خُدْهُ فَأَنْتُمْ أَوَى اللَّهُ عَمْرَ فَأَلْتُ هُذَا اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلام يَقُولُ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَسَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا وَفَاطِمَسَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِي صَقّنَا مِنْ هَذَا الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللّهِ فَأَقْسِمْهُ رَسُولَ اللّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِينِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللّهِ فَأَقْسِمْهُ حَيَاتُكَ كَيْ لا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ وَلانِيهِ أَبُو بَكُر رَضِي اللّهِم عَنْهم وَيَاتُكَ كَيْ لا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ وَلانِيهِ أَبُو بَكُر رَضِي اللّهم عَنْهم وَيَاتُكَ كَيْ لا يُنَازِعَنِي أَنَاهُ مَنْ اللّه عَلَيْهِ مَ عَنْهم وَلِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِي إِذَا كَانَتُ آخِرُ سَنَة مِنْ سِنِي عُمَرَ رَضِي اللّهم عَنْهم قَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِي إِلَيْهِ أَعَدَى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ أَعَدُ وَيَالُ سَرَعِنْ إِلَيْهِ أَعَدَى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ عَمْرَ فَقَالَ يَا عَلِي حَرَمْتَنَا الْعَدَاةَ شَيْعًا لا يُرَدُّ عَلَيْهُ مَ مَنْ عَنْدِ عُمَرَ فَقَالَ يَا عَلِي حَرَمْتَنَا الْعَدَاةَ شَيْعًا لا يُرَدُّ عَلَيْهُ مَا وَكَانَ رَجُلا دَاهِيًا.

على أن ذوي القربي مصارف للخمس لا مستحقوه كما لا يخفي.

٢٩٨٤ ـ «فأقسمه» صيغة المتكلم بالنصب عطف على «توليني»، وقوله «فافعل» على صيغة الأمر، «وكان رجلاً داهيًا» أي فطنًا ذا رأي في الأمور.

٣٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ نَوْقَلِ الْهَاشِمِيُ أَنَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ابْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بِنَ الْحَارِثِ ابْنَ عَبْلِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ابْنَ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ابْنَ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ابْنَ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ الْبَيْ وَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغْنَا مَنَ الْتَيَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ النِّيا مَا يُصَدِّقُانِ عَنَا فَاسْتَعْمِلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ السَّنَ مَا يُونَدُ عَلَى الْعَدَقَاتِ عَنَا فَاسْتَعْمِلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَدَقَاتِ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبُويُنَا مَا يُصِدُقَانِ عَنَا فَاسْتَعْمِلُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مَرْفَقَ قَالَ فَأَتَى عَلِي وَلَيْسَ عِنْدَ أَبُويُنَا مَا يُصِدُقَانِ عَنَا فَاسْتَعْمِلُ مَنْكُم أَحَدًا عَلَى الصَدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ الْنَا إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى الصَدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ الْمُ أَلِي وَسَلَمَ قَالَ لَا وَاللَّهِ لا نَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةً هَذَا مِنْ أَمْرِكَ قَدْ فِقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَاللَّهِ لا نَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ هَذَا مِنْ أَمْرِكَ قَدْ فِلْهُ وَسَلَمَ قَلَمْ فَكُمْ وَسَلَّمَ قَلَمْ فَكُمْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَمْ فَكُمْ أَحَدًا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَمْ فَلَمْ فَكُمْ الْحُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَمْ فَلَمْ فَكُمْ الْمُعْدُلُ

۲۹۸٥ ـ و ما ترى ، أي سن الشباب والنكاح ، «ما يصدقان» من أصدق ، أي ما يؤديان به المهر عنا إن تزوجنا ، «ولنصب» من أصاب ، «مرفق» بكسر الميم وفتحها هو من الأمر ما انتفعت به ، «هذا من أمرك » في رواية الطبراني «إن هذه من حسدك وبغيك» (۱) ، «نلت » بكسر النون من النيل أي بلغت «أنا أبو حسن القوم » قال الخطابي : هو في أكثر الروايات بالواو وهذا لا معنى له ، «وإنما هو القرم » بالراء يريد بذلك أنه المقدم في الرأي والمعرفة وتجارب الأمور ، فهو فيهم عنزلة القرم في الإبل (۲) اه.

<sup>(</sup>١) الطبراني في المعجم الكبير (٢٥٦٦)٥/٥٤.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن: ٣/ ٢٤.

عَلَيْهِ فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمُّ اصْطَجَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ وَاللَّهِ لا أَرِمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَايَ بِجَوَابِ مَا بَعَشْتُمَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَصْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُوَافِقَ صَلاةَ الظُّهْرِ قَدْ قَامَتْ فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو شُمُ أَسْرَعْتُ أَنَا وَالْفَصْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَوْمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَوْمَ عَنْ وَالْفَصْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَوْمَ عَنْ وَالْفَصْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَذَ بَأُذُنِي وَأُذُن الْفَضْلِ ثُمَّ قَالَ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَان ثُمَّ وَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَذَ بِأُذُنِي وَأُذُن الْفَضْلُ ثُمَّ قَالَ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَان ثُمَ الْفَضْلُ فَا فَا خَذَ اللَّهِ قَالَ كَلَامَ لَكُلامَ قَلِيلا ثُمَّ كَلَمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ فَعَرْدَ لِي وَلِلْفَضْلِ فَدَخَلْنَا فَتَوَاكَلُا مَلَا الْكَلامَ قَلِيلا ثُمَّ كَلَمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ فَعَرْدَ لَيْ وَلِلْكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ كَلَّمَهُ بِالأُمْرِ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ أَبُوانَا فَسَكَت

«لا أريم» لا أبرح، «بحور ما بعثتما به»(٢) بفتح حاء فسكون واو، أي

<sup>«</sup>القرم» بفتح فسكون البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ويذلل ولكن يكون للقحلة منه، قيل: للسيد قرم تشيبها بذلك. قيل: إن كانت الرواية القرم بالراء فهو مرفوع صفة «أبو حسن»، وإن كانت القوم بالواو فيحتمل أن يكون مجروراً بإضافة حسن إليه، أي عالم القوم أو مرفوعًا بتقدير حرف النداء، أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم. قلت: ويكن أن يكون هو من إطلاق القوم على الواحد؛ لكونه قد جمع فضائلهم المتفرقة فيهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾(١) وله في كلامهم أمثال.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل وفي السنن المطبوع [بجواب].

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعَةً وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ حَتّى طَالَ عَلَيْنَا أَنَهُ لا يَرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْعًا حَتَّى رَأَيْنَا زَيْنَبَ تَلْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ بِيَدِهَا تُرِيدُ أَنْ لا تَعْجَلا وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَمْرِنَا ثُمَّ خَفْضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّد وَلا لِآلِ مُحَمَّد ادْعُوا لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ فَقَالَ يَا نَوْفَلُ أَنْكَحْ عَبْدَ الْمُطَلِبِ هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّد وَلا لِآلِ مُحَمَّد ادْعُوا لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ فَقَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ المَعْدَقَةَ إِنَّمَا الْحَارِثِ فَلَا أَنْكَحْ عَبْدَ الْمُطَلِبِ هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّد وَلا لِآلِ مُحَمَّد ادْعُوا لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ فَقَالَ يَا نَوْفَلُ أَنْكَحْ عَبْدَ الْمُطَلِبِ هِيَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ادْعُوا لِي مَحْمِيفَة بْنَ الْخَارِثِ فَلَا النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلِب عَنْ وَفَلَ ثُمْ قَالَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَحْمِفَة وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَحْمِفَة أَنْكُ حَلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ فَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ فَاصُدُقُ أَنْكِح الْفَضْلُ فَأَنْكَحَهُ ثُمُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ فَأَصْدُقُ أَنْكِح الْفَضْلُ فَأَنْ فَالْ فَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ فَأَصْدُق

بجوابه وأصل الحور الرجوع، وقيل: أراد به الخيبة، «ما تصرران» بصاد مهملة وراثين الأولى مشددة؛ قال الخطابي: يريد ما قلتمان أو ما تضمران من الكلام، وأصله من الصر وهو الشد والإحكام (۱)، «فتواكلنا للكلام، أي وكل كل منا الكلام إلى صاحبه، يريد أن يبتدأ به صاحبه دونه، «تلمع» بضم التاء من ألمع أو بفتحها مع فتح الميم من لمع إذا أشار بيده أو ثوبه، «أو ساخ الناس» أي تطهير إلى أموالهم ونقوسهم فهي كغسالة الأوساخ، «محمية» بميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة. (ابن جزء) بجيم مفتوحة ثم زاي

<sup>(</sup>١) مغالم الستن: ٣٤/٣.

عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا لَمْ يُسَمِّهِ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ.

٧٩٨٦ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنْ عَلِي بُنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلُم أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلا صَوَاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعٍ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْ خِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّواعًا مِنْ بَنِي قَيْنُونَ فَلَ مَا عَمِي فَنَأْتِي بِإِذْ خِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّواعِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجَمْعُ لِشَارِفَي مَتَاعًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَقْبَلْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا بِشَارِفَيٌ قَدِ اجْتُبَّتُ أَسُنِمَتُهُمَا الْأَنْصَارِ أَقْبَلْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا بِشَارِفَيٌ قَدِ اجْتُبَّتُ أَسُرَتُهُمَا أَسُونَ مَعْتُ مَا عَمَعْتُ فَإِذَا بِشَارِفَيٌ قَدِ اجْتُبَتُ أَسُرَاتُهُمَا إِلَا فَصَارِ أَقْبَلْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا بِشَارِفَيٌ قَدِ اجْتُبَّتُ أَسُرَتُهُمَا الْأَنْصَارِ أَقْبَلْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا حَمَعْتُ فَإِذَا بِشَارِفَيٌ قَدِ اجْتُبَّتُ أَسُرَتُهُ أَلْمُ مَا عَنْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى الْتُلْمَاتُ أَنْ أَمْ مَعْتُ أَلَاثُ أَلَا أَمْتُ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَاقِي مُنَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْ فِي الْمُنْ أَنْ أَنِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتُ أَنْ أَيْ أَنْ أَمْ عَلَى الْحَلَالِ وَلَا لِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتُ أَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَالِقُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمَالِعُ الْمُ الْعُلْمَ الْمَعْتُ الْمُال

۲۹۸۲ ـ «شارف» هي الناقة المسنة ، «أبتني (٢) بفاطمة ، أي أدخل بها «صواعًا» بفتح الصاد المهملة وتشديد الواو ، «من بني قينقاع» بفتح القاف وضم النون وقد تفتح وتكسر ، قبيلة اليهود وهو غير منصرف ويجوز صرفه ، «بإذخر» بكسر الهمزة وذال معجمة حشيشة طيبة الرائحة ، «فأستعين به» بالنصيب ، و«به» أي بشمنه ، «وليمة عرسي» قيل : بالضم طعام الوليمة والكسر امرأة الرجل ؛

معجمة ساكنة ثم همزة (١).

<sup>(</sup>۱) ابن جَزّه: هو عبد الله بن الحارث بن جزء: بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة، الزبيدي: بضم الزاي، صحابي، أبو الحارث، سكن مصر، وهو آخر من مات بها من الصحابة، سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان وثمانين والثاني أصح. تقريب التهذيب: ٢/٧١٤.

<sup>(</sup>٢) في السنن المطبوع (أبني).

وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَيَ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَنْظَرَ فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ غَنَّهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَت فِي غِنَائِهَا أَلا يَا الْبَيْتِ فِي شَرُكِ النَّوَاءِ فَوَثَبَ إِلَى السَيْفِ فَاجْتَبَ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَدَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِي وَسَلَم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُن حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَف رَسُولِ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُن خَارِثَةَ قَالَ فَعَرَف رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلّمَ الّذِي لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَي مَا لَكَ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةً عَلَى نَاقَتَي فَاجْتَبً أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرُبٌ فَلَكُ اللّه فَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَاصِرَهُمَا وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرُبٌ فَاعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَاصِرَهُمَا وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبُ لَا فَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَالْمَا وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرُابٌ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فينبغي كسر العين هاهنا وإلا فسد المعنى، «من الأقتاب» جمع قتب وهو للجمل كالإكاف لغيره، ووالغسرائر، بغين معجمة والراء المكررة جمع غرارة وهي ما يوضع فيها الشيء من التبن وغيره، ووالحبال، بكسر الحاء جمع حبل، «مناخان» مبروكتان، «قلد اجتبت» بضم التاء الأول وتشديد والباء الموحدة على بناء المفعول، أي قطعت، ووبقرت، أي شقت، «فلم أملك عيني» من البكاء قيل: إنما بكى خوفًا من تقصيره في حق فاطمة رضي الله عنها أو في تأخير الابتناء بها لا لمجرد فوات الناقتين، «في شرب» بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة، جماعة يجتمعون على شرب الخمر، «قسينة» بفتح القاف أمة، «للشرنف» بضمتين، وتسكن الراء تخفيفًا جمع شارف، «والنواء» بكسر النون وخفة الواو، ومد جمع ناوية بمعنى السمينة، أي انهض إلى النوق السمان وانحرها لأضيافك، «عسدا» بالعين والدال المهملتين، وشمل» بفتح المثلثة وكسر الميم آخره لام أي

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بُنُ حَارِفَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرًةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمُ صَعْدَ النّظَرَ إِلَى سُرّتِهِ ثُمَّ وَسَلّمَ ثُمُ صَعْدَ النّظَرَ إِلَى سُرّتِهِ ثُمَّ صَعْدَ النّظَرَ إِلَى وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلا عَبِيلًا لاَبِي فَعَرَفَ مَنْ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ ثَمِلٌ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ ثَمِلٌ فَنَكُم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ ثَمِلٌ فَنَكُم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ ثَمِلٌ فَنَكُم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ ثَمِلٌ فَنَكُم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ ثَمِلٌ فَنَكُم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ ثَمِلٌ فَنَكُم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

٢٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَصْرَمِيُّ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْ صَبَاعَةَ ابْنَتَي الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتُهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَاب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ

سكران «إلا عبيد لأبي» أي فلا لوم علي بالتصرف في مالكم، ولكونه وقع منه في حالة السكر من غير قصد عفي عنه وإلا فهو مشكل يقتضى ظاهرًا التنقيص، وقيل: أراد كعبيد له لكونه ينبغي الخضوع لحرمته، والجد يدعى سيدًا «أنه قد ثمل»(١) كسمع، «القهقرى» خشية أن يزداد عبثه فينتقل من القول إلى الفعل.

٢٩٨٧ - «يتامى بدر» أي من مات أباؤهم في بدر فصاروا يتامى، أو المراد فقراء بدر، أطلق عليه اسم اليتيم تشبيها، «سأدلكن» من الدلالة، قيل: فإن

<sup>(</sup>١) في السبن المطبوع [أنه ثمل].

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكُنَ يَتَامَى لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكُنَ يَتَامَى بَدْرٍ لَكِنْ سَأَدُلُكُنَّ عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ تُكَبِّرُنَ اللَّهَ عَلَى إِثْرِ كُلَّ مَلاَيْ مَن هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ تُكَبِّرُنَ اللَّهَ عَلَى إِثْرِ كُلَ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَحْمِيدَةً وَلا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَلا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَلا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَلا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٩٨٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي الْجُرَيرِيَّ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ أَعْبُدَ قَالَ قَالَ لِي عَلِيِّ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم أَلا الْجُرَيرِيَّ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ أَعْبُدَ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٍّ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم أَلا أُحدَّثُكَ عَنِي وَعَنْ فَاطِمَة بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مِنْ أَحَبً أَهْلِهِ إِلَيْهِ قُلْتُ : بَلَى قَالَ إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرَ فِي يَلِهَا مِنْ أَحَبً أَهْلِهِ إِلَيْهِ قُلْتُ : بَلَى قَالَ إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَر فِي يَلِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرَ فِي نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتِ حَتَّى اغْبَرُت ثُيلَاهُا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا

قلت: لاشك أن التسبيح وغيره خير من حيث الثواب، لكن كيف يكون خيرًا بالنظر إلى مطلوبهن وهو الاستخدام، قلت: لعله الله يعطي المسبح قوة يقدر بها على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه، أو يسهل عليه الأمور بحيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليه من أمر الخادم بذلك، أو معناه: إن نفع التسبيح ونحوه في الآخرة ونفع الخادم في الدنيا؛ والآخرة خير وأبقى.

٢٩٨٨ ـ (ابن أعبد)(١) ضبطه بعضهم بفتح الهسزة وضم الباء وبعضهم

<sup>(</sup>١) ابن أعبد: اسمه علي. تقريب التهذيب٢ / ٤٩٤.

فَاتَعْهُ فَو جَدَتُ عِنْدَهُ حُدَّانًا فَرجَعَتْ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ : أَنَا أُحَدُّنُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَى أَثَرَتْ فِي لَحْرِهَا فَلَمّا أَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرَتْ فِي نَحْرِهَا فَلَمّا أَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَابِيكَ فَعَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيها حَرَّ مَا هِيَ فِيهِ قَالَ اتَقِي اللّهَ يَا فَاطِمَةُ وَأَدْي فَريضَة رَبِّكِ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبّحي ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبّحي ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَكَبْرِي أَنْهَا وَثَلاثِينَ فَتِلْكَ مِاثَةٌ فَهِي خَيْرً وَمَل مَنْ خَادِمٍ قَالَتْ رَضِيتُ عَنِ اللّه عَنْ وَجَلُ وَعَنْ رَسُولِهِ صَلّى اللّه عَلْيه وَسَلّمَ. اللّه عَنْ وَجَلُ وَعَنْ رَسُولِهِ صَلّى اللّه عَلْه وَسَلّمَ.

٣٩٨٩ - حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد الْمَرْوَزِيُّ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْن بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يُخْدِمْهَا.

« ٢٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ أَبُو جَعْفَر يَعْنِي ابْنَ عِيسَى كُنَّا نَقُولُ إِنَّه مِنَ الأَبْدَالِ قَبْلَ أَنْ نَسْمَحَ أَنَّ الْأَبْدَالَ مِنَ الْمُحَوَالِي قَالَ حَدَّثَنِي اللَّخِيلُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ نُوحِ بْنِ مُجَاعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ مُجَّاعَةً أَنَّهُ أَتَى النَّبِيُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَطْلُبُ دِيَةً أَخِيهِ قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلِ النَّبِيُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَطْلُبُ دِيَةً أَخِيهِ قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلِ النَّبِي مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَطْلُبُ دِيَةً أَخِيهِ قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلِ

بفتحها، وقد قيل: إنه غير منصرف للعلمية ورزن الفعل.

هجرت، ضبط بتشدید الراء، «خدم» بفتحتین جمع خادم یطلق علی الذکر
 والأنثی، «حداثا، ضبط کحکام، أي جماعة پتحدثون.

٠ ٢٩٩٠ - « لمشرك ، أي حربي أو المراد كذية المسلم ، « ساعطيك منه ، أي

فَقَالَ النّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ جَاعِلا لِمُسْرِكِ دِيَةً جَعَلْتُ لَا خِيكَ وَلَكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى فَكَتَبَ لَهُ النّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِلِ مِنْ أُوّلِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلِ فَأَخَذَ طَائِفةً مِنْ الْإِلِ مِنْ أُوّلِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلِ فَأَخَذَ طَائِفةً مَنْ الْإِلِ مِنْ أُوّلِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي مُكْر وَأَتَاهُ بِكِتَابِ مَنْ مُشْرِكِي بَنِي مَكْر وَأَتَاهُ بِكِتَابِ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكُر بِاثْنَيْ عَشَرَ أُلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ أَرْبَعَةِ آلاف مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَبُو بَكُر بِاثْنَيْ عَشَر أَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ أَرْبَعَةِ آلاف مِنْ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ فِي كِتَابِ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَاعَة بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النّبِي لِمُجَاعَة بِنْ مَرَارَة مِنْ بَنِي سُلْمَى إِنِي أَعْطَيْتُهُ مِنْ الْإِلِ مِنْ أُولِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلِ عُقْبَةً مِنْ أَوْلِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَولِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَولِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَولِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَولِ خُمُس إلَيهِ مِا لَهِ المَعْمَ الْمِعْمِ الصَعْمَ المِعْمِ الصَعْمَ اللّهِ المَا اللّهِ مِنْ أَولِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرَكِي بَنِي ذُهْلِ عُقْبَةً مِنْ أَولِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ مُعْمَلِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمَعْمَلِ الْمُعَامِلُولُ مِنْ أَولِ خُمُس يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلِ عُقْبَةً مِنْ أَخِيهِ الْمُعَالِمُ عَلْمَ الْمُعَلِي عُلْمَا اللّهِ الْمَالِمُ عَلْمَ الْمُ الْمَعْمَ اللّهِ الْمُ الْمُعْمِلِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْمِ اللّهِ الْمَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ أَولِلِ خُمُس إِلَهُ الْمِعْمِ اللّهِ الْمُعْمَلِ اللّهِ الْمُحَمِّلِهُ السَائِعُ الْمَعْمِ اللّهِ الْمَعْمِ اللّهِ الْمِنْ الْمُ الْمُعْمِ الْمَالِمُ اللّهِ الْمُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعُمْرِ الللّهُ الْمُلْمِ عُلْمُ ال

٧٩٩١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرَّفٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ إِنْ شَاءُ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُس.

٢٩٩٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَزْهَرُ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن قَال مَحَمَّدًا عَنْ سَهُم النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيِّ قَالَ عَوْن قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهُم النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيِّ قَالَ

#### باب ما تاء في سمم الصفي

٢٩٩٢ ـ «من الخمس» ظاهرة أن الصفي يكون من الخمس وظاهر ما سبق أنه

عوضًا وبدلا منه وفي مقابلته والله تعالى أعلم.

كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهُم مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمُس قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ.

٢٩٩٣ ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْواجَدِ عَنْ سَعِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا عَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَهُ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَهُ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَهُ سَهُمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَهُ فَكَانَتْ مَنْ عَنْ بَنْ فَسِهِ ضُرب لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يُخَيَرْ.

٢٩٩٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ.

٢٩٩٥ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الزَّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا لَزُهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُيَيٍ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُييٍ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتُ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سُدً الصَّهْبَاءِ حَلَّ فَبَنَى بِهَا.

من تمام الغنيمة قبل الخمس إلا أن يقال معنى قبل الخمس قبل أن يقسم فيرجع إلى هذا الحديث والله تعالى أعلم.

٢٩٩٣ ـ «ولم يخير» من التخيير ظاهره أن الفيء كان له إذا غزا، وإلا كان له سهم بلا صفي والله تعالى أعلم.

٢٩٩٥ - « حُيى » بضم الحاء وفتح الياء الأولى وتشديد الثانية ، «سد الصهباء» ضبط بضم سين وتشديد دال .

٢٩٩٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيُ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم.

٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاد الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَد حَدَّثَنَا عَلْ أَسَد حَدَّثَنَا عَنْ أَسَد حَدَّثَنَا عَنْ أَنس قَالَ وَقَعَ فِي سَهْم دِحْيَة جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ خَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْوُس ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمُ سُلَيْم تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّعُهَا قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ مُلِيْم تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّعُهَا قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ مَيْنَى .

٧٩٩٨ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب عَنْ أَنَس إِبْرَاهِيمَ السَّبْيُ يَعْنِي بِخَيْبَرَ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً قَالَ جَالِيَةً فِقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي قَالَ اذْهَب فَخُذْ جَارِيةً فَأَخَذَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُييٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى مِنَ السَّبْي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيُ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةً قَالَ يَعْقُوبُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيُ اللّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةً قَالَ يَعْقُوبُ صَفِيَّةً بِنْتَ حُييً سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ ثُمَّ اتَّفَقَا مَا تَصْلُحُ إِلا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ خُذْ جَارِيَةً مِنَ الدُّعُونَ فَهَا فَلَمًا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ خُذْ جَارِيَةً مِنَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ خُذْ جَارِيَةً مِن

۲۹۹۷ \_ «اشتراها» استردها منه وأرضاه بإعطاء سبعة، «تصنعها» تزينها، «و تعتد» تستبرئ.

٢٩٩٨ ـ «أعطيت دحية » كأنه على خاف عليهم الفتنة من ذلك فدفعها

السِّبْي غَيْرَهَا وَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.

٩٩٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَةً قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَا بِالْمَرْبَدِ فَجَاءَ رَجُلُ أَشْعَتُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَحْمَرَ فَقُلْنَا كَأَنَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَجَلْ قُلْنَا نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الأَدِيمَ الَّتِي فِي فَقُلْنَا كَأَنَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ فَقَالَ أَجَلْ قُلْنَا نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الأَدِيمَ الَّتِي فِي فَقُلْنَا كَأَنَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ فَقَالَ أَجَلْ قُلْنَا نَاوِلْنَا هَذِهِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ يَدِكَ فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأُنَاهَا فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ يَعْدِلُ فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأُنَاهَا فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ يَعْدِلُ فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأُنَاهَا فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أَقَيْشِ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّفِي اللَّهِ وَآقَيْتُمُ الْخُمُس مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِي صَلَّى اللَّه اللَّه وَرَسُولِهِ فَقُلْنَا مَنْ كَتَب لَكَ هَذَا النَّهِ وَسَلَمَ الصَّفِي أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقُلْنَا مَنْ كَتَب لَكَ هَذَا الْكِبُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقُلْنَا مَنْ كَتَب لَكَ هَذَا الْكِبُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

# باب مجيف حالى إغراج اليمود من المدينة

• • • ٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِع حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ فَالْ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُعْبُ بْنُ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشِ الأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشِ

بالاسترداد والله تعالى أعلم.

# باب كيف كان إفراج اليمود من المدينة

٣٠٠٠ - "ويحرض من التحريض، أي يبعثهم على أن يقاتلوا معه، اوكان النبي يَنْ حين قدم المدينة وأهلها أخلاط ، الظاهر أن خبر كان محذوف وجملة

وَكَانَ النّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَخْلاطٌ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الأوْثَانَ وَالْيَهُودُ وَكَانُوا يُوْذُونَ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ فَاَمَرَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ نَبِيتَهُ بِالصّبْرِ وَالْعَفْوِ فَيْهِمْ أَنْزَلَ اللّهُ هِ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنِ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ الآية فَي فِيهِمْ أَنْزَلَ اللّه هُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنِ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ الآية فَلَمَا أَبَى كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَبْعَثُ رَهُطًا يَقْتُلُونَهُ فَلَمَا أَبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَتْلِهِ فَلَمّا قَتْلُوهُ فَزَعَتِ الْيَهُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا طُرِقَ صَاحِبُنا فَقَالُوا طُرِقَ صَاحِبُنا فَقَالُوا طُرِقَ صَاحِبُنا فَقُتِلَ فَذَكُرَ لَهُمُ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا طُرِقَ صَاحِبُنا فَقُتِلَ فَذَكُرَ لَهُمُ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَي كَانَ يَقُولُ وَدَعَاهُمُ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ

٣٠٠١ عَدُّثَنَا مُصَرَّفُ بْنُ عَمْرِو الأَيَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ قَالَ: مَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ

وأهلها حال، أي كان النبي عَلَيْ حين قدم المدينة دخل بها والحال أن أهلها أخلاط؛ أنواع شتى مختلطون، «فزعت» بكسر الزاي أي خافت، «طُرق» على بناء المفعول أي دخل عليه ناس ليلاً. «إلى ما فيه» أي من الكتاب.

٣٠٠١ و أغمارًا ، جمع غمر بالضم الجاهل الذي لم يجرب الأمور .

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِشْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ لا يَغُرَّنَكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا قَرْيْشًا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ لا يَعُرَنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَعْمَارًا لا يَعْرِفُونَ الْقِيتَالَ إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَأَنْكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا فَأَنْ نَحْنُ النَّاسُ وَأَنْكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا فَأَنْ نَلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلً فِي ذَلِكَ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ ﴾ تَلْقَ مِثْلَنَا فَأَنْ نَلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلً فِي ذَلِكَ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ ﴾ قَرْأُ مُصَرَفٌ إِلَى قُولِهِ ﴿ فِفَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ بِبَدْرٍ ﴿ وَأَخْرَى كَافِرَةً ﴾ .

٧٠٠٧ ـ حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي مُولًى لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثْنِي ابْنَةُ مُحَيْصَةَ عَنْ أَبِيهَا مُحَيْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُودَ فَاقْتُلُوهُ فَوثَبَ مُحَيْصَةُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تُجَّارِيَهُودَ كَانَ يُلابِسُهُمْ فَقَتَلَهُ وَكَانَ حُويْصَةُ مُحَيْصَةً فَلَمًا قَتَلَهُ جَعَلَ حُويْصَةُ يَضْرِبُهُ وَيَقُولُ يَا عَدُواً اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ لَرُبُ شَحْمٍ فِي بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ.

٣٠٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

٣٠٠٢ محيصة ، بتشديد الياء مصغر وكذا محيصة (١).

٣٠٠٣ - "أسلِموا" من الإسلام، «تسلَّموا» من السلامة عن القتل وعذاب

ابضم الميم وفتح المهملة وتشديد التجتانية وقد تسكن، ابن مسعود بن كعب، الخزرجي،
 أبو مسعيد، المدني، صحابي معروف. تقريب التهذيب ٢/ ٢٣٣.

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ: أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا: قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا الشَّالِشَةَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْطًا فَلْيَبَعْهُ وَإِلا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### باب في ثبر النضير

المنطقة ال

## البات وفي بهذا البصقا

٣٠٠٤ ـ «نُقسم» من الإقسام، «لتقاتله» هو وما بعده بالخطاب للجمع بنون

الآخرة وغير ذلك، «ذلك أريد» أي تقرير البلاغ وإتمام الحجة من الله تعالى عليكم، «أن أجليكم» من الإجلاء بمعنى الإخراج، «آويتم» بمد الألف أي أنزلتموه في المنازل.

وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبِيّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَة الأُوثَانِ اجْتَمَعُوا لِقِتَالِ النّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النّبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النّبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَيَهُمْ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ تُرِيدُون أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ تُرِيدُون أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ تُرِيدُون أَنْ تَكِيدُوا ابِهِ أَنْفُسَكُمْ تُرِيدُون أَنْ تَكِيدُوا ابِهِ أَنْفُسَكُمْ تُرِيدُون أَنْ تَكِيدُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُرَقُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفًا وَلَيْشٍ فَكَتَبَتْ كُفًارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقُعَة بَدْدٍ إِلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُرَقُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفًا وَلُوكُمُ فَيَعْ بَدْدٍ إِلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَجْمَعَتْ بُنُو النّصِيرِ بِالْغَدْرِ فَأَرْسَلُوا وَكَذَا وَلا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمٍ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَهِيَ الْخَلاجِيلُ فَلَمَا بلَعَ وَكَذَا وَلا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمٍ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَهِيَ الْخَلاجِيلُ فَلَمَا بلَعَ وَكَذَا وَلا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمٍ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَهِيَ الْخَلِاخِيلُ فَلَمَا بلَعَ وَكَذَا وَلا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمٍ فَسَلَّمَ أَجْمَعَتْ بُنُو النَّصِيرِ بِالْغَدْرِ فَأَرْسَلُوا كَنَا فِي ثَلاثِينَ وَجُدُو فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعَتْ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا أَصْحَابِكَ وَلْيَخُرُجُ مِنَا ثَلاقُونَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقِيَ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا

الثقيلة، وقوله: «ولنسيركة المتكلم مع الغير بنون الثقيلة «مقاتلتكم»، أي الرجال منكم الذين يصلحون منكم للقتال، «ونستبيح» أي نسبي، «المبالغ» أي الغايات «ما كانت» أي قريش «تكيدكم» تضركم، «أهل الحلقة» بفتح فسكون السلاح كله أو الدروع «وبين خدم نسائكم» بخاء معجمة ودال مهملة مفتوحتين جمع خدمة بفتحتين وهي الخلخال «ثلاثون حبراً» بفتح أو كسر فسكون هو العالم «بمكان المنصف» بفتح الميم الموضع الوسط بين الموضعين، «فقص خبرهم» أي أخبر به الناس «بالكتايب»(۱)، أي الجيوش المجتمعة جمع (٢) كتيبة بمثناة

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [بالكتائب].

<sup>(</sup>٢) ليست بالأصل.

مِنْكَ فَإِنْ صَدَقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنًا بِكَ فَقَصَّ خَبَرَهُمْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا علَيْهمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إلا بِعَهْد تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ فَأَبَوا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْداً فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ وَتَرَكَ بَنِي النَّضِير وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا عَلَى بَنِي النَّضِير بالْكَتَائِب فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلاءِ فَجَلَتْ بَنُو النَّضِير وَاحْتَ مَلُوا مَا أَقَلَّتِ الإِبلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَا فَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِير لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا فَقَالَ : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا ركابٍ ﴾ يَقُولُ بِغَيْرِ قِتَالِ فَأَعْطَى النِّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَا ذَوِي حَاجَةً لَمْ يَقْسِمْ لأَحَد مِنَ الأَنْصَار غَيْرهِمَا وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا.

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الْرُورِ الْرَورِ الْرَورِ الرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا الْرُورِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ النَّضِيرِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ النَّضِيرِ

فوقية ثم مثناة تحتية ثم موحدة، «لا تأمنون» من أمن كسمع يجيء من الأمن والأمان، وهاهنا يحتملها، «على الجلاء» الخروج عن البلاد، «ما أقلت» بتشديد اللام أي رفعت أي وتركوا الأراضي والبساتين.

٥٠٠٥ - «فامنهم» بتشديد الميم أو بمد الألف بلا تشديد، أي أعطاهم

وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَجْلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي النّضِيرِ وَأَقَرَ قُرَيْظَةَ وَمَنَ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَة بَعْدَ وَلَكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسلمِينَ إِلا فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسلمِينَ إِلا فَعَتَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمّنَهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قُومُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلّ يَهُودِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ .

## باب (ما باعا في كعكم أرض كيبر

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَمَاهُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَغَلَبَ عَلَى النَّحْلِ وَالأَرْضِ وَأَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَلْقَةَ وَلَهُمْ مَا حَمَلَت رِكَابُهُمْ عَلَى أَنْ لا يَكْتُمُوا وَلا يُغَيِّبُوا شَيْئًا فَإِنْ فَعَلُوا فَلا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلا عَهْدَ فَغَيَّبُوا مَسْكًا لِحُيَيً بْنِ أَخْطَبَ وَقَلْ

الأمان.

## [بال ما تاء في تحجم أرض ثيبر]

٣٠٠٦ ـ «الصفراء» الذهب «والبيضاء» الفضة، «والحلقة» بفتح فسكون، السلاح أو الدروع «ركابهم» جمالهم أي لا الأراضي والبساتين، «مسكًا» بفتح ميم وسكون سين الجلد والمراد هاهنا جلد كان فيه ذخيرة من صامت وحلي قومت بعشرة آلاف دينار كانت أولا في مسك جمل ثم في مسك ثور ثم مسك جمل

كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ فِيهِ حُلِيَّهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْيَةَ أَيْنَ مَسْكُ حُيَيٌ بْنِ فِيهِ حُلِيَّهُمْ قَالَ أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقَتَلَ ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيهُمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيهُمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَلَنَا الشَّطْرُ مَا بَدَا لَكَ وَلَكُمُ الشَّطُرُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ فَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَسْرِ مَنْ فَسَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَعْرِ

٧ ، ٧ ، ٣ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَيَّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِمْنَا فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ فَأَخْرَجَهُمْ.

٨ . ٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي

ذكره في الجمع وغيره، « لحيي، بصيغة التصغير، «أذهبته» أي أفنته (ابن أبي الحقيق)، بضم الحاء المهملة وفتح القاف.

٣٠٠٨ ـ «ماشئنا» ظاهره عقد المساقاة مع جهالة المدة إلا أن يقال: كانت

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَالَتْ يَهُوهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَعُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرِّكُمْ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرِّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِفْنَا فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِفْنَا فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِفْنَا فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهُمَانِ مِنْ نِصْف خَيْبَرَ وَيَا خُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ كُلَّ امْسِرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ كُلَّ امْسِرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ كُلُّ امْسِرَأَةً مِنْ أَزْواجِهِ مِنَ الْخُمُسُ وَكَانَ إِلَى أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسُ وَكَانَ إِلَى أَزْواجِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ كُلُّ الْمُسْرَأَةً مِنْ أَزْواجِهِ مِنَ الْخُمُ مُسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُنَّ مَنْ أَحْرَاجَ الْيَهِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُنَّ مَنْ أَحَبً مِنْكُنَ أَنْ أَقْسِمَ لَكُانَ أَنْ أَقْسِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُنَّ مَنْ أَحَبُ مَنْ أَحْدِا مِعَرْصِهَا مِائَةً وَسُقٍ فَيَكُونَ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنَ الزَّرْعِ

معينة لكن لما كان تعيينها بمشيئة عبر عنها بذلك، وقد علم عمر تلك المدة فأجلاهم عند انتهائها، وعلى السهمان، بضم سين وسكون هاء جمع سهام، ومائة وسق، بفتح فسكون، وتقدم وثمانين، ولعل بعضهم قال بالتخمين والتقريب فحصل منه الخلاف في التعبير، وإلا فالحديث واحد من صحابي واحد والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>نخرصها» ظاهر كلام القاموس وغيره أنه بفتح معجمة وسكون راء (١)، وضبط في المجمع وغيره بضم معجمة وقد تكسر والاسم الخرص بالكسر (٢)،

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط مادة (الخرص) ص ٧٩٥.، مختار الصحاح ض ١٧٢، لسان العرب: ٧١/٧.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غزيب الحديث والأثر: ٢٢-/٢، غريب الحديث لابن الجوزي: ١/ ٢٧٢.

مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عِشْرِينَ وَسْقًا فَعَلْنَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا .

٩ . ٩ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَاصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ.

٣٠١٠ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُوَذَنُ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ مَدَّتَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَهْمًا.
 عَلَى ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَهْمًا.

١١ . ٣ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَتَّهُ سَمِعَ نَفَرا مِنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَتَّهُ سَمِعَ نَفَرا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَكَانَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَزَلَ النَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَزَلَ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَزلَ النَّه عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَزلَ النَّه عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَزلَ النَّه عُنَ الْأُمُور وَالنَّوائِبِ.

٣٠١٢ - حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ

أي تقدير ثمرها.

سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ سَهْ مِعائَةَ سَهُم مِائَةَ سَهُم فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ سَهُ مَع كُلُّ سَهُم مِائَةَ سَهُم فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ سَهُ مَا جَمَعَ كُلُّ سَهُم مِائَةَ سَهُم فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ النَّصْفُ مِنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النَّصْفَ الْبَاقِي لِمَنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النَّصْفُ الْبَاقِي لِمَنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النَّصْفُ الْبَاقِي لِمَنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النَّصْفُ الْبَاقِي لِمَنْ ذَلِكَ مَنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النَّصْفُ الْبَاقِي لِمَنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النَّصْفُ الْبَاقِي

٣٠١٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يعْنِي سَلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنْزِلُ بِهِ الْوَطِيحَة وَالْكُتَيْبَةَ وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَعَزَلَ النَّصْفُ الآخِرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الشِّقَ وَالنَّطَاةَ وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَعَزَلَ النَّصْفُ الآخِرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الشَّقَ وَالنَّطَاةَ وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَعَزَلَ النَّصْفُ الآخِرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَكَانَ سَهُمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا وَكَانَ سَهُمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا

٣٠١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلال عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَهَا سِتَّةً وَثَلاثِينَ سَهْمًا جَمْعُ فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا يَجْمَعُ كُلُّ

٣٠ ١٣ - «على ستة وثلاثين» أي قسم الكل على هذه السهام فصار نصف المؤمنين على ثمانية عشر سهمًا كما سبق وهو المراد بما سبق فلا تناقض «الوطيحة» اسم لبعض قرى خيبر، وكذا «الكتيبة» مصغر.

٢٠١٤ . «السلالم» بضم السين أو بفتحها حصن من حصون خيبر ويقال له

سهم مِائَةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ لَهُ سَهُمْ كَسَهُمِ أَحَدِهِمْ وَعَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ ذَلِكَ الْوَطِيحَ وَالْكُتَيْبَةَ وَالسَّلالِمَ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ ذَلِكَ الْوَطِيحَ وَالْكُتَيْبَةَ وَالسَّلالِمَ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ ذَلِكَ الْوَطِيحَ وَالْكُتَيْبَةَ وَالسَّلالِمَ وَتَوَابِعَهَا فَلَمًا صَارَتِ الأَمُوالُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ لَمُ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكُفُونَهُمْ عَمَلَهَا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ فَعَامَلَهُمْ.

٣٠١٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ الْبُنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَمِّعٍ يَذْكُرُ لِي عَنْ عَمَّهِ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيةَ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ اللَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ قَالَ قُسِمَت حَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْسِيةِ فَعَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيهِمْ ثَلاثُ مِائَةٍ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا.

آذمَ الله عَنْ الله عَلَيْ الْعَجْلِيُ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ وَبَعْضِ وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالُوا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ تَحَصَّنُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ

أيضا: السلاليم بالياء «دعا» كحكى.

٣٠١٦ - «أن يحقن اكينصر ، أي يمنعها عن الإهراق.

فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ فَدَكَ فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لأَنَّهُ لَمْ يُوجَف عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلا ركَابٍ.

٣٠١٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ جُويْرِيَةَ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَعَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً قَالَ أَبو دَاوِد وَقُرِئَ عَلَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَعَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً قَالَ أَبو دَاوِد وَقُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْن الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْن شَهابٍ أَنْ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنُوةً وَبَعْضُهَا صُلْحًا وَالْكَتِيبَةُ أَكْثُرُهَا عَنُوةً وَفِيهَا صُلْحً قُلْتُ لِمَالِكٍ وَمَا الْكَتِيبَةُ قَالَ أَرْضُ خَيْبَرَ وَهِي أَرْبَعُونَ أَلْفَ عَذْقِ.

١٨ • ٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ
 عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ.

٣٠١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ خَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ خَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا عَلَى مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ.

٣٠١٧ - «أربعون ألف عدق» بفتح العين وسكون الذال المحجمة، أي النخلة.

٣٠١٨ ـ «عنوة» أي قهرًا.

٣٠٢٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتحَتْ قَرْيَةٌ إِلا أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتحَتْ قَرْيَةٌ إِلا قَسَمْ تَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ.

# بالب ما تاء في فير معهد

إِذْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ إِذْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ فَأَسْلُمَ بِمَرَّ الظَّهْرَان فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ فَأَسْلُمَ بِمَرَّ الظَّهْرَان فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُ هَذَا الْفَخْرِ فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعُمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ .

٣٠٢٧ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنِ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظَّهْرَانِ قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ قُلْتُ وَاللَّهِ لَئِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَة عَنْوة قَبْلُ أَنْ يَأْتُوهُ فَيَسْتَأْمِنُوهُ إِنَّهُ لَهَالِاكُ قُرَيْشٍ فَجَلَسْتُ عَلَى بَعْلَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَلَى أَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي أَهْلَ مَكَة فَيُخْبِرُهُمْ مِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَلِي أَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي أَهْلَ مَكَة فَيُخْبِرُهُمْ فَقُلْتُ لَعَلِي إَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي أَهْلَ مَكَة فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَلِي وَسَلَّمَ لِيَخْرُجُوا إِلَيْهِ فَيَسْتَأُمِنُوهُ فَإِنِي

لأسبير إِذْ سَمِعْتُ كَلامَ أَبِي سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَنْظَلَةَ فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا لَكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قُلْتُ فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا لَكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قُلْتُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ قَالَ فَمَا الْحِيلَةُ قَالَ فَرَكِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَسْلَمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَجُلَّ يُحِبُ هَذَا الْفَحْرَ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ مَا عَمْ مَنْ دَخَلَ ذَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ فَاجُعَلْ لَهُ شَيْعًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ ذَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ وَمَنْ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ.

٣٠٢٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ غَنِمُوا يَوْمَ الْفَتْح شَيْئًا قَالَ: لا.

الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ سَرَّحَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْخَيْلِ وَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالأَنْصَارِ قَالَ اسْلُكُوا وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْخَيْلِ وَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالأَنْصَارِ قَالَ اسْلُكُوا

# اباب ما باعد في فير محدة

٣٠٠٣ . «هل غنموا يوم الفتح» فهذا دليل على أنه أخذت صلحًا لا عنوة، وكذا غالب أحاديث الباب والله تعالى أعلم.

٣٠٢٤ ـ «اهتف بالأنصار» بكسر التاء، أي نادهم وادعهم لي «فلا يُشرفنً»

هَذَا الطَّرِيقَ فَلا يَشْرُفَنَ لَكُمْ أَحَدٌ إِلا أَنَمْتُمُوهُ فَنَادَى مُنَادٍ لا قُريشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُو آمِنٌ وَمَنْ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُو آمِنٌ وَمَنْ وَمَنَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ فَعَصَ بِهِمْ أَلْقَى السَلاحَ فَهُو آمِنٌ وَعَمَدَ صَنَادِيدُ قُريشٍ فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ فَعَصَ بِهِمْ وَطَافَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَخَذَ بِجَنْبَتِي وَطَافَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإسلامِ قَالَ البَابِ فَخَرَجُوا فَبَايَعُوا السَنَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإسلامِ قَالَ الْمَثَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإسلامِ قَالَ إِيشْ أَلِهُ دَاوُد سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ مَكَةً عَنُوهَ هِي قَالَ إِيشْ غَضُرُكُ مَا كَانَتْ قَالَ فَصُلُحٌ قَالَ لا.

## باب ما جاء في كبر الطانف

حَدَّثني إِبْراهِيمُ - يعْنِي ابنُ الصَّبَّاحِ ، ثنا إسماعيلُ - يعني ابن عَبْد الكَرِم - حَدَّثني إِبْراهِيمُ - يعْنِي ابنُ عَقِيل بْن منْبه - عنْ أبيه ، عن وَهْب ، قال : سألتُ جابرًا عَنْ شأن ثقيف إِذْ بَايَعتْ ، قالَ : اشْتَرطْت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صَدَقة عليها ولا جِهَاد ، وأنَّه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعْد ذَلِكَ يقولُ : «سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُون إِذَا أسلموا».

من أشرف أي لا يطلع عليكم أحد من أتباع قريش ممن قدمهم قريش فإنهم قدموا أتباعًا، وقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا كما في صحيح مسلم (۱) «إلا أنمتموه» من أنام أي قتلتموه «فنادى مناد»، هو أبو سفيان، كما في رواية مسلم (۲)، «صناديد قريش» أي رؤسائهم «فغص» تغين معجمة وصاد مهملة مشددة، أي امتلأ بهم.

<sup>(</sup>١)، (٢) في الجهاد والسير (١٧٨٠).

الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرْقً لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يُحْشَرُوا وَلا يُعْشَرُوا وَلا يُعْشَرُوا وَلا يُعْشَرُوا وَلا يُعْشَرُوا وَلا يُعْشَرُوا وَلا يُعْشَرُوا

#### اباب ما باء في فبر الطائف

٣٠٢٦ - «ألا يحشروا» هو وما بعده على بناء المفعول، قال الخطابي: معناه الجهاد (١) وفي النهاية أي يذبون المغازي، أي لا يدعون إليها ولا تضرب عليهم البعوث (٢) ، «ولا يعشروا» بالتخفيف، قال الخطابي: معناه الصدقة، أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم (٣) ، قلت: أراد عشر الأراضى ، «ولا يُجبُوا» من التجبية بالجيم وهذا على بناء الفاعل وهو مثل لا يصلوا وزنًا ومعنى ، وأصل التجبية أن يقوم مقام الراكع ، وقيل: أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم ، وقيل: السجود وأرادوا أن لا يصلوا .

وفقال: لكم» إلخ قال الخطابى: يشبه أن يكون النبي عَلَيْهُ إنما سمح بالجهاد والصدقة؛ لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل؛ لأن الصدقة إنما تجب بتمام الحول، والجهاد إنما يجب بحضور العدو، وأما الصلاة فهي واجبة في كل يوم وليلة فلم يجز أن يشترطوا تركها اه (٤). وقيل: المراد بقولهم: «لا يحشروا» إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنها وبقوله: «لا

<sup>(</sup>١) معالم الستن: ٣٤/٣٤.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن: ٣٤/٣٤.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن: ٣٤/٣٤.

وَلا يُجَبَّوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُمْ أَنْ لا تُحْشَرُوا وَلا تُعْشَرُوا وَلا تُعْشَرُوا وَلا تُعْشَرُوا وَلا خَيْرَ فِي دينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ».

## بارب (ما باعا في محكم أرض اليمن

٣٠ ٢٧ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِي عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِي عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِي مَمْدَانُ هَلْ أَنْتَ آت هَ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٌ لَنَا فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا قَبِلْنَاهُ وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ قُلْتُ نَعَمْ فَجِئْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضِيتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضِيتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُرَان قَالَ وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِي إِلَى الْيَمَنِ جَمِيعًا فَأَسْلَمَ عَلَى قُولُ فَيُوان قَالَ وَبَعَثَ مَالِكَ بُنَ مِرَارَةَ الرَّهَا وِي إِلَى الْيَمَنِ جَمِيعًا فَأَسْلَمَ عَلَى قُولُ وَيُوان قَالَ وَقِيلَ لِعَكُ انْطَلِق إِلَى الرَّهَا وِي إِلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قُولُوان قَالَ فَقِيلَ لِعَكُ الْطَلِق إِلَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذْ مِنْهُ الْأَمَانَ عَلَى قَرْيَتِكَ وَمَالِكَ فَقَدِمَ وَسَلَّمَ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «بِسْم اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ

يعشروا» لا تؤخذ عشور أموالهم مكسبًا ولا يزيدون الصدقة الواجبة؛ حكاه في النهاية (١) وحديث جابر يرده فإنه صريح في أن المراد الجهاد والصدقة، كذا ذكره الحافظ السيوطي.

#### اباب ما باء في محكم أرض اليمنا

٣٠٢٧ - «خرج» أي ظهر، «همدان» بسكون ميم دال مهملة، «هذا الرجل» يريد رسول الله علي «ومرتاد لنا» هو طالب الكلأ ثم نقل إلى كل متطلب أمرًا،

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر:٣/ ٢٣٩.

مُحَمَّد رَسُولِ اللَّهِ لِعَكَّ ذِي خَيْوَانَ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيقِهِ فَلَهُ الْأَمَانُ وَذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّد رَسُولِ اللَّهِ وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيد بْنِ الْعَاص».

٣٠٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَـمُي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبْيَضَ عَنْ جَدَّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ حِينَ وَفَلاَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَخَا سَبَا لا بُدًّ مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا زَرَعْنَا الْقُطْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبَا وَلَمْ يَبْقَى مِنْ مَنْهُمْ إِلا قَلِيلٌ بِمَأْرِبَ فَصَالَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَبْقَى مِنْ سَبَا بِمَأْرِبَ فَصَالَحَ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبُو مِسَلِّمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْعُمَّالَ سَبْعِينَ حُلَّةً بَزَّ مِنْ قِيمَةِ وَفَاءِ بَزُ الْمَعَافِرِ كُلُّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِي مِنْ سَبَا بِمَأْرِبَ فَلَمْ يَزَالُوا يَوُدُونَهَا حَتَّى قُبِصَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْعُمَّالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُلُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُلُلِ السَّبْعِينَ فَرَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُلُلِ السَّبْعِينَ فَرَدُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُلُلِ السَّبْعِينَ فَرَدُ

<sup>«</sup>فإن رضيت» بالخطاب.

مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ﴾ (١) «تبددت سبأ» أي تفرقوا، «بمأرب» بفتح فسكون همزة وكسر مَسْكَنِهِمْ آيةٌ ﴾ (١) «تبددت سبأ» أي تفرقوا، «بمأرب» بفتح فسكون همزة وكسر راء؛ مدينة باليمن كانت بها بلقيس، «والمعافر» بلد باليمن ينسب إليه الثياب من جزيرة العرب، قيل: المراد بها مكة والمدينة وما حولهما وقيل: الحجاز دون

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: الآية (١٥).

ذَلكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم انْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَة .

## باب افع إفراج اليمود من جزيرة العرب

٣٠ ٢٩ حَذَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّ ثَنَا سُفِيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى بِشَلاثَة فَقَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ الشَّالِثَة أَوْقَالَ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الشَّالِثَة أَوْقَالَ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الشَّالِثَة أَوْقَالَ الْمُشْرِكِينَ مَانُ لا أَدْرِي أَذَكَرَ سَعِيدٌ فَأَنْسِيتُهَا وَقَالَ الْحُمَيْدِيُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سُلَيْمَانُ لا أَدْرِي أَذَكَرَ سَعِيدٌ الشَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا أَوْ سَكَتَ عَنْهَا.

. ٣ . ٣ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالا:

اليمن وغيره.

#### باب في إفراع اليمود من جزيرة المرب

٣٠٢٩ ـ «وأجيزوا» من الجائزة، وهي العطية والتحفة، قال السيوطي: هو بالجيم والزاي أعطوهم، «والوفد» القوم الذين يجتمعون ويقصدون الأكابر لزيارة الشرفاء وغير ذلك، والواحد وافد، «وسكت عن الثالثة» قيل: لعله هو قوله عَلَيْكَة: «لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد».

٠٣٠٠ والخرجن اليهود والنصارى، قيل: المراد: لئن عشت - كما في

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ: «لأَخْرِجَنَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَلا أَتْرُكُ فِيهَا إِلا يَفُولُ: «لأَخْرِجَنَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَلا أَتْرُكُ فِيهَا إِلا مُسْلِمًا».

٣٠٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَالأُولُ أَتَمُ .

٣٠٣٢ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَكُونُ قِبْلَتَانَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ».

٣٠٣٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ

٣٠٣٢ ـ «لا تكون قبلتان في بلد واحد الظاهر أنه نفي بمعنى النهي ، والمراد: نهي المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر ، ونهي الحكام عن أن يمكنوا أهل الذمة من إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين ، وقيل: المراد: إخراج أهل الكتاب من أرض العرب فقط وهو بعيد لا يناسبه عموم البلد والله تعالى أعلم .

٣٠٣٣ ـ «ما بين الوادي» أي وادي القرى، «إلى تخوم العراق، أي حدوده

روايـة (١)، أو لعل المراد يأمر بإخراجهم أو يخرجهم هو أو من يقوم مقامه والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الترمذي في السير (١٦٠٦).

قَالَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ إِلَى تُخُومِ الْعِرَاقِ إِلَى الْبَحْر، قَالَ أَبو دَاود قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينِ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عُمَرُ أَجْلَى مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عُمَرُ أَجْلَى مَسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عُمَرُ أَجْلَى أَمْلُ نَجْرَانَ وَلَمْ يُجْلُوا مِنْ تَيْمَاءَ لَأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ بِلادِ الْعَرَبِ فَأَمَّا الْوَادِي فَالِي أَرَى أَنْهُم لَمْ يُحِلُ مَنْ فِيهِ إِلَى الْيَهُ وِدِ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَب.

٣٠٣٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ.

## باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة

٣٠٣٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ ابْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنعَتِ الْعُرَاقُ قَفِيرْهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنْعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا

ومعالمه، «من تيماء» كحمراء بتقديم المثناة الفوقية على التحتية من أمهات القرى على البحر، وهي بلاد طيء ومنها يخرج إلى الشام، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم.

### [باب في إيقاف أرض السواح وأرض العنوة]

٣٠٣٥ و ٣٠٣٠ ومنعت العراق قفيزها و مكيال الأهل العراق و والمدي عقفل مكيال كذلك الأهل الشام و الإردب و بهمزة مكسورة زائدة في أوله مكيال كبير الأهل مصر، قال الخطابي: معنى الحديث أن ذلك كائن الا محالة، وأن هذه البلاد تفتح

وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ شَهدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

٣٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبُهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَشَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيها وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولَ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

## باب في أفد البزية

٣٠ ٣٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا

للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئا مقدراً، ثم سيمنع في آخر الزمان (١) وقد ظهر أول الأمر في وقت عمر كذلك، وفي المجمع: هذا إخبار بالغيب بلفظ الماضي لتحققه ومنعهم إما بإسلامهم فتسقط عنهم الجزية أو بخروجهم عن الطاعة وعصيانهم الإمام.

٣٠٣٦ - «وأقمتم فيها» أي دخلتموها بلا قتال، «فسهمكم فيها» أي حقكم من العطاء، كما يصرف الفيء لا كما تصرف الغنيمة، «وأيما قرية عصت الله ورسوله» أي أخذتموها عنوة ففيها الخمس،

#### المائد وفي إلاخ الجابية

٣٠٣٧ - (أن أكيدر) بضم همزة وفتح كاف وسكون مثناة من تحت وكسر

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٣٥/٣.

يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ا وعن غَصْمان بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعثَ خَالِدَ بْنَ الْولِيد إِلَى أُكَيْدُرِ دُومَةَ فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ.

٣٨ • ٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْعُمْسَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجُهَهُ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجُهَهُ إِلَى الْيَمْنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيَ ثِيابٌ تَكُونُ بِالْيَمَن.

دال مهملة، فراء؛ اسم ملك، «دومة» ضم الدال وقد تفتح من بلاد الشام قرية من تبوك كان نصرانيًا، «فأخذوه» (1) أي الصحابة الذين كانوا مع خالد، وكان عَنِي الهاهم عن قتله، وقال: ابعثوه. فبعثوا به إليه عَن الله الله عَن قتله، وقال: ابعثوه. فبعثوا به إليه عَن الله الله الله عَن الله عَم إنه أسلم وحسن إسلامه كذا ذكروا والله تعالى أعلم.

مع القيمة والعدل النتح والكسر: المثل، وقيل بالفتح: ما عادله من جنسه، في القيمة والعدل النتح والكسر: المثل، وقيل بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل: بالعكس، «والمعافري» بميم مفتوحة وعين مهملة وكسر فاء؛ نوع من الثياب يكون باليمن ينسب إلى معافر بلد أو أبو قبيلة من همدان، وفي بعض النسخ معافر بلا نسبة وهو على حذف المضاف، أي ثياب معافر، وظاهر الحديث لمن يقول: لا يزاد في الجزية على دينار كالشافعي ومن يقول بجواز الزيادة في الغني يرى أن أهل اليمن كانوا فقراء، وإلا فقد زاد عمر وغيره على أهل العراق والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [فأخذ].

٣٠٣٩ ـ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُعَاذٍ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

٣٠٤١ - حَدَّثَنَا مُصَرَّفُ بْنُ عَمْرِو الْيَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنِ الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى

<sup>•</sup> ٣٠٤٠ ولنصارى بني تغلب اي لحربهم ، «ألا يُنصَّروا» بتشديد الصاد، أي لا تجعلوهم نصارى، ولا تعلموهم دينهم فهذا يدل على أنهم إذا خالفوا الشرط انتقض ذمتهم ، «في العرضة الثانية» أي يوم عرض سننه على الناس مرة ثانية.

المحروب المسلمين من الفي حُلّة ، أي وضع عليهم ألفي حلة يعطون المسلمين من المجزية ، وكذا وضع عليهم عارية السلاح أي وضع عليهم أنهم يعطون السلاح المدكور للمسلمين عارية ، والمسلمون يردون تلك العارية عليهم ، لكن إعادة

أَلْفَيْ حُلَّة النَّصْفُ فِي صَفَر وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَب يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَوَرِ قَلاثِينَ دِرْعًا وَقَلاثِينَ فَرَسًا وَقَلاثِينَ بَعِيرًا وَقَلاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْف مِنْ أَصْنَاف السَلاح يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ السَلاح يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسِّ وَلا يُنْمَنُ عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَقَدْ أَكُلُوا الرِّبَا قَالَ أَبُو دَاوِد إِذَا نَقَضُوا بَعْضَ مَا اشْتُوطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْدَثُوا.

## باب في أغذ البزية من المبوس

٣٠٤٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلالْ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ.

٣٠٤٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار

السلاح، وإن كان باليمن كيد، أي حرب، ولذا أنث صفته فقيل: ذات غدر، فقوله: (وعارية ثلاثين، بالإضافة عطف على «ألفي حلة»، وقوله: (على ألا يهدم» (١) أي صالحهم على هذا الشرط، و«القسس» بفتح قاف وتشديد سين مهملة، رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم، «وقُس» بضم قاف هو ابن ساعدة الإيادي؛ أسقف نجران وكان أحد حكماء العرب، والظاهر أن المراد هاهنا الأول والله تعالى أعلم.

#### [بال في أفد البزية من المبوسا

٣٠٤٣ ـ «عن الزمزمة» بزائين معجمتين هي كلام يقولونه عند أكلهم

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [تهدم].

سَمعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَآبَا الشَّعْشَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيةَ عَمَّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَ كُلَّ ذِي مَحْرَم مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِي يَوْم ثَلاثَةَ سَوَاحِر وَفَرَقْنَا بَيْنَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيعِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي يَوْم ثَلاثَةَ سَوَاحِر وَفَرَقْنَا بَيْنَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيعِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى قَحْدَهِ فَأَكُلُوا وَلَمْ يُزَمُّوا وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى قَحْدَهِ فَأَكُلُوا وَلَمْ يُرَمُّوا وَلَمْ يُكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَة مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف أَنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ.

عُهُ ، ٣ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْد عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرو عَنْ بَجَالَةَ بْنِ

بصوت، خفي، «وألقوا وقر بغل، الوقر: بكسر الواو الحمل، وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار - يريد حمل بغل أو بغلين أصله من الفضة كانوا يأكلون بها الطعام فأعطوها ليمكنوا من عادتهم في الزمزمة.

٣٠٤٤ - «من الأسبفين» بفتح همزة فسكون سين، هما ملوك عمان بالبحرين، الكلمة فارسية معناها: عبدة الفرس، لأنهم كانوا يعبدون فرسا فيما قيل، واسم الفرس (١) بالفارسية والأسب، وأهل هجر ، بفتحتين مدينة على

<sup>(</sup>۱) اسم الفرس بالفارسية [ماديان]. أما [أسب] فهي اسم الحصان، وفي هامش السنن المطبوع أنه قيل: إنهم منسوبون إلى (أسبذ) بوزن (أحمد) وهي بلدة بهجر بالبحرين أو قرية بها لأنهم نزلوها.

عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأسْبَذِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرِيْنِ وَهُمْ مَجُوسُ أَهْلِ الْبَحْرِيْنِ وَهُمْ مَجُوسُ أَهْلِ هَجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلْتُهُ مَا قَصَى اللَّهُ وَرسُولُهُ فِيكُمْ قَالَ شَرَّ قُلْتُ مَهْ قَالَ الإِسْلامُ أَوِ الْقَتْلُ قَالَ وَقَالَ ما قضى اللَّهُ ورسُولُهُ فِيكُمْ قَالَ شَرَّ قُلْتُ مَهْ قَالَ الإِسْلامُ أَوِ الْقَتْلُ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَتَرَكُوا مَا سَمِعْتُ أَنَا مِنَ الأسْبَذِيِّ.

# باب افع التشديد فع بماية الإزية

٣٠٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي لَوْنُسُ بْنُ وَهُ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَجَدَ رَجُلا وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ الْقِبْطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ حِزَامٍ وَجَدَ رَجُلا وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ الْقِبْطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: مَا هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ

# باب في تعشير أهاء الخمة إذا الاتلفوا بالتارات

٣٠٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّتَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ

قاعدة البحرين، «وتركوا ما سمعت» لعل وجهه أن في سنده مجوسي لا يقبل قوله.

### اباب افع التشديد فع عباية الازيدا

٥٤٠٣- «يشمس» من التشميس، وهو بسط الشيء في الشمس. وهو بسط الشيء في الشمس. [بالب في تعنفير أهل الخمة إذا الاتلفوا بالتالوات]

أي أخذ العشر عنهم، يقال: عشر كنصر وبالتشديد أيضًا إذا أخذ عشر

حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدَّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ».

٣٠ ٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنْاهُ قَالَ خَرَاجٌ مَكَانَ الْعُشُورِ.

٣٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعَشُرُ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعَشُرُ قَوْمِي قَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

٣٠ ٤٩ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ الشَّقَفِيِّ عَنْ السَّلامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ الشَّقَفِيِّ عَنْ جَدُهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمنِي الْإِسْلامُ وَعَلَّمنِي كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمُنْ أَسْلَمَ ثُمَّ وَعَلَّمنِي الْإِسْلامُ وَعَلَّمنِي كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَة مِنْ قَوْمِي مِمْنْ أَسْلَمَ ثُمَّ وَعَلَّمنِي الْإِسْلامُ وَعَلَّمنِي كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَة مِنْ قَوْمِي مِمْنْ أَسْلَمَ ثُمَّ وَعَلَّمنِي اللهِ كُلُّ مَا عَلَمْتَنِي قَدْ حَفِظْتُهُ إِلا الصَدقة أَلْعَلُولُ اللهِ كُلُّ مَا عَلَمْتَنِي قَدْ حَفِظْتُهُ إِلا الصَّدَقَة أَلْكَ السَّدَقة وَالْيَهُودِ».

أموالهم والتحفيف أشهر والله تعالى أعلم.

٣٠٤٦ - «إنما العـشـور» جمع عشر، «على اليهود والنصارى» أي يؤخذ مما كان من أموالهم للتجارات.

• ٥ • ٣ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرِ أَبَا الأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ ابْنِ سَارِيةَ السُّلَمِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ معهُ مَنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلا مَارِدًا مُنْكَرًا فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وتضربوا نساءنا فغضب يعنى النّبي صلّى الله عليه وسلّم وقال يا ابن عَوْفِ ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ أَلا إِنَّ الْجَنَّةَ لا تَجِلُّ إِلا لِمُؤْمِن وَأَن اجْتَمِعُوا للصَّلاةِ قَالَ فَاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلَّى بهمُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فْقَالَ: «أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِمًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إلا مَا فِي هَذَا الْقُرْآن ألا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَآمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلا بِإِذْنِ وَلا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَو كُم الَّذِي عَلَيْهِمْ ٥.

٣٠٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ

<sup>•</sup> ٣٠٥٠ ورجلا ماردًا ، أي عاتيًا شديدًا ، يقال: مرد إذا خرج عن الطاعة ، «وأن اجتمعوا ، صيغة أمر أي ناد بالأمرين ، «متكنًا على أريكته ، على سريره إشارة إلى أن منشأ جهله وعدم اطلاعه على السنن ورده و قلة نظره ودوام غفلته بتعهده الاتكاء والرقاد والله تعالى أعلم .

١ - ٣٠٥ «فيتقونكم بأموالهم» أي يجعلون أموالهم وقاية لأنفسهم عن

مَنْصُورٍ عَنْ هِلالٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَقُونَكُمْ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَقُونَكُمْ بَامُوالهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صَلْح ثُمُ اتَفَقَا فَلا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْعًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ لَكُمْ.

٣٠٥٢ - حَدَّثَنَا سُلَسْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي اَبُو صَخْرِ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَاثِهِمْ دِنْيةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَاثِهِمْ دِنْيةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْر طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

باب في الذمي يسلم في بعض السنة هاء غليه بزية ؟

٣٠٥٣ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيرِ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

٣٠٥٢ ـ « دِنيَـــ ق بكسر دال مهملة وسكون نون وفتح مثناة تحتية مصدر وقع حالا، والمعنى لاصقي النسب، «انتقصه» قيل: أي عابه من غير نقيصة فيه، وقيل: يحتمل أن يكون بمعجمة أي نقض الأجل المضروب لأمانه، أو بمهملة أي نقص حقه، وقوله: «حجيجه» أي خصيمه.

اباب في الخمي يسلم في بعض السنة هاء غليه بزية ؟ا

٣٠٥٣ - اليس على مسلم جزية ، قيل: المرادبه: خراج الأرض ، فلو أسلم يهودي سقط عن أرضه الخراج كما سقط عن نفسه الجزية ، والمراد أن الذمي إذا

سيوفكم.

ابْ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جَزْيَةٌ».

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلا جِزْيَةَ عَلَيْهِ.

## باب في الإمام يقبله هدايا المنترجكين

وه ، ٣ . حَدُّنَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع حَدَّفَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُ قَالَ لَقِيتُ بِلالا مُؤَذِّن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلَبَ فَقُلْتُ يَا بِلالُ حَدَّثْنِي كَيْفَ مُؤَذِّن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ كُنْتُ أَنَا كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ كُنْتُ أَنَا كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ إِلَى أَنْ تُوفِي وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْهُ مُنْدُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ تُوفِي وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْبُودَةَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ فَرَآهُ عَارِيًا يَامُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْبُودَةَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ وَمَا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ : يَا بِلالُ إِنَّ عِنْدِي سَعَةً فَلا حَتَى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : يَا بِلالُ إِنَّ عِنْدِي سَعَةً فَلا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَد إِلا مِنِي فَفَعَلْتُ فَلَمَا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ تَوَضَانُ ثُمَّ قُمْتُ لَى اللَّهُ إِلَا مِنِي فَفَعَلْتُ فَلَمَا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ تَوَضَّأَتُ ثُمَّ قُمْتُ

أسلم وقد مر بعض الحول لا يطالب بحصة ما مضي من السنة .

### (باب في الإمام يقبله هدايا المسترجين)

٣٠٥٥ ـ وألي، من الولاية «ذلك» أي أمر النفقة، «إذا أتاه مسلما» (١) كذا في بعض النسخ بالنصب، والظاهر الرفع على أنه فاعل أتى، ولعل وجه النصب أن

<sup>(</sup>١) في السنن المطبوع [. . الإنسان مسلمًا].

لأَوْزَذُنَ بِالصَّلاةِ فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّارِ فَلَمَّا أَنْ رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشِيُّ قُلْتُ: يَا لَبَّاهُ فَتَجَهَّمَنِي وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا وَقَالَ لِي: أَتَدْرِي كُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ قَالَ: قُلْتُ: قَريبٌ قَالَ: إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ فَآخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَأَرُدُّكِ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُس النَّاس حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذَا وكَذَا ولَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِي وَلا عِنْدِي وَهُو فَاضِحِي فَأْذَنْ لِي أَنْ آبَقَ إِلَى بَعْض هَؤُلاءِ الأحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى يَرْزُقَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِيَ عَنِّي فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَمِجَنِّي عِنْدُ رَأْسِي حَتَّى إِذَا انْشُقُّ عَمُودُ الصُّبْحِ الْأُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو يَا بِلالُ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ

فاعله ضمير الأتى، و«مسلمًا» حال عنه، أي أتاه الآتي مسلمًا، «في عصابة» بكسر العين، قيل: هي جماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها، «من التجار» بكسر التاء بالتخفيف أو بضمها بالتشديد، «فتجه مني» أي تلقاني بالغلظة والوجه الكريه، «أربع» أي ليال، «فآخذك» أي على رأس الشهر الذي عليك أي في مقابلة ذلك المال، واتخذك عبدًا في مقابلة ذلك المال، «ومجني» بكسر الميم وتشديد النون: الترس «ما فعل ما قبلك» بكسر القاف

بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ تَرَ الرِّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الأَرْبَعَ فَقُلْتُ: بَلَى فَقَالَ: إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَىَّ عَظِيمُ فَدَك فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْض دَيْنَكَ فَفَعَلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ قُلْتُ: قَدْ قَضَى اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ قَالَ: أَفَه ضَلَ شَيْءٍ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: انْظُرْ أَنْ تُريحني مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بدَاخِلِ عَلَى أَحَد مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُريحني منْهُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ دَعَانِي فَقَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَقُصُّ الْحَدِيثَ حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ دَعَانِي قَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَـوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اتُّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ.

٣٠٥٦ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ

وفتح الياء، والمراد: ما حقيقة ما عندك، أو المراد: ما فعل ما عندك من المال هل قضى الدين أم لا؟ لكن مواضع الاستعمال تفيد أن المراد هو المعنى الأول، «انظر أن تريحني منه، أي اسع في إراحتى منه وانظر في أسبابه.

٣٠٥٦ . «فاغتمزتها» أي ما رضيت تلك الحالة وكرهتها وثقلت عليّ.

بِمَعْنَى إِسْنَادِ أَبِي تَوْبَةَ وَحَدِيثِهِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَا يَقْضِي عَنِّي فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَمَزْتُهَا .

٣٠٥٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخُيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِي قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخُيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم نَاقَةً فَقَالَ أَسْلَمْتَ فَقُلْتُ لا فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم نَاقَةً فَقَالَ أَسْلَمْت فَقُلْت لا فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم: «إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ».

٣٠٥٧ - «نهيت عن زبد المشركين» بفتح زاي معجمة وسكون باء: العطاء، قيل: هذا لا ينافي ما ثبت من قبوله هدايا الكفرة؛ لأن الذين قبل هداياهم أهل كتاب لا شرك، فيمكن أن يجوز قبول هدايا أهل الكتاب دون المشركين، كما أبيح نكاح الكتابيات وطعام أهل الكتاب دون المشركين، وقيل: أن يكون النهي منسوخًا أو أنه رد هدية ذلك الرجل بخصوصه ليحمله على الإسلام.

قلت: الوجه ترجيح دليل التحريم عند تعارض دليل الإباحة والتحريم كما تقرر في أصول علما ثنا الحنفية، وقد قالوا: إن حمل النهي على أنه منسوخ يستلزم القول بتعدد النسخ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فالنهي ناسخ لتلك الإباحة، ثم إن الإباحة ناسخ للنهي، فالقول بنسخ دليل الإباحة أولى، ثم رأيت الترمذي قال: يحتمل أن يكون النهي بعدما كان يقبل منهم، ثم نهي عن الترمذي قال: يحتمل أن يكون النهي بعدما كان يقبل منهم، ثم نهي عن القوله: "نهيت عن زبد المشركين، على الإطلاق إلا أن يقال: من يكن حملهم على الإسلام والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الترمذي في السير عند حديث (١٥٧٧). وقال عن الحديث: هذا حديث حسن صحيح.

## بارد افج القطاع الأرضين

٣٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوق أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَة ابْن وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمُوتَ.

٣٠٥٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا جَامِعُ ابْنُ مَطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

٣٠٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ خَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ.

٣٠٦١ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلالَ ابْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِي مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لا

### [باب (فج) إقطاع الأرضين

هي قطعة من أرض يقطعها الإمام لأحد

٣٠٥٨ - «اقطعه أرضًا» أي أعطاه أرضًا يقال: قطع الإمام أرضًا له وأقطعه إياها إذا أعطاه، وهو أعم من التمليك؛ فإنه يكون تمليكًا وغيره.

٣٠٦٠ - «أزيدك» يحتمل أنه استفهام، أي يكفيك هذا القدر أم أزيدك فيه، ويحتمل أنه خبر بمعنى قد زندك، أي فلا تطلب الزيادة والله تعالى أعلم.

٣٠٦١ ـ «معادن القبلية» بفتح قاف وياء نسبة إلى قبَل، «وهي من ناحية

يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ.

١٠ ٣٠ ٩٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم وَغَيْرُهُ قَالَ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرو بَي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد أَخْبَرَنَا أَبُو أُويْسٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرو بَي عَوْفِ الْمُرزِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلالَ الْمَارِنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَقْطَعَ بِلالَ الْنَ الْحَارِثِ الْمُزنِي مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَهَا وَغَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ جَلْسَهَا وَغُورِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ النَّبِي وَعَوْرِهَا وحِيْثُ يَصَلَّحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِم وَكَتَبَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَه عليْه وَسَلَّم بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُر لَ اللهِ الرَّعْمِنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُر لَ اللهِ الرَّعْمِنِ الرَّعِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُر لَ اللهِ الرَّعْمِنِ الرَّعْمِنِ الرَّعْمِنِ الرَّعْمِنِ الرَّعْمِنَا وَعَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ اللهِ الرَّعْمِنِ الرَّعْمِنِ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِم قَالَ أَبُو بَلْكُ اللهُ الرَّعْمِنَ اللهُ عَلْمُ وَعُورِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ اللهُ الرَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِم قَالَ أَبُو الْمُعْمِ وَقَ مُ مُولِي بَنِي الدَيْلِ بْنِ بَكُو بِنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عِكْرِمَة وَحَدَّتُنِي قُورُ بُنُ زَيْدٍ مِمَولَى بَنِي الدَيْلِ بْنِ بَكُو بِنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عَلَامُ وَعَنْ ابْن عَبَاسٍ مِثْلَهُ .

الفُرع» بضم فاء وسكون راء موضع بين الحرمين، «إلا الزكاة» لا الخمس.

الأول بفتح الجيم فسكون اللام نسبة إلى غور، بمعنى المرتفع والثاني بفتح الغين وسكون الواو نسبة إلى غور، بمعنى المنخفض، والمراد: أعطيها ما ارتفع منها وما انخفض والأقرب ترك النسبة، «من قدس، هو بضم القاف وسكون الدال جبل معروف، وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة، ولم يعطه «حَقَ مسلم» استثناء لما سبقه، يد مسلم عما أعطى أو هو بيان لعلة صحة إعطائة بأنه ما سبقه يد مسلم.

٣٠٠٣ ـ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْجُنَيْنِيَ قَالَ قَرَأْتُهُ غَيْرَ مَرَّةً يَعْنِي كِتَابَ قَطِيعَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبو دَاود وحَدُّنَنَا غَيْرُ وَاحِدِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُويْسٍ حَدُّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ غَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا قَالَ ابْنُ النَّصْرِ وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النَّيْمُ مَعْادِنَ الْقَبَلِيَةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا قَالَ ابْنُ النَّصْرِ وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النَّصُبِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الرَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزنِيَّ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَاحَدْنَ الْقَبَلِيَّةِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَادَ ابْنُ النَّصْرُ وَكَتَبَ أَبْنُ عَبْسِ مِ حَدَّتُهُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو مَنْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَادَ ابْنُ النَّصْرُ وَكَتَبَ أَبْنُ كَعْبِ

٣٠٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكُّلِ الْمُعَنِى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكُلِ الْعَسْقَلانِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ حَدَّثَهُمْ

٣٠٦٣ ـ «كتاب قطيعة » القطيعة هي قطعة من أرض يقطعها الإمام لأحد. «وجرسها » ضبط بفتح جيم وسكون راء ، و «النصب» بضمتين وما اطلعت على تعيين المراد بذلك ، نعم الذي يظهر أنهما قسمان من الأرض.

٣٠٦٤ (عن أبيض) بلفظ ضد الأسود، (ابن حمال) بالحاء المهملة وضبط بتشديد الميم الماربي بميم بعدها همزة ساكنة ويجوز قلبها ألفًا بعدها راء مهملة نسبة إلى مأرب بلدة بلقيس باليمن. «فاستقطعه» أي طلب منه أن يجعله

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةً بْنِ شَرَاحِيلَ عَنْ سُمَيً بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكُلِ ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكُلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقُطَعَهُ الْمُلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقُطَعَهُ لَهُ الْمَاءَ الْعِلَّ أَنْ وَلَى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِلَّ فَالُ وَسَأَلُهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ قَالَ مَا لَمْ تَنَلَّهُ خِفَافٌ قَالَ مَا لَمْ تَنَلَّهُ خِفَافٌ

له خالصًا يتملكه أو يستبد به، «فقطعه له» أي أعطاه إياه، قيل: ظنًا بأن القطيعة معدن يصلح منه الملح بعمل وكد فلما ظهر خلافه رجع، «ولَـي» بالتشديد أي أدبر، «العد» بكسر العين وتشديد الدال المهملتين، الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته أو الكثير أو القديم، قال السيوطي: هو الكثير الدائم الذي لا ينقطع ولا يحتاج إلى عمل، وأصله ماء يأتي لأوقات معلومة فشيه الملح به، والمراد أنه: كالماء العدّ في حضور النفع بلا عمل ولا كد وفيه دليل على أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة، وإذا كانت ظاهرة يحصل القصود منها من غير كد ولا تعب، لا يجوز إقطاعها بل الناس فيه سواء كالمياه والكلا، وفانتزع منه، قيل: إنما قطعه على ظاهرما سمعه منه كمن استفتى في مسألة وصورت له على خلاف ما هي عليه فأفتى ثم بانت له بخلاف ما صورت عنده فأفتى بخلاف ما سبق لا يكون خطأ؛ وذلك كحكم ترتب على حجة الخصم فتبين خلافها وليس ذلك من الخطأ في شيء، وقيل: يحتمل أنه أنشأ تحريم إقطاع المعادن الظاهرة النماء لمصلحة رأي، ويكون إقطاعه قبل ذلك إما جائزًا فنسخ أو على حكم الأصل، ويحتمل أن يكون الإقطاع كان مشروطاً بصفة فتبين خلافها ويرشد إليه قوله في بعض الروايات: «فلا إذن» فإنه يبين إنه على خلاف الصفة المشروطة في الإقطاع، وقوله ايحمى من الأراك، بفتح: شجر،

وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ «أَخْفَافُ الإبلِهِ.

٣٠٦٥ - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنِ الْمَخْزُومِيُّ «مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإِبلِ» يَعْنِي أَنَّ الإِبلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا وَيُحْمَى مَا فَوْقَهُ.

٣٠٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَبْيَضَ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَبْيَضَ ابْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حِمَى الأَرَاكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حِمَى فِي الأَرَاكِ فَقَالَ أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حِمَى فِي الأَرَاكِ فَقَالَ أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حِمَى فِي الأَرَاكِ قَالَ أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حِمَى فِي الأَرَاكِ قَالَ أَرَاكَةٌ فِي عِظَارِي فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حِمَى فِي الأَرَاكِ قَالَ فَرَجٌ يَعْنِي

والمراد: سأله عن الأراك الذي يحمى كأنه قال: أي أراك يجوز أن يحمى من يارسول الله؟ فأجاب بأنه ما لم تنله أخفاف الإبل، فقيل: معناه إنما يحمى من الإراك ما بعد عن الإمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي، وقيل: معناه: ما نقله أبو داود وحاصله أن ذاك هو ما لم تبلغه أفواهها حال مشيها على أخفافها، قيل: المراد: بالحمى الإحياء لا الحمى؛ لأنه لا يجوز لأحد ذلك، والمراد بقوله: "مالم تنله أخفاف الإبل" البعيدة عن المرعي، ففيه دليل على أن الإحياء بقرب البلد لا يجوز لاحتياج الناس إلى ذلك الموضع والله تعالى أعلم.

٣٠٦٦ - «أراكة في حظاري» بفتح الحاء وتكسر، أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة، وكانت تلك الأراك قائمة في أرض أحياها يوم أحياها فلم يملكها وملك الأرض فقط، فأما الأراك إذا نبتت في ملك رجل فإنه يحميه

بحِظَارِي الأرْضَ الَّتِي فِيهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا.

٣٠٦٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حِفْص حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ عُمَرُ وَهُو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَازِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ صَحْر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَزا ثَقِيفًا فَلمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صَخْرٌ رَكِبَ فِي خَيْلِ يُمِدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فْرَجِدُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحُ فَجَعَلَ صَخْرٌ. يَوْمَئِذٍ عَهْدَ اللَّه وَذِمَّتَهُ أَنْ لا يُفَارِقَ هَذَا الْقَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكُم رسُول اللهِ صلَّى الله عليْهِ وَسَلَّمَ فَكُتَبَ إِلَيْهِ صَحْرٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ تُقِيفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي خَيْلِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصَّلاةِ جَامِعَةً فَدَعَا لأَحْمَسَ عَشْر دَعَوَاتِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لأَحْمَسَ فِي خَيْلِهَا وَرجَالِهَا وَأَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ صَخْرًا أَخَذَ عَمَّتِي وَدَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِيرةِ عَمَّتُهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللّه

ويمنع غيره منه.

٣٠٦٧ - "يُمِد ، من الأمداد ، أي يعين و «سأل ، أي صخر (١) .

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل، والصواب[صخراً].

عليه وسلّم مَا لِبنِي سُلَيْم قَدْ هَرَبُوا عَنِ الإِسْلامِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءَ فَقَالَ يَا نَبِيَ اللّهِ أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي قَالَ نَعَمْ فَأَنْزِلَهُ وَأَسْلَمَ يَعْنِي السّلَمِيئِنَ فَأَتَوا نَبِيَ اللّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ الْمَاءَ فَأَبَى فَأَتُوا النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيّ اللّهِ أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَحْرًا لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا فَأَتَاهُ فَقَالُوا يَا نَبِيّ اللّهِ أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَحْرًا لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا فَأَتَاهُ فَقَالُوا يَا نَبِي اللّهِ أَسْلَمُنَا وَأَتَيْنَا صَحْرَزُوا أَمْوالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى فَقَالَ يَا صَحْرُ إِنّ الْقَوْم إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى فَقَالَ يَا صَحْرُ إِلَّ الْقَوْم مَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوالُهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْقَوْم مَ إِنّا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَعَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيّةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءَ.

٣٠٦٨ مَنْ أَمْ سَلَ وَهُ اللّهِ عَنْ أَدُو الْمَهْرِيُ أَخْبَرِنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ الْجُهَنِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَإِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرُوةِ فَقَالُوا بَنُو رَفَاعَة مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرُوةِ فَقَالُوا بَنُو رَفَاعَة مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرُوةِ فَقَالُوا بَنُو رَفَاعَة مِنْ جُهَيْنَة فَقَالَ قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَة فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ رَفَاعَة مَنْ أَهْلُ وَي الْمَرُوةِ فَقَالُ اللّهُ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْ سَكَ فَعَمِلَ ثُمُ سَأَلْتُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِعَضِهِ وَلَمْ يُحَدِّثِنِي بِعُظِهِ وَلَمْ يُحَدِّثِنِي بِعُظِهِ وَلَمْ يُحَدِّثِنِي بِعِ كُلّهِ.

٣٠٦٩ \_ حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

٣٠٦٨ - «في موضع المسجد» أي من بلاد جهينة، «تحت دومة» بفتح الدال واحدة الدوم وهي الضخام الشجر، وقيل: شجرة المقل والله تعالى أعلم.

٣٠٦٩ . «أقطع الزبير نخلاً ، قيل: لعله أعطاه ذلك من خمسه ؛ لأن النخل

ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلا.

٣٠٧٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَىٰ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَيِ جَدَّتَايَ صَفِيتَةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا عُلَيْبَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا عُلَيْبَةَ وَكَانَتْ جَدَّةً أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا عُلَيْبَةً وَكَانَتْ جَدَّةً أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا عُلَيْبَةً وَكَانَتْ جَدَّةً أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا عُلَيْبَةً وَكَانَتْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ: تقدَّمَ صَاحِبِي قَالَتْ: تقدَّمَ صَاحِبِي قَالَتْ: تقدَّمَ صَاحِبِي عَنْ يَكُرِ بْنِ وَاثِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلامِ عَلَيْهِ وَعَلَى تَعْنِي حُرَيْتُ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بَكُرِ بْنِ وَاثِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلامِ عَلَيْهِ وَعَلَى تَعْنِي حُرَيْتُ بْنِي تَمِيمٍ بِالدَّهُنَاءِ أَنْ لا قُومِهِ ثُمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ بِالدَّهُنَاءِ أَنْ لا يُحْدِي ثُنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ فَقَالَ اكْتُب لُهُ يَا عُلامُ يُعْلَمُ أَوْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُنْمَ أَوْمُ مَا وَرُقَالَ الْكُتُب لُهُ لَا عُلامُ يَعْلَى الْإِلْهُ الْمَعْمَ أَحَدٌ إِلا مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ فَقَالَ المَاتُولُ الْمُعْمَالَ الْحَتْب لُهُ يَا عُلامُ يُعْلَمُ أَوْرُهُمُ الْوَرَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ فَقَالَ المُعْرَادُ لَا لُهُ يَا عُلامُ لَا عُلَامً لَا اللّهُ الْمُعْمَ الْمَالِدُ الْمُعْلَامُ الْمُعْمَا عَلَى اللّهُ الْمُعُمْ الْمُ الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَامُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُ الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَا عَلَى اللّهُ الْمُعْمَالُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُلْمَا عَلَيْهُ الْمُ الْمُعْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمَا الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ اللّهُ الْمُعْمَاعُ الْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَاعِ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَاعِ الْمُعْلَى الْمُعْ

مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز إقطاعه.

• ٣٠٧- «بالدهناء» موضع معروف ببلاد بنى تميم (١) ، «شُخص بي» على بناء المفعول. يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه: قد شخص به كأنه رفع من الأرض لقلقه وانزعاجه، «مُقيد الجمل» على وزن اسم المفعول بالتشديد، أي مرعى الجمل ومسرحه فهو لا يبرح منه، ولا يتجاوزه في طلب المرعى كأنه مقيد هناك، «أخو المسلم» قيل: خبر بمعنى الأمر.

قلت: أو هو خبر عما شرع الله لهم ورضي به، «يسعهما الماء والشجر» قال

<sup>(</sup>١) الدهناء: قال الهيثم بن عدي: الوادي الذي في بلاد تميم ببادية البصرة في أرض بني سعد يسمرنه الدهناء، يمر في بلاد بني أسد فيسمونه منعج ثم في غطفان فيسمونه الدمة وهو بطن الدمة الذي في طريق فيد إلى المدينة. معجم البلدان: ياقوت الحموي: ٢/ ٤٩٣.

بِالدَّهْنَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا شُخِصَ بِي وَهِيَ وَطَنِي وَدَارِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلُكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدَكُ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ عَنْدَكُ مُقَيَّدُ الْجَمَلُ مَ الْعَنَاءُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَّانِ.

٣٠٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنْنِي أُمُّ جَنُوبِ بِنْتُ نُمَيْلَةَ عَنْ أُمُّهَا سُويْدَةَ بِنْتِ جَابِرِ عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاء لَمْ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُو لَهُ قَالَ فَخْرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُونَ.

٧٧ ، ٣ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الخطابي: يأمرهما بحسن المجاورة وينهاهما سوء المشاركة (١)، والحاصل أنه خبر بعنى الأمر أو في بعض النسخ، ويسعهم، أي المسلمين، وويتعاونان على الفتان، يروى بفتح الفاء صيغة مبالغة من الفتنة أي الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم، وبضمها جمع فاتن أي يعاون أحدهما الآخر على الذين يضلون الناس عن الحق، ويفتنونهم.

٣٠٧١ ـ «يتخاطون» كل منهم يسبق صاحبه في الخط وإعلام مائه بعلامة . ٣٠٧٢ ـ «يتخاطون» كل منهم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة ، أي عَدُوه

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٣/٢٦.

عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَى أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطُوهُ مِنْ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ».

### بالب في التياء الموات

٣٠٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسِلَّمَ هِشَام بْن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسِلَّمَ

والمراد: قَدر عَدُوه. على حذف المضاف.

#### اباب في الاياء الموات

الموات بالفتح أرض لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها، وإحياءها مباشرة عمارتها.

٣٠٧٣ - «أرضًا ميتة» قال السيوطي في حاشية الترمذي: بالتشديد، قال العراقي: ولا يقال بالتخفيف؛ لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث.

قلت: وهذا عجيب بل التخفيف أشهر ومنه قوله تعالى: ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٢) ، «فهي له» أي بمجرد الإحياء وهو المتبادر، ولذا قال به الجمهور أو إذا كان بإذن السلطان، وبه قال أبو حنيفة، قيل: منشأ الخلاف أن هذا الحكم هل هو حكم حكم به من جهة كونه إمامًا أو فتوى أنتى به من جهة كونه نبيًا والله تعالى أعلم.

سورة يس: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية (٣).

قَاں: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقٍّ».

إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِي لَهُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَرَنِي الَّذِي حَدَّتَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ الْخَوْمَ الْآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمْرَ صَاحِبَ النَّرْ لُهُ لَا فَي أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمْرَ صَاحِبَ النَّهُ لِ أَنْ يُخْرِجَ نَحْلَهُ مِنْهَا قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُصْرُبُ أُصُولُهَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠٧٥ عنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ وَسُلَّمَ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرَبُ فِي أُصُولِ النَّحْلِ.

<sup>«</sup>لعرق ظالم» بالتوصيف على الاتساع بإعطاء صفة صاحبه له وإجرائه بمنزلة صاحبه، أو بالإضافة على الحقيقة، والعرق بكسر العين، وسكون الراء، أحد عروق الشجرة، أي ليس لفرس الغاصب وزرعه حق إبقاء في ملك الغير، بل للمالك أن يقلعه مجانا، وقيل: معناه ليس لغيره أن يتصرف فيها.

٣٠٧٤ - «بالفئوس» هو بفاء وهمزة مضمومتين ثم واو ؟ جمع فأس بهمزة ، الله حديد معروفة ، «عُممٌ» بضم عين مهملة وتشديد ميم قيل: أي طوال والواحد عميم ، وقيل: كأنها في طولها والتفافها عمت الأرض وواحدهما عميمة .

٣٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الآمُلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُشْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُشْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارِكُ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرُوةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الأرْضَ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللَّه وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُو أَحَقُ بِهِ جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّه عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

٣٠٧٧ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِيَ لَهُ.

٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ هِشَامٌ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقَّهَا مِنْكِكٌ قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أُخِذَ وَاحْتُفِرَ وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقَّ.

التملك، وإليه ذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، لكن بشرط أن يكون الحائط التملك، وإليه ذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، لكن بشرط أن يكون الحائط منبعًا عما تجري به العادة بمثله، وأكثر العلماء على أن التملك إنما هو الإحياء والتحجير ليس من الإحياء في شيء والحديث محمول على كون الإحياء للسكون، كذا ذكروا. قلت: كون الملك بالإحياء لا ينافي ثبوت الملك بالتحجير بجواز أن يثبت بأسباب على أن المعتبر هو ما يعده الشارع إحياءًا، ويجوز أن الشارع يعتبر بعض مقدمات الإحياء إحياءًا، والله تعالى أعلم.

٣٠٧٩ ـ حَدُّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدُّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْن يَحْنِى عَنِ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِي يَعْنِي ابْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي قَالَ: غَزُوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ فَلَمَّا أَتَى السَّاعِدِي قَالَ: غَزُوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَوْسُقِ وَادِي الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَوْسُقِ الْمَصْحَابِهِ اخْرُصُوا فَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَوْسُقِ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَيْنَا تَبُوكَ فَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةً بَيْحُرِهِ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَيْنَا تَبُوكَ فَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةً بَيْحُرِهِ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ كَانَ فِي حَدِيقَتِكِ قَالَت عَشْرَةً وَكَتَبَ لَهُ يَعْنِي بِبَحْرِهِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ كَانَ فِي حَدِيقَتِكِ قَالَت عَشْرَةً وَكَتَبَ لَهُ يَعْنِي بِبَحْرِهِ فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعَجَلً مَعِي عَلَى الْمُعَالَى وَسُلَاهُ فَيَا لَكُ مُ أَنْ يَتَعَجَلَ مَعِي فَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ يَتَعَجَلًا مَعِي فَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ الْمَالِي لَكُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَى الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَاهُ الْمَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمَالِي الْمُلْعُولُ ا

٣٠٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ
 حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُومٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي
 رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ وَنِسَاءٌ

٣٠٧٩ - «أُحْرُصُوا» من حد نصر، «وكساه» أي كسى النبي يَن ملك أيلة بسردة، «ببحره»: بموحدة وحاء مهملة ساكنة، أي بأرضه وبلده وأقره عليه بالجزية.

٣٠٨٠ - «تفْلي» من حد ضرب أي تفتش شعر رأسه لإخراج القمل، «أنها تُضيق عليهن» أي إذا مات زوج واحدة، فالدار يأخذها الورثة وتُخرج المرأة منها

مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَ وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُورَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوُرُتَّتُهُ امْرَأَتُهُ دَازًا بِالْمَدِينَةِ.

# باب (ما باعا في الحفول في أرض الفراج

٣٠٨١ عَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاذِ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاذِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم.

٣٠٨٢ - حَدَّثَنَا حَيْوَةً بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً حَدَّثَنَا عُمَارَةً

وهي غريبة في دار الغربة، فلا تجد مكانًا آخر فتتعب لذلك، وأن تُـورُث، من التوريث، قيل: هذه خصوصية لهن لغربتهن في المدينة. وهذه المسألة مما يلغز بها فيقال: أيُّ ميت مات فترث المرأة داره وحدها ولا تقسم لبقية الورثة بخلاف سائر أمواله؟

# [باب ما باع في الحفواء في أرض النراج]

٣٠٨١ - «مَن عقد الجنوية» أي إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر لزمه خراجها، والخراج قسم من الجزية فصار كأنه عقد الجزية في عنقه، ولا شك أن إلزام الجزية ليس من طريق السنة، فلعل ذلك هو المعنى بالبراءة والله تعالى أعلم.

٣٠٨٢ - «بجزيتها» أي بخراجها، والمقصود أن الخراج يلزم بشراء الأرض

ابْنُ أَبِي الشَّعْشَاءِ حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْنُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنِي فَيْدٍ يَزِيدُ بَنُ خُميْرٍ حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِر مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإسلامَ ظَهْرَهُ قَالَ فَسَمِعَ مِنْي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَشُبَيْبٌ حَدَّثَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا قَدِمْتَ مَعْدَانَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَشُبَيْبٌ حَدَّثَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا قَدِمْتَ فَسَالُهُ فَلْمَا قَدِمْتُ سَأَلَنِي خَالِدُ بْنُ فَسَلَمُ عَلَيْ مَنَ الأَرْضِينَ حِينَ سَمِع مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ فَأَعْطَيْتُهُ فَلَمًا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الأَرْضِينَ حِينَ سَمِع فَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوِد: هَذَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرِ الْيَزَنِيُّ لَيْسَ هُوَ صَاحِبَ شُعْبَةً .

# باب في الأرض يكميما الإمام أو الرباء

٣٠٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَشَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ ابْنُ

الخراجية وقوله: «فقد استقال» تغليظ وتشديد، «صغار كافر» بفتح الصاد أي هوانه وذلة؛ تكرير وتأكيد للأول والله تعالى أعلم.

#### اباب في الأرض يكميها الإمام أو الرجاءا

٣٠٠٨٣ - «لا حسمى ، بكسر مهملة وفتح ميم وألف مقصور: الموضع الذي يمنع منه الغير ، وقوله: «لاحسمى» بلا تنوين ، وكان أحدهم في الجاهلية يجعل بعض المواضع حمى له فلا يرعى فيه إلا ماشيته ويمنع غيره عن الرعي فيه فنهوا عن ذلك ، واستثنى منه ما يحمى لخيل الجهاد وإبله وإبل الزكاة والله تعالى

شِهَابٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ.

٣٠٨٤ عند مَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

## باب ما جاء في الرجاز (وما فيه)

٣٠٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْسَانُ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ.

٣٠٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَن قَالَ الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ.

أعلم.

«حمى النقيع» بالنون موضع قريب من المدينة.

## [باب ما باع في الرجاز (وما فيه؟]]

٣٠٨٥ - «في الركاز» بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي معجمة، من الركزة إذا دفنه، والمراد: الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وقيل: يشمل المعدن أيضا، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه والله تعالى أعلم.

٣٠٨٧ ـ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُ عَنْ عَمْتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أُمِّهَا كَرِيَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ عَنْ ضَبَاعَة بِنْتِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ أَنَهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ ذَهَبَ الْمُقْدَادُ لِحَاجِتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَدٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلُ الْمِقْدَادُ لِحَاجِتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَدٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُخْرِجُ دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاء يُخْرِجُ دينَارًا وَينَارًا حَتَّى أُخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا قُلْمَ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاء يَعْنِي فيها دِينَارً فَكَانِتْ ثَمَانِيَةً عَشَرَ دِينَارًا فَلَاهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْه وسلم فَأْخُبِرهُ وَقَالَ لَهُ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسلم فَأْخُبِرهُ وَقَالَ لَهُ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسلم هَلْ هُويَٰتِ إِلَى الْجُحْرِ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسلم هَلْ هُويَٰتِ إِلَى الْجُحْرِ قَالَ لا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسلم هَلْ هُويَٰت إِلَى الْجُحْرِ قَالَ لا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم مَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.

٣٠٨٧ - «ببقيع الخبخبة» هو بفتح الخائين المعجمتين وسكون الباء الأولى موضع بنواحي المدينة، «جُرذ» بضم جيم وفتح راء مهملة في أخره ذال معجمة، الذكر الكبير من الفأر، «جحر» بفتح الجيم المضمومة على الحاء المهملة، وهي (١) حجرة الفأرة والحية ونحوهما معروف، «هل أهويت إلى الجحر» من أهوى بالألف إذا مديده إلى الشيء لا من هوى بدون الألف إذا سقط، قال الخطابي: يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازًا يجب فيه الخمس (٢)، وقوله: «بارك لله في الحال فإنه محمول على ما هو المعود في اللقطة التي إذا عرفت سنة ولم تعرف كانت لآخذها.

<sup>(</sup>١) ليست بالأصل.

<sup>(</sup>٢) معالم السن: ٣/ ٥٠.

# باب نبش القبور المادية يمهوى فيها المالءا

٣٠٨٨ عني بن مَعِين حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ بُجَيْر بْنِ أَبِي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ بُجَيْر بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالَ وَكَانَ بِهِذَا الْحَرَم يَدُفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالَ وَكَانَ بِهِذَا الْحَرَم يَدُفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتُهُ النَّهُ مَنَّ النَّهُ مَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ دُونَ مَعَهُ غَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنُ مِنْ ذَهَب إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنُ .

### «آخر كتاب الخراج والإمارة والفيء»

\* \* \*

## [بأب نبش القبور [العادية يصوى فيها المال]]

نسبة إلى عاد والمراد: القديمة، ومن عادتهم أنهم ينسبون الشيء القديم إلى عاد.

٣٠٨٨ - «قبر أبي رغال» بكسر الراء وغين معجمة ، قيل : هو أبو ثقيف وكان من ثمود ، «النقمة» بفتح فكسر أو بكسر فسكون ، العقوبة ، وعلى الثاني فهي كالنعمة وزنًا وضدها معنى ، «غصن من ذهب» ولعل المراد قطعة منه كالغصن للشجرة والله تعالى أعلم .

# كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب

٣٠٨٩ حدَثنا عبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُورِ عَنْ عَمَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عمَّي عَنْ عَامِرِ الرَّامِ أَخِي الْخضِرِ قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ النَّفَيْلِيُّ هُو الْخُضُرُ وَلَكِنْ كَذَا قَالَ قَالَ إِنِّي لَبِبِلادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ النَّفَيْلِيُّ هُو الْخُصْرُ وَلَكِنْ كَذَا قَالَ قَالَ إِنِّي لَبِبِلادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلُويَةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ

#### اكتاب الجنائزا

# آباب الأمراض المكفرة للذنوب

٣٠٨٩ قوله: «عامر الرام» تخفيف الرامى مثله: ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعُلَ الرَّامِ عَلَى الرَّامِ عَلَى الرَّامِ عَلَى الرَّامِ عَلَى الرَّامِ عَلَى الرَّمِي عَلَى الرَّمِي عَلَى الرَّامِ عَلَى الرَّمِي الرَّمِي عَلَى الرَّمِي الرَمِي الرَمِي الرَمِي الرَمِي الرَمِي الرَّمِي الرَمِي الرَمِي الرَّمِي الرَمِي الرَمِي الرَمِي ا

«أصابه السقم» بفتحتين أو بضم فسكون المرض، «ثم أعفاه الله» أي عافاه من ذلك المرض؛ من العافية وهي السلامة من الأسقام والبلايا، وهي الصحة وضدها المرض، «وموعظة له» إما لأنه يرى أن مبدأ المرض المعاصي فيتركها فيما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>٢) ابن حجر في الإصابة: ٢٦١/٢.

وَهُو تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُو جَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَقَارَةً لِمَا مَضَى فَقَالَ إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَقَارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعَظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أَعْفِي كَانَ كَالَبْعِيرِ عَقِلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْر لِمَ أَرْسلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَرَضَتُ قَطَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَرَضَتُ قَطَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَرَضَتُ قَطَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا عَرَضَتُ قَطَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِسُولُ اللَّهِ إِنِّ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرَضَتُ قَطَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرَضَتُ قَطَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّ عَلَيْهِ مَا عَرَضَتُ عَنْدَهُ إِذْ أَقْبِلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كَفَالًا يَا مَرَاكُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِي لَمَّا رَأَيْتُكُ مَا مَرَوْتَ عُنْهُ فَا مُعْمَادُ وَمَا إِلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ إِنِي لَمَا وَلَا عَلَيْهِ فَلَا مَا مُعْتَ فَلَا مُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلَا فَالْمَا لَا لَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مُولَا اللَّهُ عَلَى مَا مُولَا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ فَا مُعْمَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَ

بعد قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُكُم مِن مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (١) أو لأنه يشاهد به قربه إلى المرض والموت فيعمل لما بعد الموت، أو لأنه يرى العافية نعمة من الله فيصرفها في خير مصرف بخلاف المنافق في ذلك كله، فلذا شبه ببعير عقل فلا يدري لماذا عقل ولماذا أرسل، «فلست منا» أي من أهل أصحابنا وقربنا، وفيه تنبيه على أن تمام القرب يحصل بالمجانسة في الأعمال والأحوال جميعًا، وأن الاختيار للمرء فيه قد ينحط به منزله بمعنى أنه علامة على انحطاطه منزلة عند الله؛ إذ لو كان له منزلة عظيمة عند الله لما حرم من تلك الحال الشريفة والله تعالى أعلم

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية (٣٠).

فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَ مَعَهُنَ فَلَفَفْتُهُنَ بِكِسَائِي فَهُنَ أُولاءِ مَعِي قَالَ ضَعْهُنَ عَنْكَ فَوَضَعْتُهُنَ وَأَبَتْ أُمُّهُنَ إِلا لُزُومَهُنَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم لأصْحَابِهِ أَتَعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمَّ الأَفْرَاخِ فِرَاخَهَا قَالُوا نَعَمْ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ فَوَالّذِي بَعَشْنِي بِالْحَقُ لَلّهُ أَرْحَمُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ فَوَالّذِي بَعَشْنِي بِالْحَقُ لَلّهُ أَرْحَمُ بِعِن حَتَّى تَضَعَهُنَ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَ وَأَمْهُنَ مَعْهُنَ فَرَجَعَ بِهِنَ حَتَّى تَضَعَهُنَ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَ وَأُمْهُنَ مَعْهُنَ فَرَجَعَ بِهِنَ

، ٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِي الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ مُحمَّد بْنِ خَالد قَالَ أَبو دَاود الْمَصيّصِيّ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ مُحمَّد بْنِ خَالد قَالَ أَبو دَاود قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِي السَّلَمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّه وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِي السَّلَمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّه وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْد إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاهُ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْد إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاهُ اللّه فِي جَسَدهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ قَالَ أَبُو دَاود زَادَ ابْنُ نُفَيلٍ ثُمَ صَبْرَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقًا حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّه مَنْ اللّه تَعَالَى.

بغيطة شجرة ((۱) أي بمجمع شجر، والغيطة هي الشجر الملتف، «أصوات فراخ» بكسر الفاء جمع فرخ، وهو ولد الطائر ويجمع على أفراخ أيضًا، «لرحم أمّ» بضم الراء هي الرحمة.

<sup>(</sup>١) . هكذا بالأصل وفي السنن المطبوع [بغيضة شجر].

باب إذا بكان الركاء يعمل عملا صالاً فتنغله عنه مرض أو سفر

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَامِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْعُوَامِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةً وَلا بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةً وَلا مُرَّتَيْنِ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِح مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُو صَحِيحٌ مُقِيمٌ».

#### باب غيادة النساء

٣٠٩٢ حدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

#### آباب إذا يكان الرباء يعمله عملا سالاا فشغله عنه مرض أو سفرا

الفاعل، ويحتمل أن نائب الفاعل الجار والمجرور، ثم مفاد هذا الحديث أن من الفاعل، ويحتمل أن نائب الفاعل الجار والمجرور، ثم مفاد هذا الحديث أن من كان يعتاد عملاً فإذا فاته لعذر مرض أو سفر فلا ينقص من أجره، وهذا لا ينافي حديث: «صلاة القاعد على نصف صلاة القائم» لجواز أن تكون صلاة القاعد ولو لعذر أنقص أجرًا من صلاة القائم، ثم إنه تعالى يتم أجر من يعتاد القيام في الصلاة قبل المرض لفضله (۱) دون من لا يعتاد، كمن كان تاركًا للصلاة قبل المرض، ثم صلى قاعدًا حالة المرض ثم لابد من تقييد الفوت بما إذا كان مباحًا له للمرض أو السفر فتأمل والله تعالى أعلم.

#### [داسنا ظهاید جابا

٣٠٩٢ ـ « خبث الذهب ، هو بفتحتين أو بضم فسكون ، والمراد ما تلقيه النار

<sup>(</sup>١) يشبه أن تكون [بفضله] والأصل غير واضح.

عَنْ أُمَّ الْعَلاءِ قَالَتْ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضَةٌ فَقَالَ: «أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلاءِ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّهُ رَخَبَتُ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ».

٣٠٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنِ عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو دَاود وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قُلْتُ : قَوْلُ اللَّهِ تِعَالَى ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا فِي الْقُرْآنِ قَالَ: أَيَّةً آيَةً بِنَا عَائِشَةً قَالَتْ: قُولُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُحْزَ بِهِ ﴾ قَالَ أَمَا عَلَمْتِ يَا عَائِشَةً أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُصِيبُهُ النَّكُبة أَوِ الشَّوْكَةُ

الحوادث، وقيل: هي جراحة بحجر يصيب الإنسان، «فيكافا» بالهمزة «ذا كم العيرض» كأنه أشار بجمع الخطاب إلى أن معرفة مثله لا ينبغي أن يختص بأحد العيرض» كأنه أشار بجمع الخطاب إلى أن معرفة مثله لا ينبغي أن يختص بأحد دون أحد، بل اللاثق بحال الكل أن يعرفوا مثل هذه الفوائد واللطائف، والمراد أن الحساب اليسير ليس من باب الحساب، وإنما هو من باب العرض، أي عرض أفعال العباد عليهم مع التبشير بالغفران والحساب لا يكون إلا مع نوع مناقشة ومن حوسب كذلك يعذب، وعلى هذا فليس حاصل الجواب بيان التجوز في قوله: «من حوسب عذب» بأن المراد بالحساب في هذا الكلام المناقشة في الحساب حتى يرد أن قوله: «ذا كم العرض» لا يحتاج إليه في تمام الجواب، بل حاصل الجواب عن حمل الحساب اليسير في القرآن على العرض، وأن مطلق الحساب لا يخلو عن

من وسخ الذهب والفضة ونحوهما إذا أذيبت.

فَيُكَافَأُ بِأَسُواٍ عَمَلِهِ وَمَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ قَالَتْ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ ﴿ فَسَوْفَ يُكَافَأُ بِأَسُوا إِلَّهُ يَقُولُ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَ ذَاكُمُ الْعَرْضُ يَا عَائِشَةُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذَّبَ قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً. عُذُبَ قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً. بألب في العيادة

٣٠٩٤ عنْ مُحَمَّدِ النَّهْ مِنْ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النِ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَمَّا دَخَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّه بْنَ أُبَيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ قَالَ قَقَدْ أَبْغَضَهُمْ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ قَالَ قَقْدُ أَبُغضَهُمْ سَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ فَمَهُ فَلَمَا مَاتَ أَتَاهُ ابْنُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيً قَدْ مَاتَ فَأَعْفِي قَمِيصَكَ أَكَفَنْهُ فِيهِ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبِي قَدْ مَاتَ فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَفَنْهُ فِيهِ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

مناقشة، والمناقشة حالة الحساب تفضى إلى الهلاك، فصح قوله: «من حوسب عذب» ولا يكون منافيًا للآية والله تعالى أعلم.

#### [باب في الميادة]

٣٠٩٤ (عبد الله بن أبي) رأس المنافقين، «فمَهُ» أي فماذا حصل له ببغضهم؛ فالهاء منقلبة عن الألف وأصله «فما» أو هو اسم فعل أي فاسكت، وكأنه يريد أنه لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، ولو نفع بغضهم لما مات أسعد بن زرارة، وهذا من قلة فهمه وقصور نظره على أن الضرر والنفع هو الموت أو الخلاص عنه، «أتاه ابنه» وكان مخلصًا وقد أعطى أبوه قميصًا للعباس فأراد على

وسلَّم قَميصنه فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

# باب في غيادة الذمي

٥ ٩ ، ٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس أَن أَنس أَنَ غَلِمًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ قَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ: أَبُوهُ أَطَعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ:

أن يكافئ ذلك اليد، ويراعي الابن المخلص فأعطاه عَيَّتُ لذلك والله تعالى أعلم.

#### [باب في غياده الذمي]

البخاري، «فقال عرض» وكان يخدم النبي عَلَيْ كما في رواية البخاري، «فقال له: أسلم» (١) ، وفيه عرض الإسلام على الصبي، وهو دليل على صحته من الصبي، إذا لو لم يصح لما عرض عليه، وفي قوله عَلَيْ : «أنقله بي من النار» دلالة على أنه صح إسلامه، وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه فهو يعذب، كذا قال ابن حجر: في شرح صحيح البخاري (٢).

قلت: ويحتمل أن يقال: إنما يعذب على ذلك إذا عرض عليه الإسلام وأبى لا مطلقًا، فإن قلت: فحينتذ لم عرض عليه الإسلام مع أنه لو أبى بعد العرض لاستحق العذاب؟ قلت: لعله يموت مسلمًا وينال فضيلة الإسلام؛ إذ لو فرض

<sup>(</sup>١) البخاري في الجنائز (١٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٢٢١.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ.

# باب المستي في العيادة

٣٠٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَعْلُ وَلا بِرْذَوْنَ .

# باب في فضاء العيادة (غلى وضوءا

٣٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْف الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحِ بْنِ خُلَيْد حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَم الْوَاسِطِيُّ عَنْ ثَابِت،

نجاة أولاد الكفرة فهم محرمون عن نيل فضيلة الإسلام قطعًا، ويحتمل أن يقال: قوله يَكُ : «أنقذه بي من النار» مبني على احتمال أن يموت بالغًا في مرض آخر أو في هذا المرض بأن كان قريب البلوغ، فيحتمل أن يموت بعده في هذا المرض، على أنه لا يستبعد إطلاق الغلام على البالغ القريب العهد بالبلوغ، فيمكن أن هذا الولد كذلك، وعلى هذا فلا دلالة في هذا الحديث على عذاب الصبي إذا مات ولم يسلم.

## [باب المسَّج في الميادة]

٣٠٩٦ ـ «ولا بِرْذُون» بكسر الباء وفتح الذال المعجمة الفرس الغيرالي والمراد هاهنا: مطلق الفرس والله تعالى أعلم.

### [باب في فضل المياحة غلى وضوء]

٣٠٩٧ ـ «من توضاً » يحتمل أن المراد من جمع بين هذين العملين وهو

الْبُنانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تُوضَأَ فَأَحُسَنَ الْوُضُوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا الْخَرِيفُ قَالَ الْعَامُ قَالَ أَبُو دَاود وَالَّذِي شَفَرَدَ بِهِ الْبَصْرِيُّونَ مِنْهُ الْعِيَادَةُ وَهُوَ مُتَوَضَّىً .

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ عَنْ عَلَيْ قَالَ مَا مِنْ رَجُلِ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًّا إِلا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ يستغفرون له حتى يُصبح وكان له خريف في الْجنّة ومِنْ أَتَاهُ مُصبحًا خرج معهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وكَانَ لَهُ خريفٌ فِي الْجَنَّةِ .

٣ ، ٩ ، ٣ . حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الله الأَعْمَشُ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى الله الأَعْمَشُ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى الله عَنْ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ الْحَكَمِ الْحَرْيِفَ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنِ الْحَكَمِ كَمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ .

# . ٣١ . حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ

إحسان الوضوء حين يتوضأ ونحوها، وعيادة المريض المسلم طلبًا للأجر، ويحتمل أن المراد: من عاد متوضيًا ويكون فائدة الوضوء أنه ربما يطلب المريض الدعاء منه فيدعو له، وعلى الثاني فينبغى أن يكون الوضوء مستحبًا للعيادة، محتسبا، أي طلبًا للأجر، «بُوعد» على بناء المفعول من باعد والله تعالى أعلم.

٣٠٩٨ ـ و إلا خرج معه ، أي من محل ما خرج منه للعيادة أو من حين خرج من بيت المريض بعد الفراغ من العيادة ، وكان له خريف ، أي بستان .

الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ غُلامُ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيً يَعُودُهُ قَالَ أَبُو دَاود وَسَاقَ عَلَيَّ قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُودُهُ قَالَ أَبُو دَاود وَسَاقَ مَعْنى حَديثِ شُعْبَةَ قَالَ أَبُو دَاود أُسْنِدَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْر وَجْهٍ صَحِيح.

# بارب في المياحة مرارا

٣١،١ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُمِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامِ ابْن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِينَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِي الْأَكْحَل فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَريبٍ.

# باب [فع] العيادة في الرمد

٣١، ٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونِ أَرْقَمَ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِي أَرْقَمَ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَع كَانَ بِعَيْنِي.

# باب الفروج من الطاغون

٣١٠٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ

#### اباب فع المياحة مرارا

٣١٠١ - «في الأكسحل» بفتح الهمزة والحاء، هو عرق في وسط الذراع، يسمى ميزاب اليد «خيمة» بفتح الخاء.

#### [باب الغروج من الطاعون]

أي من مكان الطاعون أو لأجل الطاعون، وهو غدة كغدة تخرج من الأباط

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ زَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنَ فَوْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَوْفَلْ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبُّ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تُقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بَأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ يَعْنِي الطَّاعُونَ.

# باب الدعاء للمريض بالنتفاء عند العيادة

٣١٠٤ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَكَي بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَكَي بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا اللهِ عَدْ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ فَجَاءَنِي النَّبِيُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ: واللَّهم اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ».

٥ . ٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ

وغيرها.

٣١٠٣ - «إذا سمعتم به» أي بالطاعون، «فلا تقدموا» بفتح دال مخففة أو مشددة وتاء، وعلى الثاني أصله تتقدموا بالتائين، وروي من الإقدام وهو أظهر معنى، قيل: ولم ينه عنه حذرًا من الموت؛ إذ هو لا يتقدم بل حذرًا من الفتنة ظن السب.

#### اباب الحفاء للمريض بالشفاء غند العيادة

٣١٠٤\_ ١ اشف سعدًا ، كَارْمِ ، «وأتمم ، من الإتمام أي بأنه لا يرتد ولا يموت بكة .

٣١٠٥ ـ «الأسير، أي المسلم فهو أمر بالسعي فك الأسير المسلم بأيدي الكفرة

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَريضَ وَفُكُوا الْعَانِي قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الأسِيرُ.

# باب الدغاء للمريض عند العيادة

٣١٠٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْمَنْهَال بْنِ عَمْرٍ عَنْ السَّبِي صَلَّى اللَّه الْمِنْهَال بْنِ عَمْرٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَسَحُضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَسَحُضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ

أو المحبوس ظلمًا والله تعالى أعلم.

#### [باب الدغاء للمريض غند الميادة]

الاعافاه الله أو أن كلمة «من» للاستفهام الإنكاري فيرجع إلى معنى النفي، مثله: إلا عافاه الله أو أن كلمة «من» للاستفهام الإنكاري فيرجع إلى معنى النفي، مثله: همل جزاء الإحسان إلا الإحسان هن المنائ هن الله وقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا الله ي يَشْفَعُ عنده ﴾ (٢) وقال الحافظ السيوطي: دخول «إلا» هاهنا من تحريف الرواة؛ فإنه ليس محل دخولها؛ لأنها في جواب الشرط لا يقال: من جاءني إلا أكرمته، وكأن ذلك من الربيع بن يحيى الراوي عن شعبة، فقد رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بلفظ: «ما من مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم مريضًا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم مريضًا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم

سورة الوحية: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (٢٥٥).

الْمَرَض».

٣١٠٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَيٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْدٍ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيَقُلِ اللَّه اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُواً وَيَعْلَ اللَّه اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُواً أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلاةٍ.

### بالد (فق الموال الموالد الموال

٣١٠٨ عنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَلَّمَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا صُهَيْب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَدْعُونَ أَخَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ لِيَقُلِ اللَّهِم أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ».

الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي».

أن يشفيك إلا عوني، (١) وهذا محل دخول (إلا،

٣١٠٧ ـ «ينكا لك عدواً» من نكيت العدو إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك، وقد يهمز لغة فيكون من باب منع.

#### [بالب فق محراهية تمنق الموت]

٣١٠٨ على نفسه، المنون الثقيلة من الدعاء، والمراد أي على نفسه، «لضر» ظاهره عموم الضر الديني والدنيوي، وهو ظاهر الدعاء، والحاصل أن عاقبة الأمر مجهولة فلا ينبغي للعبد إلا الدعاء بالخير والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى، عمل اليوم والليلة ٦/٢٥٩ برقم (٦/١٠٨٨).

٣١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

# باب موت الفااة

• ٣١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ أَوْ سَعْد بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِد السُّلَمِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه علَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ: «مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسِفٍ».

بالب (فع) فضله من مات في الطاغون

٣١١١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ

### [بالب مولت الفلاأة]

٣١١٠ - «موت الفجاءة» بضم الفاء والمد أو بفتح الفاء وسكون الجيم بلا مد، أي الموت بغتة من غير تقدم سبب، «أخدة أسف» بفتح سين أي غضب أو بكسرها أي غضبان، والمراد: أنه أثر غضبه تعالى؛ حيث لم يتركه للتوبة وإعداد زاد الآخرة ولم يمرضه ليكفر ذنوبه، ولذلك تعوذ على من موت الفجاءة، لكن قد جاء أنه في حق الكافر كذلك وفي حق المؤمن رحمة؛ لأن المؤمن غالبًا مستعد لحلوله فيريحه من نصب الدنيا.

#### (بانب (فق) فضاء من مات فق الطاعون

٣١١١ . " فاسترجع " أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ، " غُلبنا " على بناء

ابْنِ عَبِيكٍ عَنْ عَبِيكِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبِيكٍ وَهُو جَدَّ عَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنُو أَمْهِ أَنَهُ أَخْبِرَهُ أَنَ عَمَهُ جَابِرَ بْنَ عَبِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعْهُنَ فَإِذَا وَجَبَ فَلا يُسْكَتُهُنَ فَعَلَا أَبْنَ الرّبِيعِ فَصَاحَ النّسُوةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكِ يُسَكّمُتُهُنَّ فَعَلَا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلا يُسْكِينً بَاكِيَةٌ قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ الْمَوْتُ قَالَوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْمَوْتُ قَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللّهِ قَالَ الْمَوْتُ قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْمَوْتُ قَالَوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْمَوْتُ قَالُوا وَمَا الْوَجُوبُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعُوا وَمَا الْوَالْوَالْوَا وَمَا الْوَالْوَا وَمَا الْوَالْوَالْوَالَوْلُوا وَمَا الْوَالْوَا وَمَا الْوَالِهُ عَلَى الْمُوالِل

المفعول أي إنا نريد حياتك لكن تقدير الله غلب علينا بخلاف ذلك، «يُسكتهن» بتشديد الكاف أي يأمرهن بالسكوت، «فإذا وجب» أي مات من الوجوب وهو السقوط، قال تعالى ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها ﴾ (١) ، «فلا تبكين باكية» أي نفس باكية أو امرأة باكية فأفاد عَلَي أن النهي عن البكاء بالصياح بعد الموت لا قبله، «إن كنت» إن مخففة من المثقلة، «قضيت جهازك» بفتح جيم وكسرها ما يحتاج إليه في السفر، والمرادهاهنا: أنك استعددت للآخرة وتوجهت إليها على قدر نيته، أي كان من نيته أن يموت شهيداً صادقًا فأجره على طبق تلك النية، «المطعون» أي كان من نيته أن يموت شهيداً صادقًا فأجره على عبق تلك النية، «المطعون» المبتب مرض معلوم، «والمبطون» هو الذي يموت غريقًا في الماء، «وفات الجنب» مرض معلوم، «والمبطون» هو الذي يموت يمض بطنه كالإسهال والاستسقا، «وصاحب الحرق» أي النار المحرقة، وفي بعض النسخ، «وصاحب الحرق» أي النار المحرقة، وفي بعض النسخ، «وصاحب الحرق» بفتحتين البناء المنهدم الخرق» بفتحتين البناء المنهدم أي الذي سقط عليه بيت أو جدار فمات تحته، «تموت بجمع» قال الخطابي: هو

سورة الحج: الآية (٣٦).

إِنْ كُنْسَتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أُوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أُوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْر نَسَتِه وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ والْمَرْقُ شَهِيدٌ وَالْمَرْقُ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ شَهِيدٌ والْمَرْقَ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ تَكُنْ اللهَ عَلَيْهِ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ الْجَمْعُ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ الْمَعْمُعُ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ اللهَالَةُ اللهَا اللهُ الْمَالَةُ اللهُ عَلَيْهِ مَا شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُونَ اللّهُ مَا شَهِيدٌ وَالْمَرَاقُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# باب المريض يؤكُّو من أظفاره وعانته

٣١١٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ نَوْفَل خُبَيْبًا

أن تموت وفي بطنها ولد<sup>(۱)</sup> زاد في النهاية: وقيل: أو تموت بكرًا، قيل: والجُمع بالضم بمعنى المجموع، «كالذخر، بمعنى المذخور وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة (٢).

# [بالب المريض يؤثر من أظفاره وغانته]

٣١١٢ ـ ١ ابتاع ، أي اشترى ، (خبيبًا) بضم خاء معجمة وفتح باء موحدة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم موحدة ، صحابي أنصاري أسره بعض الكفرة

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢٩٦/١.

وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا لِقَتْلِهِ فَاسْتَعَارَ مِنِ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَأَعَارَتُهُ فَدَرَجَ بُنَيٌ لَهَا وَهُوَ عَلَى فَخْذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا فِيهَا فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ وَالْمُوسَى بِيدِهِ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا فِيهَا فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لَافُعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الزَّهُرِيُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمْ حِينَ الزَّهُرِيُ قَالَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمْ حِينَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمْ حِينَ الْجَتَمَعُوا يَعْنِي لِقَتْلِهِ اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدٌ بِهَا فَأَعَارَتُهُ أَنَّهُمْ حِينَ الْجَنْدِي لِقَتْلِهِ اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدٌ بِهَا فَأَعَارَتُهُ.

# باب (ما يستثب من) لاسن الخان بالله عند الموت

٣١١٣ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

وباعوه من أهل مكة ، «مُوسى» بفتح سين وقصر: هي آلة معروفة واختلفوا في صرفه ، ديستحد ، يحلق عانته ، «فدرج ، أي ذهب إليه ، «بُني ، تصغير ابن ، «مُخليًا » اسم فاعل من أخلى: منفردًا بالولد ليس معه غيره ، «فرعت ، بكسسر الزاي أي خافت .

# [باب [ما يستانب من] السن الكن بالله عند الموت]

٣١١٣ ـ «بثلاث بثلاث ليال ، «يحسن الظن » بأنه يعفو ويغفر إنه هو الغفور الرحيم ، وهو حث على الرجاء عند الخاتمة ؛ لحديث : «أنا عند ظن عبدي بي (١١) وفي حالة الصحة يكون بين الخوف والرجاء ؛ ليجتنب المعاصي والمعاصي

<sup>(</sup>۱) أحمد: ٢/ ٢٥١، ٩٢٤، ٤١٣، ٩٢٤، البخاري في التوحيد (٧٥٠٥، ٧٥٠٥)، مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار: (٢٦٧٥)، الترمذي في الزهد (٢٣٨٨)، وفي الدعوات (٣٦٠٣). وابن ماجه في الأدب (٣٨٢٢).

أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ قَالَ لا يَمُوتُ أَحَدُكُمْ إِلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ باللَّهِ.

### باب اما يستكب من تطعير ثياب الميد اغند الموت

٣١١٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ أَنَهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ الْخُدْرِيُ أَنَهُ لَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الْتِي

متعذرة عند الموت فيحسن الظن للافتقار إليه والإذعان إليه، ولحديث: «يسعث كل عبد على مامات عليه» (١)، وحديث: «ثم يبعثون على نياتهم» (٢) وقيل: هو كناية عن حسن العمل، وقيل: عن التوبة؛ لأن من حسن عمله أو تاب فقد حسن ظنه، ومن ساء عمله أو أصر ساء ظنه والله تعالى أعلم.

### الله الم يستكب من تطمير ثياب الميد اغند المودا

الم العمل أي أنه يبعث على ما الخطابي الثياب بالعمل أي أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو سبئ والعرب تقول: فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب، ودنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك (٣)، وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَثِيابَكَ فَطَهِرْ ﴾ (٤) أي عملك فأصلح واستدل

<sup>(</sup>۱) مسلم في الجنة (۲۸۷۸) والحاكم في المستدرك 1/ ٣٤٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أحمد في مسنده ٢/ ٤٠، البخاري في الفتن (٧١٠٨). ومسلم في الجنة (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) معالم السان: ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر: الآية (٤).

يَمُوتُ فِيهَا.

# بالب ما ايستثب أنا يقاله عند الميت من العلام

٣١١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أُمُ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرُ ثُمُ الْمَيْتَ فَقُولُوا خَيْرًا قَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ قَالَ قُولِي اللَّه اغْفِرْ لَهُ وَأَعْقِبْنَا عُقْبَى صَالِحَةً قَالَتْ فَاكَتُ عَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### باب في التلقين

٣١١٦ - حِدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ

على ذلك بحديث: «يحشر الناس حفاة عراة»(١) وقيل: يجوز أن يكون أوّل ما يبعث مع الثياب، ثم يحشر بلا ثياب والله تعالى أعلم.

#### [باب ما ايستكب أن يقاله غند الميت من العلام]

٣١١٥ - «فقولوا خيرًا» أي لا تقولوا شرًا، ويحتمل أن الأمر للندب، «وأعقبنا» من الإعقاب أي أبدلنا وعوضنا منه، «عقبي» كبشرى أي بدلا صالحًا.

#### [بارد في التلقين]

٣١١٦ ـ «من كان آخر كلامه الخ الظاهر أن المراد بقوله: «دخل الجنة»

<sup>(</sup>۱) أحمد في مسنده 7/0، البخاري في الأنبياء (٣٣٤٩) وفي التفسير (٤٦٢٥)، في الرقاق (٢٥٢٧، ٢٥٢٧)، ومسلم في الجنة (٢٨٦٠)، والترمذي في القيامة (٢٤٢٣) وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الجنائز (٢٠٨٧) ١١٧/٤.

مَخْلد حَدَّثْنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

٣١١٧ ـ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ عُمَارَةَ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ عُمَارَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَمَارَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليْهِ وَسَلَّمَ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ.

#### باب تغميض الميت

٣١١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ

دخول الجنة ابتداء والمعنى أن إجراء الله تعالى هذه الكلمة السعيدة على لسانه في هذه الحالة من علامات أنه سبقت له المغفرة من الله تعالى والرحمة، فيكون أهل هذه الكرامة من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ اللهِ يَنَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ (١) والله تعالى أعلم.

الموت الموتاكم؛ المراد من حضره الموت لا من مات، والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث، والله تعالى أعلم، والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخركلامه: لا إله إلا الله، ولذلك قيل: إنه إذا قال مرة فلا يعاد عليه إلا إن تكلم بكلام آخر.

### [باب تغميض الميت]

٣١١٨ - "وقد شق بصره الفتح الشين أي انفتح والضم غير مختار ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية (١٠١).

يعْنِي الْفَنزَارِيَّ عَنْ خَالِد الْحَلْاءِ عَنْ أَسِي قِلابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَت دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَصَرَهُ فَأَغْمَضَهُ فَصَيَّحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا شَقَ بَصَرَهُ فَأَغْمَضَهُ فَصَيَّحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا بِخَيْرِ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُومَنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّه اغْفِرْ لأبي سَلَمَة وَارْفَعْ دُرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَبَ وَارْفَعْ دُرَجَتَهُ فِي الْمُهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَبَ النَّعَلَمِينَ اللَّه افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوْرْ لَهُ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوِد وَتَغْمِيضُ الْمُقْرِيَ قَالَ الْعَالَمِينَ اللَّه افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوْرْ لَهُ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوِد وَتَغْمِيضُ الْمُقْرِيَ قَالَ الله الْمُعْلَمِ وَكَانَ رَجُلا عَابِدًا يَقُولُ عَمَّطْتُ جَعْفَرًا الْمُعَلَمُ وَكَانَ رَجُلا عَابِدًا يَقُولُ عَمَّطْتُ جَعْفَرًا الْمُعَلَمُ وَكَانَ رَجُلا عَابِدًا يَقُولُ عَمَّطْتُ جَعْفَرًا الْمُعَلَمُ مَا كَانَ عَلَيْ عَبِيلًا فِي حَالَةِ الْمَوْتِ فَرَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي لَيْلَةَ مَاتَ يَقُولُ أَعْظُمُ مَا كَانَ عَلَيَ تَغْمِيضُكُ إِلَى قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ .

# باب (فق) الاسترتاع

٣١١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ

(فصح) (١) بضاد معجمة، وجيم مشددة أي صاح ورفع الصوت بالبكاء، «لا تدعوا» إلخ أي بالويل والثبور ونحوهما، وفي المهديين، أولئك الذين هداهم الله سبحانه إلى الحق، وواخلفه، بهمزة وصل وضم اللام أي كن له خليفة في إصلاح أحوال من يعقبه ويتأخر عنه من أولاده، حال كونهم «في» جملة «الغابرين» أي الباقين بعده عندك.

#### [हाउंग्यारी [हुंब] नांगे

٣١١٩ ـ «أحتسب مصيبتي» أي أدخر أجرها أو أطلبه من عندك «فأجرني»

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل وفي السنن المطبوع [فصبّح].

عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَصَابِتَ أَحَدَكُم مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّه عَنْدَكَ أَخْتَسِبُ مُصِيبتِي فَآجِرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا.

## باب (فق) الميت يستري

٣١٢٠ حَدَثْنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي تُوب حِبرةٍ.

## باب القراعة غند الميت

٣١٢١ - حَدَثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَمُحمَّدُ بْنُ مَكِّي الْمَرْوَزِيُّ الْمَعْنَى

بسكون همزة وضم جيم ويجوز مد الهمزة على أنه من باب الأفعال، ويقال: أجره وآجره بالقصر والمد إذا أثابه وأعطاه الأجر، «وأبدل لي بها خيرًا منها» أي اجعل لي بدلا مما فات عني في هذه المصيبة خيرًا من الغاية فيها، ففي الكلام تجوز أو تقدير والله تعالى أعلم.

### [بال وفع الميت يستك

٢١٢٠ ـ «سُجي» (١) كغطي وزناً ومعنى ، «حبرة» بكسر ففتح برد مخطط يمان، والكلام يحتمل الإضافة والتوصيف.

### ابلب القراعة غند الميت

٣١٢١ - ؛ على موتاكم ؛ أي من حضره الموت أيضًا ، وقيل : بل المراد الأول ؛

 <sup>(</sup>١) سجى: أي غطى، والمستجى: المتغطي من الليل الساجي؛ لأنه يغضي بظلامه وسكونه النهاية:
 ٣٤٤/٢.

قَ لا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهُ دِي عَنْ أَبِيهِ عِنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَهْدِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَادِي عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا لَفُظُ ابْنِ الْعَلاءِ.

### باب البلوس عند المصيبة

٣١٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ الْمُ وَاحَةَ جَلْس رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِي ابْنُ رواحَة جَلْس رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِي وَجُهِهِ الْحُزْنُ وَذَكَرَ الْقِصَةة.

## باب [فع] التعزية

٣١٢٣ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا

لأن الميت لا يقرأ عليه، وقيل: لأن سورة يس مشتملة على أصول العقائد من البعث والقيامة فيتقوى بسماعها التصديق والإيمان حتى الموت والله تعالى أعلم.

#### [بالء الخلوس عند المصيبة]

٣١٢٢ وفي المسجد، قيل: لادلالة في الحديث على أن جلوسه كان لأجل أن يأتيه الناس فيعزوه، بل لعله كان اتفاقًا فلا يصح الاستدلال به على عدم كراهة الجلوس لأجل أن يأتيه الناس، وقد عده كثير من العلماء مكروهًا تنريهًا إن لم يكن معه شيء آخر، وإلا فقد يصير حرامًا والله تعالى أعلم.

### [بأب [فق] التمزية]

٣١٢٣ - «فرر حست أي رحمت ميتهم مفضيا ذلك إليهم ليفرحوابه،

المُفْطَلُ عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ سَيْفِ الْمَعَافِرِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي مَيْتًا فَلَمَّا فَرَغْنَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ يَعْنِي مَيْتًا فَلَمَّا فَرَغْنَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانْصَرَفَنَا مَعَهُ فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ وقَفَ فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ قَالَ أَظُنَّهُ عَرَفَهَا وَانْصَرَفَنَا مَعَهُ فَلَمًا حَاذَى بَابَهُ وقَفَ فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ قَالَ أَظُنَّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا ذَهْبَت إِذَا هِي فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلام فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ فَقَالَت أَتَيْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ فَقَالَت أَتَيْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَمْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ فَقَالَت أَتَيْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَ بَلْعُمْ مُا أَوْ عَزَيْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَ اللَّهِ مَا لَكُهُ مَا أَوْ عَزَيْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَعَلَ اللَّهِ مَاللَهُ مَا لَكُدَى قَالَ لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى قَالَت مَعَاذَ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرَ تَشْدِيدًا فِي ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنِ الْكُذَى فَقَالَ الْقُبُورُ فِيمَا أَحْسَبُ .

## باب الصبر غند الصحمة

٣١٧٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً

«عزيتهم» من التعزية، أي أمرتهم بالصبر عليه بنحو: عظم الله أجركم، «والكدرى» بضم ففتح مقصوراً جمع كدية (١) بضم فسكون، : وهي الأرض الصلبة، قالوا: أراد المقابر ؛ لأنها كانت في مواضع صلبة، قلت: والحال شاهدة بخلاف ذلك والله تعالى أعلم.

والحديث يدل على مشروعية التعزية وعلى جواز خروج النساء لها.

### [باب الصبر عند الصدمة]

٣١٢٤ ـ "فأتته"، وكأنها تخيلته عظيمًا كعظماء الدنيا، فلذلك قيل: "فلم

<sup>(</sup>١) الكدية: قطعة غليظة صلبة لاتعمل فيها الفأس. النهاية ٤/ ١٥٦.

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى نَبِيّ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى امْرَأَة تَبْكِي عَلَى صَبِي لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِي اللّه وَاصْبِرِي فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِي أَنْتَ بِمُصِيبَتِي عَلَى صَبِي لَهَا هَذَا النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَتَتْهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَ لَهَا هَذَا النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَتَتْهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَ لَهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصّدْمَة الأولَى أَوْ فَقَالَ إِنّمَا الصّبْرُ عِنْدَ الصّدْمَة الأولَى أَوْ عِنْدَ أَوّل صَدْمَة .

## باب [قف] البعاء على الميت

٣١٢٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الأَحُولِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ وَسَعْدٌ وَأَحْسَبُ أُبَيًّا أَنَّ ابْنِي أَوْ بِنْتِي قَدْ حُضِرَ

تجد على بابه بوابين . وإنما الصبر عند الصدمة ، الصدم ضرب الشيء الصلب عثله ، والصدمة مرة منه ، ثم استعمل في كل مكروه حصل بغتة ، والمعنى : الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ويثاب عليه فاعله بجزيل الأجر ما كان منه عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو ، والجواب قد جاء على أسلوب الحكيم كأنه على قال لها : أنت معذورة في ذلك بسبب أنك ما عرفتني ، لكن ينبغي لك التأسف على ما فات من الأجر لعدم الصبر منك عند الصدمة الأولى والله تعالى أعلم .

## [न्यूजी होटे टिक्मी [हुवे] न्यीग्]

٣١٢٥ - «قد حُضر» على بناء المفعول، أي حضره الموت، «فاشهدنا» أي فاحضرنا، «لله ما أخذ» أي فلا حيلة إلا الصبر، «تقسم» من الإقسام، «في

فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلامَ فَقَالَ قُلْ لِلَّهِ مَا أَخِذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلِ فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَأَتَاهَا فَوُضِعَ الصَّبِيُّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا قَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاةِ .

٣١٢٦ ـ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ اللَّيْلَةَ غُلامٌ فَسَمَيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ

حجر» بتقديم الحاء المهملة المفتوحة أو المكسورة على الجيم الساكنة، «تقعقع» أي تضطرب وتتحرك، «ما هذا» البكاء، «والرحماء» كالعلماء، أي من يرحمون وهو بالنصب على أنه مفعول يرحم وهو الظاهر، وبالرفع على أنه خبر «إن» في قوله: «إغا» وما موصولة.

٣١٢٦ - «فسميته» يدل على أنه سماه أول ليلة الولادة وكذلك جاءت التسمية في الأحاديث غالبًا فيحتمل ما جاء من التسمية اليوم السابع على أنه يجوز التأخير إليه لا أنه يستحب، بل المستحب أول ليلة والله تعالى أعلم، «يكيد بنفسه» أي يجود بها النزع، والمراد: أنه يخرجها ويدفعها فكأنه يكيد بنفسه وكأنه يجود بها، «إلا ما يرضى» أي يرضاه من الرضا، ويحتمل أنه من الإرضاء، «وربّنا» بالنصب، «إنًا بك» أي بفراقك والمراد بهذا: الحزن الجبلي، وهو لاينافي

إِلا مَا يُرْضِي رَبَّنَا إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. بِاللهِ فَيْ النوعِ

٣١٢٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ.

٣١٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَعَنَ الْمُحَمِّدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ.

٣٩٢٩ - حَدَثَنَا هَنَادُ بَنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ وَأَبِي مُعَاوِيةَ الْمَعْنَى عَنْ هِبُدَةَ وَأَبِي مُعَاوِيةَ الْمَعْنَى عَنْ هِبُدَةً وَأَبِي مُعَاوِيةَ الْمَعْنَى عَنْ هِبُسَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَت : وَهِلَ وَسَلَّمَ إِنَّ المُعَدَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَت : وَهِلَ تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ تَعْنِي الْمُن عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ

الرضا بالقضاء ولا محذور فيه.

## [باب في النوع]

٣١١٨ ـ «والمستمعة» لرضاها بالمنكر أو لإعانتها عليه؛ لأنها لولم تستمع أولا يستمع أحد لما ناحت النائحة والله تعالى أعلم.

٣١٢٩ - «وهسل» بكسر الهاء، أي غلط وسهى، وإنكار عائشة لعدم بلوغ الخبر لها من وجه آخر فحملت الخبر على الخبر المعلوم عندها بواسطة ما ظهر لها من استبعاد أن يعذب أحد بذنب آخر، وقد قال تعالى: ﴿ وَلا تَسْزِرُ وَازِرةٌ وِزْدَ

صَاحِبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ قَالَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَلَى قَبْر يَهُودِيٍّ.

بُرْ اهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُو تَقِيلٌ فَذَهَبَتِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُو تَقِيلٌ فَذَهَبَتِ الْمُرَأَتُهُ لِتَبْكِي أَوْ تَهُمَّ بِهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ الْمُرَأَتُهُ لِتَبْكِي أَوْ تَهُمَّ بِهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ بَلَى قَالَ: فَسَكَتَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى قَالَ يَزِيدُ لَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَهَا مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ يَزِيدُ لَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَهَا مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ سَكَتٌ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمُّ سَكَتٌ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ حَلْقَ وَمَنْ خَرَقَ».

٣١٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأسْوَدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَامِلٌ

٣١٣١ - «فيما أخذ» أي شرط في البيعة ، وقولها: «ألا نخمش ، هو من باب

أُخْرَىٰ ﴾ (١) لكن الحديث ثابت بوجوه كثيرة وله معنى صحيح، وهو حمله على ما إذا رضي الميت ببكائهم أو أوصى به، أو علم من دأبهم أنهم يبكون عليه، ولم يمنعهم من ذلك، فلا وجه للإنكار ولا إشكال في الحديث والله تعالى أعلم.

٣١٣٠ وتهم به و بتشديد الميم أي لتقصد البكاء وتستعد له وليس منا ، اي من أهل سنتنا أو قربنا ، أو هو تغليظ ، «مَن حلق » أي شعره عند المصيبة لأجلها ، «سلق» بالتخفيف أي رفع الصوت عند المصيبة ، وقيل: أن تصك المرأة الوجه ، «خرق» بالتخفيف أيضا شق الثياب .

سورة الإسراء: الآية (١٩).

لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّبَذَةِ حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُجَايِعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعُرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لا نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لا نَخْمُشَ وَجُها وَلا نَدْعُو وَيْلا وَلا نَدْعُو وَيْلا وَلا نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لا نَيْشُرَ شَعَرًا.

## باب صنعة الطمام لأهاء الميت

٣١٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآل جَعْفَرِ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَعَلَهُمْ.

## باب في الشميح يفسك

٣١٣٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْسَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ح وحَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ح وحَدَّثَنَا عُبِدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عُبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُسمَرَ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُو قَالَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه حَلَّى اللَّه

ضرب ونصر، أي لا نقشر الوجه ولا نأخذه بالأظافير.

### اباب صنعة الطمام لأهاء الهيدا

٣١٣٢ وأمر يشغلهم امن باب منع.

### [باب في الشميد يفساء]

٣١٣٣ ـ «فالدرع والحلود التي أدخل ولف الحديد والسلاح والدرع والحلود التي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣١٣٤ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالا حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَاصِم عَنْ عَظَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُد أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَديدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِم وَثِيَابِهِم .

٣١٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حِ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ وَهْبٍ حِ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ الْمَهُ رِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهَذَا لَفْظُهُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْشِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُم أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُد لِمُ يُعَسَّلُوا وَدُفِئُوا بِدِمَائِهِم وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِم .

٣١٣٦ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ يَعْنِي الْمَرُوانِيَّ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّهُ مِنَ عَنْ أَسَامَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْمَعْنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْمَعْنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ

لبسوها للبرد والحرب.

٣١٣٦ - «وقد مــ شل به» بضم فكسر مع التخفيف أو التشديد للمبالغة ، والاسم المثلة وهي تعذيب الحيوان أو المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه ، قبل أن يقتل أو بعده بأن يقطع أنفه أو أذنه أو نحو ذلك .

«لولا أن تحد صفية» أي تحزن وتجزع، «العافية» كل طالب رزق من أنواع الحيوان، والمراد السباع والطيور التي تأكل الأموات والجمع العوافي وكان ذلك ليتم به الأجر له يكمل، ويكون كل البدن مصروفًا في سبيله تعالى، أو كأنه لبيان عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثُلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيَةُ فِي نَفْسَهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَى تَأْكُلَهُ الْعَافِية حَتَى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ وَالتَّلاثَة يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ زَادَ قُتَيْبَة ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي الثَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْأَلُ أَيْهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقَبْلَةِ.

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أُنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثُلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلُّ عَلَى أَحَدِمِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ.

ليس عليه فيما فعلوا به من المثلة تعذيب حتى أن دفنه وتركه سواء، «يكفنون في الثوب الواحد؛ قال المظهر في شرح المصابيح: المراد بالشوب الواحد: القبر الواحد؛ إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما. اهد، ونقله غير واحد وأقروه عليه لكن النظر في الحديث يرده قطعًا، بقي أنه ما معنى ذلك ؟ والشهيد يدفن بثيابه التي عليه ؟ فكأن هذا فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح، وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق لا إشكال لكونه فاصلا عن ملاقاة البشرة، وأيضًا قد اعتذر عنه بعضهم: بالضرورة، وقال بعضهم: جمعهما في ثوب واحد هو أن يقطع الثوب الواحد بينهما والله تعالى أعلم.

۳۱۳۷ وقوله: «ولم يصل على أحد من الشهداء» من يقول بالصلاة على الشهيديرى أن معناه: أنه ما صلى على أحد كصلاته على حمزة ؛ حيث صلى عليه مرارًا وصلى على غيره مرة والله تعالى أعلم.

٣١٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ وَيَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْشَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ وَيَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْشَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَمَر بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

٣١٣٩ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بِهَ ذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ.

## باب فی ستر الهید عند عسله

• ٣١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلا تَنْظُرَنَ إِلَى فَحِدِ حَيٍّ وَلا

٣١٣٨ على معنى اللام، ٣١٣٨ معنى اللام، الله على معنى اللام، السهيد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى، وفيه تشريف لهم وتعظيم، وإلا فالأمر معلوم عنده تعالى والله تعالى أعلم.

### [بالب في ستر الميت عند عسله]

٣١٤٠ ـ «لاتبسرز» من الإبراز، أي لا تظهر لمن لا يحل لك النظر إليه، وكذا قسوله: «فخذ حسى ولاميت» أي من عمن لا يحل لك النسظر إلى فخذه والله

مَيِّتٍ.

حَدَّتَنِي يَحْيَى بَنُ عَبَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَاللّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَعْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ لِللّهِ وَنَقَلُهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيةِ الْبَيْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هُو أَن إلا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيةِ الْبَيْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هُو أَن الْحَية الْبَيْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هُو أَن الْعُسِلُوا النَّيِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ الْعُسَلُولُ النَّيْقِ مَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يُعَبُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُلَا لَكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ لُو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ وَيُعَلِي مِا اسْتَدْبُرُتُ مَا عَسَلَهُ إِلا نِسَاوُهُ.

## باب مهيف غسك الميت

٣١٤٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ الْمَعْنَى عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا

تعالى أعلم.

٣١٤١ - «لو استقبلت من أمري» إلخ كأنها تفكرت بعد أن مضى . [باب مجيف عسل المين]

٣١٤٢ . «فقال» أي للنساء الحاضرات وكانت فيهم أم عطية أيضًا «أكثر من ذكك» بكسر الكاف، قيل: خطاب لأم عطية، قلت: بين لرئيستهن سواء كانت

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِقَيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكُشَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَ عَنْ مَالِكٍ يَعْنِي إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا.

٣١٤٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَبُو كَامِلٍ بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعِ حَدَثَهُمْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُون.

٣١٤٤ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
 حَفْصَةَ بِنْتِ سِيسِرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُون ثُمَّ

هي أو غيرها، ويدل الحديث على أنه لا تحديد في غسل الميت، بل المطلوب التنظيف لكن لابد من مراعاة الإيتار، «فآذنني» بمد الهمزة وتشديد النون الأولى من الإيذان، ويحتمل أن يجعل من التأذين والمشهور الأول، «حقوه» بفتح الحاء والكسر لغة في الأصل معقد الإزار، ثم يراد به الإزار للمجاورة، «أشعرنها» من الإشعار. أي اجعلنه شعارًا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد وإنما أمر بذلك تبركًا

٣١٤٣ ـ «مشطناها» أي شعرها .

٣١٤٤ - «ثلاثة قرون» ثلاثة ضفائر؛ ضفيرتان من القرنين وواحدة من

أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا.

٥ ٤ ٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمْ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ الْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا.

٣١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً بِنَحْوِ هَذَا أُمِّ عَطِيَّةً بِنَحْوِ هَذَا أُمِّ عَطِيَّةً بِنَحْوِ هَذَا وَزَادَتْ فِي حَدِيثِ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً بِنَحْوِ هَذَا وَزَادَتْ فِيهِ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَهُ.

٣١٤٧ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ يَغْسِلُ بِالسَّدْرِ مَرَّتَيْنِ وَالثَّالِشَةَ بالْمَاءِ وَالْكَافُورِ.

# باب في المكفن

٣١٤٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

الناحية.

٣١٤٧ - ايأخذ الغسل ، أي يتعلم .

### ابايه في المهمن

٣١٤٨ - «حتى يصلي» على بناء الفاعل، أي يصلي النبي عَلَيْ ، «فليحسن كسفنه» قيل: بسكون الفاء مصدر، أي تكفينه فيشمل الثوب وهيئته وعمله،

وَسَلَّمَ أَنَهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفَّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ. وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

٣١٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزَّهْوِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخُرَ عَنْهُ.

• ٣١٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ يَعْنِي ابْنَ مُنْبَدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ يَعْنِي ابْنَ مُنْبَدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تُوفِقي

والمعروف الفتح؛ قال النووي في شرح المهذب: هو الصحيح، قال أصحابنا: والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته لاكونه ثمينًا؛ لحديث النهي عن المغالاة (١).

٣١٤٩ . «في ثوب حبرة» بكسر حاء وفتح ياء، برد مخططة يمان، واللفظ من باب الإضافة أو التوصيف، «ثم أخر» من التأخير.

· ٣١٥ - «فوجد» أي أهله على حذف المضاف أو التجوز في النسبة وكذا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي ٧/ ١١. والمجموع في شرح الهذب: النووي ٥/ ١٩٦، ١٩٧. طبعة دار الفكر.

أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثُوْبٍ حِبَرَةٍ.

٣١٥١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ كُفُّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاثَةِ أَثُوابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ.

٣١٥٧ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِي بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفَّنُوهُ فِيهِ .

قوله: «فليكفن» والأقرب فيه البناء للمفعول.

ا ٣١٥٦ ويمانية ، بالتخفيف ، أي أصله يمنية بالتشديد نسبة إلى اليمن ؛ لكن قدمت إحدى اليائين ، ثم قلبت ألفًا أو حذفت ، وعوض منها بألف على خلاف القياس ويؤخذ من الحديث استحباب بياض الكفن ، لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه عَلَيْ إلا الأفضل ، ولعل حديث : «فليكفن في ثوب حبرة» محمول على قلة الثياب البيض عندهم يومئذ والله تعالى أعلم .

«ليس فيها قميص» إلخ الجمهور على أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها رسول الله عَلَيْ قميص والعمامة أصلاً، وقيل: ماكان القميص والعمامة من الثلاثة بل كانا زائدين على الثلاثة، قال العراقي: وهو خلاف الظاهر (١)، قلت: يرده حديث أبي بكر: «في كم كفن رسول الله عَلَيْ» فقالت عائشة: في ثلاثة أثواب، فقال أبو بكر لثوب عليه: كفنوني فيه مع ثوبين (٢) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده ٦/ ٤٥ بلفظ: «كفنوني في ثوبي هذين واشتروا ثوبًا آخر».

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي بشرح السيوطي: ٤/ ٣٥.

إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاثَة أَثُوابٍ نَجْرَانِيَّة الْحُلَّة تَوْبَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاثَة أَثُوابٍ نَجْرَانِيَّة الْحُلَّة تَوْبَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ عُشْمَانُ فِي ثَلاثَة أَثُوابٍ حُلَّة عَمْرًاء وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

# باب مكراهية المفالاة في المكفن

٣١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِم أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَالِكِ الْجَنْبِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَالِكِ الْجَنْبِيُ عَنْ إِلَيْ مَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تُعَالِ لِي فِي كَفَن ٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣١٥٣ ـ ٤عن ابن عباس قال: كفن، إلخ قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن زياد مجمع على ضعفه؛ لاسيما وقد خالف روايته رواية الثقات (١)، ولا يخفى أن التكفين في القميص الذي مات فيه وغسل فيه مستبعد عادة أيضًا؛ لكونه يبلل الأكفان والله تعالى أعلم.

### [باب مجراهية المغاللة فق المجفن]

٣١٥٤ ـ «لا تغال» على بناء المفعول من المغالاة، وهو نفي بمعنى النهي، «فإنه يسلبه» على بناء المفعول ونائب الفاعل ضمير الميت والمنصوب للكفن، وسلبه عن الميت سريعًا هو تمزيق الأرض إياه عن قريب وتقطيعه، وقال السيوطي: للحاكم عن حذيفة أنه قال عند موته: اشتروا لي ثوبين أبيضين ولا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي: ٧/٨.

يَقُولُ: لا تَغَالَوْا فِي الْكَفَن فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا.

٣١٥٥ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَابٍ قَالَ إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا نَمِرةٌ كُنَا إِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ كُنَا إِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِر.

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي هِ شَامُ بْنُ سَعُد عَنْ حَاتِم بْنِ أَبِي نَصْر عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ لُسَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأَصْلُحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ .

عليكم أن تغالوا فإنهما لم يتركا علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خير منها أو شر منهما (١).

٣١٥٥ هـ ﴿ إِلَّا نَمُونَ ﴾ بفتح فكسر ، بردة مخططة من صوف أو غيره .

٣١٥٦ - ١٥ الحلة ، هي واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ولاتسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس وأحد ، ولعل المراد أنها من خير الكفن ، والمطلوب بيان وفائها في التكفين والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) بمعناه عند الحاكم في المستدرك في الجنائز: ١/ ٣٥٤.

## باب في محض المرأة

## باب (فع) المسعد للميت

٣١٥٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ.

## [باب في محفن المرأة]

٣١٥٧ ـ «الحقاء» ضبط بكسر الحاء قال السيوطي: جمع حقو. قلت: فالمراد هاهنا الجنس بناء على ما قالوا لام التعريف إذا كان يبطل معنى الجمعية والله تعالى أعلم.

«ثم الدرع» بكسر الدال قميص المرأة.

# باب التعبياء بالبنازة اومحراهية كبسهاا

٣١٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّف الرَّوَاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنَ جَنَاب قَالاً: حَدَّثَنَا عِيْسَى قَالَ أَبو دَاود: هُوَ ابْنُ يُونُس عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَثْمَانَ الْبَلَوِيُ عَنْ عُرُورَة بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَادِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ غَثْمَانَ الْبَلَوِيُ عَنْ عُرُورَة بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَادِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحُورَ وَ أَنَّ طَلْحَة بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّي لا أَرَى طَلْحَة إلا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجَلُوا فَإِنَّهُ لا يَنْ يَعْبُولُ الْمَانِيُ أَهْلِهِ.

# باب في الغساء من عساء الميت

، ٣١٦ . حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ الْعَنَزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ الزَّبَيْرِ عَنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَعُسْلِ الْمَيْتِ.

٣١٩٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي وَدَيْكِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي وَرُبُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَمُنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَّه مَنْ عَسُل مَنْ عَسسًل الْمَيْتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ

### [باب الفساء من غساء الميت]

٣١٦١ وفليغتسل، حمله كثير على أنه مندوب احتياطًا لدفع ما يتوهم من إصابة نجاسة بالبدن بواسطة أن بدن الميت لا يخلو عنها غالبًا، وقيل: مسنون أو

فَلْيَتُوضًا .

٢١٦٢ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إللهَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إللهَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا مَنْسُوخٌ وسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَبْلِ وَسُئِلَ وَسُئِلَ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا مَنْسُوخٌ وسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَبْلِ وَسُئِلَ عَنِ الْغُسُلُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ يُجْزِيهِ الْوُصُوءُ قَالَ أَبُو دَاود أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةً قَالَ وَحَدِيثُ مُصَعْب ضَعِيفٌ فِيهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.

## باب في تقبياء الميت

٣١٦٣ حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبَلُ عُنْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ.

## باب في الدفن باللياء

٣١٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصلِم عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ

### [باب في الدفن باللياء]

٣١٦٤ - "الذي كان يرفع، إلخ قال السيوطى: هو عبد الله ذو البجادين.

واجب، وأما الوضوء للحمل، فالمراد أن الحامل عادة يصلي على الميت فليكن على وضوء لذلك.

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَنه وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ.

# بالب في الميت يكماء من أرض إلى أرض (ومهراهة خامه)

٣١٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُمَّا حَمَلْمَا الْقَالَى مَرْمَ أُحُد لللهِ فَحَاءَ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُمَّا حَمَلْمَا الْقَالَى مَرْمَ أُحُد لللهِ عَلَيْهِ مُنَادِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مُنَادِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُورُ كُمْ أَنْ تَدْفِئُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ.

# باب في الصفوف على الإنازة

٣١٦٦ عَدُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد حَدُّ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَرْيد بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ مَرْ ثَد الْيَزَنِيُ عَنْ مَالِك بْنِ هُبَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَيْ فِي حَبِيب عَنْ مَرْ ثَد الْيَزَنِيُ عَنْ مَالِك بْنِ هُبَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم: مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ فَيُصلِّي عَلَيْهِ ثَلاثَة صُفُوف مِنَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ فَيُصلِّي عَلَيْهِ ثَلاثَة صُفُوف مِنَ المُسْلِمِينَ إِلا أَوْجَبَ قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّاهُمْ ثَلاثَة صُفُوف إللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم .

# [الجالجة المعمولة على الإنانة]

٣١٦٦٦ . «أوجب» أي استحق الجنة ، «إذا استقل» أي عدهم قليلين لايبلغون ثلاثة صفوف لو تركوا على حالهم ، «جزأهم» بتشديد والهمزة من التجزئة ، أي قسمهم ثلاثة صفوف .

## باب إتباع النساء الإنائز

٣١٦٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْضَةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْضَة عَنْ أُمُ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزُ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

# باب فضل الصلاة على البنانز [وتنتييمها]

٣١٦٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُويِهِ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَان أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

٣١٦٩ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُسَيْنِ الْهَرَوِيُّ قَالا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوة حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ وَهُوَ حُمَيْدُ ابْنُ زِيَادٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ

### [باب إتباغ النساء الإنائز]

٣١٦٧ ـ «ولم يعزم» على بناء المفعول، أي ولم يقطع علينا بالنهي ليكون مكروها تنزيها.

## [باب فضاء الصلاة على الإنائز [وتشبيعها]]

٣١٦٨ هند الله قيراط، و عبارة عن ثواب معلوم عند الله تعالى، عبر عنه بعض أسماء المقادير وفسر بجبل عظيم تعظيمًا له، «مثل أحد، بضمتين ويحتمل أن ذلك العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور وتثقيلا للميزان.

٣١٦٩ ـ «فأرسل ابن عمر إلى عائشة» أي تجقيقًا وتثبتًا للحديث لا شكًا في

حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طَلَعَ خَبَابٌ صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعْ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعْ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا فَذَكُرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً.

٣١٧٠ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا لا يُشْركُونَ بِاللَّهِ شَيْعًا إلا شُفَّعُوا فِيهِ.

## باب في الناريتبع بها الميت

٣١٧١ \_ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ

أبى هريرة.

٠ ٣١٧- «إلا شفعوا» بالتشديد أي قبلت شفاعتهم فيه.

## [باب في الناريتبع بما الميت

الصوت فيشمل رفع الصوت بلا إله إلا الله، ونحوه خلف الجنازة، «ولا يمشى الصوت فيشمل رفع الصوت بلا إله إلا الله، ونحوه خلف الجنازة، «ولا يمشى بين يديها» قال البيهقي في سننه: يريد (١) والله تعالى أعلم: ولا يمشى بين يديها

<sup>(</sup>١) البيهقي في السنن الكبرى في الجنائز: ٣/ ٣٩٤، ٣٩٥.

الْمُشَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالا: حَدُّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ حَدُّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُشْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلا نَارٍ ذَادَ عَارُونُ وَلا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا.

## باب القيام للإنازة

٣١٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ.

٣١٧٣ حَدَّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّ أَنَا زُهَيْرٌ حَدَّ أَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ قَالَ أَبو دَاوَد رَوَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ قَالَ أَبو دَاوَد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهيْلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى تُوضَعَ بِالأَرْضِ وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ سُهيْلٍ قَالَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللّحُدِ قَالَ أَبو دَاوِد وَسُفَيّانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيةً

بنار كما لا تتبع بنار، قلت: لاوجه لتخصيص النار، بل الظاهر: لايمشى بين يديها بصوت ولا بنار كما لا تتبع بها والله تعالى أعلم.

### (باب القيام للإنازة)

٣١٧٢ ـ «تخلفكم» بضم وتشديد لام، أي تتجاوزكم وتجعلكم خلفها، ونسبة التخليف إلى الجنازة مجازية، والمراد تخليف حاملها والله تعالى أعلم. ٣١٧٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلُ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ أَبُو عَمْرٍ وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُ صَلَّى الْلَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَا مَعَ النَّبِيُ صَلَّى الْلَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِي جَنَازَةُ يَهُ ودِي فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا هِي جَنَازَةُ يَهُ ودِي فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا هِي جَنَازَةُ يَهُ ودِي فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا هِي جَنَازَةُ يَهُ ودِي فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا هِي جَنَازَةُ يَهُ ودِي

٣١٧٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ وَاقِد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْد بْنِ مُعَاذ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافع بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِم عَنْ مَسْعُود ابْنِ الْحَكَم عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِب أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَامَ فِي الْجَنَائِز ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ.

٣١٧٦ ـ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ بَهْ رَامَ الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ جَدُّه عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ جَدُّه عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

٣١٧٤ ـ «فقوموا» أي تعظيمًا لهول الموت وفزعه لاتعظيمًا للميت، فلا يختص القيام بميت دون ميت.

٣١٧٥ - «ثم قعد بعد» أي ترك القيام لها بعد، فهو منسوخ وعليه الجمهور، أو ثم قعد من ذلك القيام بعد أن غابت تلك الجنازة، أو المراد أنه ما تبعها وهذا هو المتبادر من اللفظ، وبالجملة فهذا اللفظ محتمل، فالاستدلال به وحده على النسخ لا يخلو عن خفاء، والله تعالى أعلم.

٣١٧٦ « يقوم في الجنازة ؛ أي لأجلها إذا تبعها كما تدل عليه الغاية فلا يلزم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ هَكَذَا نَفْعَلُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ.

# باب الرمحوب في الإنازة

٣١٧٧ - حَذَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِدَابَّةٍ وَهُو مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِدَابَّةٍ وَهُو مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتِي بِدَابَةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَلائِكَةَ كَانَتُ تَمْشِي فَلَمَّ الْمُعَلِيكَةَ كَانَتُ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمًّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ.

٣١٧٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ سَمع جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ اللَّه عَدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعُقِلَ حَتَّى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوقَص بِهِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ ثُمَّ أُتِي بِفَرَسٍ فَعُقِلَ حَتَّى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوقَص بِهِ

من هذا الحديث نسخ القيام لها إذا مرت به ٥ خبر ، بفتح أوله: عالم.

# [त्रींग्री हुव नव्द्वी नांगे

٣١٧٨ على ابن الدحداح، (١) بدالين وحائين مهملات، «يتوقص به» بالقاف المشددة والصاد المهملة أي يتوثب به، وفي مصنف ابن أبي شيبة «يتوقس»

<sup>(</sup>۱) أبو الدحداح الأنصاري حليف لهم. قال أبو عمر: لم أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه حليف لهم. وقال البغوي: أبو الدحداح الأنصاري ولم يزد. الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: ١٤/٥٥.

وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ.

## باب المنتنئ أمام الإنازة

٣١٧٩ ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

٣١٨٠ عنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرةِ ابْنِ شُعْبَةَ وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرةِ ابْنِ شُعْبَةَ وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيسُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصلَّى عَلَيْهِ وَيُلاعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرةِ وَالرَّحْمَةِ.

بالسين المهملة (١) وهما لغتان ذكره السيوطي في حاشية الترمذي.

### [باب المنتنج أمام الإنازة]

٣١٨٠ ـ ٣ قريب منها ، هكذا في بعض النسخ ، لكن يقرأ بالنصب كما في بعض النسخ ، وقد مر أن أهل الحديث يسامحون في كتابة الألف في المنصوب ، لكن العبرة للفظ لا للخط .

«والسقط» بكسر السين أكثر من الضم والفتح، ولا يسقط من بطن أمه قبل تمامه، وأخذ بهذا الحديث أحمد وغيره، لكن الجمهور أخذوا بحديث جابر: «الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل» ترجيحًا للحرمة على الحل عند التعارض والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة : ٣/ ٧٢٩. كتاب الجنائز ، من رخص في الركوب أمام الجنازة .

## باب الإسراع بالتنازة

٣١٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْسَانُ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرِّ بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرِّ بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرِّ تَصَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ.

٣١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةِ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَكُنَّا نَمْشِي مَشْيًا خَفِيفًا فَلَجِقَنَا أَبُو بَكُرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ قَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه فَلَجِقَنَا أَبُو بَكُرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ قَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

### [باب إلإسراع بالإنازة]

ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز، وقال النووي: الأول هو المتعين لقوله: ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز، وقال النووي: الأول هو المتعين لقوله: «فشر تضعونه عن رقابكم» (۱) ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك التلبس به، «فخير تقدمونها إليه» الظاهر أن التقدير: فهي خير، أي الجنازة بمعنى الميت لمقابلته بقوله: «فشر» وحينئذ لابد من اعتبار الاستخدام في ضمير «إليه» الراجع إلى الخير، ويمكن أن يقدر: فلها خير أو فهناك خير، لكن لا يساعده المقابلة والله تعالى أعلم.

٣١٨٢ - «فرفع سوطه» أي علينا ليسوقنا به، «نرمل» من باب نصر، «رملاً»

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي٧/١٣.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْمُلُ رَمَلا.

٣١٨٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنَا الْمُديثِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْحَديثِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْحَديثِ قَالا فِي جَنَازَةِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرةَ وَقَالَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَعْلَتُهُ وَأَهْوَى بالسَّوْطِ.

٣١٨٤ حدَّثنا مسدد، ثَنَا أَبُو عوانة، عَنْ يَحْيى المجبر، قال أبو داود: وهو يحيى بن عبد اللَّه التيمي، عَنْ أبي مَاجِدة، عَنِ ابن مسْعُود، قَالَ: سَأَلْنَا نبيَنا صلى اللَّه عليه وسَلَّم عَن المشْى مَعَ الجنازَة فَقَالَ: «مَا دُونَ

بفتحتين، أي نسرع في المشي.

٣١٨٣ . و و أهوى ا أي مديده .

مع تقارب الخطا، «فبعداً لأهل النار» دعاء عليهم بالهلاك مثل قوله تعالى: هو وقيل بعداً للقوم الظّالمين ﴾ (١) وهو مصدر بعد بالكسر، أي هلك، ويحتمل أن المراد: فأبعدوه عنكم بسرعة المشي لكونه من أهل النار، «ولاتتبع» على بناء الفاعل بالتخفيف، أي وليست بتابعة وفائدة بيان أنها متبوعة محضة لا تكون تابعة أصلا؛ لا أنها متبوعة من وجه تابعة من وجه، «ليس معها» أي ليس المتقدم تابعاً لها فلا يثاب، وقد ضعف الترمذي وغيره هذا الحديث بجهالة أبي ماجدة (٢)، وقد وجد تضعيف الحديث بذلك في بعض نسخ أبي داود

<sup>(</sup>١) سورة هود: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الجنائز عند حديث رقم (١٠١١).

الْخَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَعَجَّلْ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ غَيرَ ذَلِكَ فَبُعْدًا لأَهْلِ النَّارِ، والْحَبَازَةُ مِتْبُوعة ولا تُتْبَع ليس مَعَهَا منْ يقدمها» [قال أبو داود: وهو ضعيف، هو يَحْيى الجَابِر، قَالَ أبُو داود: وهذا خُوفيَ وَأبُو مَاجِدة هَذَا لا يُعْرَف].

# بانب الإمام يصلي على من قتله نفسه

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُت قَالَ فَرجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُت قَالَ فَرجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ الْعَنْهُ قَالَ ثُمَ انْطَلِقُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّه الْعَنْهُ قَالَ ثُمَ انْطَلَقَ الرَّجُلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّه الْعَنْهُ قَالَ ثُمَ انْطَلَقَ الرَّجُلُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَالْ الرَّجُلُ اللَّهُ الْعَنْهُ قَالَ ثُمَ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ الْعَنْهُ قَالَ ثُمَ انْطَلَقَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَالْ الْمَالَةَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الْعَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى الْعَلَقَ إِلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

أيضًا، قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يضعف أبا ماجدة هذا، وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحي من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا (١) اه.

# [باب الإمام يصلح على من قتله نفسه]

٣١٨٥ - " بمشقص معه ا بكسر ميم وفتح قاف ، نصل السهم إذا كان طويلا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق(١٠١١).

هَاخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ قالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذًا لا أُصَلِّى عَلَيْهِ.

## باب الصلاة غلى من قتلته الأجود

٣١٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ حَدَّثَنِي نَفَرٌ مِنْ أَمِي بِشْرِ حَدَّثَنِي نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي بِرْزَةَ الأسْلَمِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصْلً عَلَى مَاعِز بْن مَالِكٍ وَلَمْ يَنْهُ عَن الصَّلاةِ عَلَيْهِ.

## باب (فق) الصلاة على الطفاء

٣١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْد حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرةَ

غير عريض.

### اباب السلاة على هاد الاحوام

٣١٨٦ على ما عزبن مالك ، رجم حداً.

## اباب في الصلاة على الطفاءا

٣١٨٧ - «فلم يصل عليه» قال الخطابي قال بعض أهل العلم: استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه، كما استغنى الشهيد عن الصلاة عليه بقربة الشهادة (١)، وقال الزركشي: ذكروا في ذلك وجوهًا منها ألا يصلي نبي علي

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ١/ ٣١١.

بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣١٨٨ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَهِيَّ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَاعِدِ قَالَ أَبُو دَاوِد وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَاعِدِ قَالَ أَبُو دَاوِد وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَاعِدِ قَالَ أَبُو دَاوِد قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قِيلَ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قِيلَ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قِيلَ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قِيلَ لَهُ حَدَّثُكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قِيلَ لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْبُالُ الْمُبَارِكِ عَنْ الْمُالُولُهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً .

نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيًا، ومنها أنه شغل بصلاة الكسوف، وقيل المعنى: أنه لم يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيره، وقيل: إنه لم يصل عليه في جماعة. وقد ورد أنه صلى عليه، رواه ابن ماجه عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> وأحمد عن البراء<sup>(۲)</sup> وأبو يعلى عن أنس<sup>(۳)</sup> والبزار عن أبي سعيد<sup>(3)</sup> وأسانيدها ضعيفة، وحديث أبي داود أقوى وصححه ابن حزم.

<sup>(</sup>١) ابن ماجه في الجنائز (١٥١١).

<sup>(</sup>٢) أحمد في مسنده ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى ٦/ ٣٣٥ (٣٦٦٠).

 <sup>(</sup>٤) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتاب والسنة: ١/ ٣٨٦ في الجنائز باب التبكير في الجنازة: (٨١٦).

# باب الصلاة على الإنازة في المساجد

٣١٨٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ ابْنِ عَجْلانَ وَمُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَادٍ مَنْ وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْل بْنِ الْبَيْضَاءِ إلا فِي الْمَسْجِدِ .

• ٣١٩ - حَدَّقَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلُ وَأَخِيهِ.

٣١٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ حَدَّثَنِي صَالِحٌ

### اباب الصلالا على الإنازة في المسجدا

٣١٩١ عليه، طاهره فلا أجر له كما في رواية، وسلب الأجر من الفعل الموضوع للأجر؛ يقتضي عدم الصحة، ولذا جاء في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه: فلا صلاة له (١) لكن يشكل بأن الصلاة صحيحة إجماعًا فيحمل على أنه ليس له أجر كامل، وأجاب النووي: بأن الحديث ضعيف تفرد به صالح مولى التؤمة وهو ضعيف (٢)، وأيضًا قد جاء في نسخ أبي داود فلا شيء عليه: فلا حجة فيه. ورده المحقق ابن الهمام في الفتح بأن مولى التؤمة ثقة لكنه

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة في مصنفه: في الجنائز. من كره الصلاة على الجنائز في المسجد ٣١٥/٣٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ٧/ ٤٠.

مَوْلَى التَّوْآَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ صَلَّى عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلا شَيْءَ عَلَيْها.

## باب الدفن غند طلوع الشمس واغندا غروبها

٣١٩٢ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حِدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

اختلط في آخر عمره فمن سمع قبل ذلك فهو حجة (١)، وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي الحديث روى عنه قبل الاختلاط فوجب قبوله، ورواية «فلاشيء عليه» لاتعارض على المشهور اه.

ويمكن أن يقال معنى: «فلا شيء له» فلا أجر له؛ لأجل كونه في المسجد، فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد، كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من إيقاعها في المسجد، فيكون الحديث مفيدًا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة، وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعًا للتعارض وتوفيقًا بين الأدلة بحسب الإمكان، وعلى هذا فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل، نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد، وفعله في خارج المسجد، وفعله في المسجدكان مرة أو مرتين والله تعالى أعلم.

### (باب الدفن غند كلوغ الننمس واغندا غروبها)

٣١٩٢ - «أو نقبس » من باب نصر وضرب لغة ، ثم حمله كثير على صلاة

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر: إنه صدوق، اختلط بآخره، فقال ابن عدي: لابأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. تقريب التهذيب: ١/٣٦٣.

على بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدُّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ قَالَ ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمْدُبُ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمْدُبُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ أَوْ كَمَا الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَغُرُب أَوْ كَمَا قَالَ.

## باب إذا كضر لجنائز رجاله ونساء من يقدم

٣١٩٣ ـ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْن نَوْفَلٍ أَنْ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْن نَوْفَلٍ أَنْهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلامُ مَمَّا يَلِي الإِمَامَ فَأَنْكَرُتُ ذَلِكَ

الجنازة، ولعله من باب الكناية للملازمة بينهما، ولا يخفى له أنه معنى بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث، قال بعضهم: يقال: قبره إذا دفنه، ولا يقال: قبره إذا صلى عليه، والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات، وبازغة، أي طالعة ظاهرة لا يخفى طلوعها، وحين يقوم قائم الظهيرة، أي يقف ويستقر الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يبدو فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له سرعة حركة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو سائر حقيقة، في المجمع إذا بلغ الشمس وسط السماء أبطأت حركته إلى أن تزول فيحسب أنها وقفت وهي سائرة، ولاشك أن الظل تابع له، والحاصل أن المراد عند الاستواء، «وحين تضيف» بتشديد الياء المثناة بعد الضاد المعجمة المفتوحة وضم الفاء صيغة المضارع، أصله تتضيف بالتاءين حذفت إحداهما وفي بعض النسخ بهما أيضاً أي تميل.

وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ.

### باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

٣١٩٤ ـ حَدُّتُنَا دَاوُهُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْهُ الْوَارِثِ عَنْ نَافِعِ أَبِي عَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي سِكَةِ الْمِرْبَدِ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ قَالُوا جَنَازَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ فِي سِكَةِ الْمِرْبَدِ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَعْهَا نَاسٌ كَثِيرٌ قَالُوا جَنَازَةُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَنْ عَمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُريْدِينَتِهِ وَعَلَى ابْنِ عُمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُريْدِينَتِهِ وَعَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الدَّهْقَانُ قَالُوا هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ فَصَلِّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لا يَحُولُ بَيْنِي مَالِكٍ فَلَمَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ أَنْسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعُ ثُمَّ مَالِكٍ فَلَا اللهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلاءُ بْنُ زِيَادٍ مِنَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّه عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأُسِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ عَزَوْتُ مَعَدُونَ اللّه عَلَيْهَا فَخَرَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللّه فَالَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ عَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللّه وَلَكَمْ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًى الله عَلَيْهُ وَسُلَمْ قَالَ نَعَمْ عَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَجَ الْمُسُلِّى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ قَالًى اللّه عَلَيْهُ وَسُلَمَ قَالَ نَعَمْ عَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ وَلَا لَلهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلْولَ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَلُولُ الْمُعْمُ عَزَوْتُ مُ عَمْ وَلُولُ الْمُعْمُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْقَامُ عَلَيْهُ الْمُ

### أباب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

٣١٩٤ هني سكة الحربد» بكسر ميم وفتح باء، موضع بالبصرة «عملى بريذينة» تصغير برذون أي فرس صغير، «هذا الدهقان» بكسر الدال وضمها، وقيل: ضم الدال أشهر الثلاثة؛ رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة، «فصلى

فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُنَا وَيَحْطِمُنَا فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الإسْلام فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ اللَّهُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمَ يَحْطِمُنَا لأضْرِبَنَّ عُنُقَهُ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِيءَ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُبَايِعُهُ لِيَفِيَ الآخَرُ بِنَذْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَـأْمُوهُ بِقَتْلِهِ وَجَـعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لا يَصْنَعُ شَيْمًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذْرِي فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُمْسِكُ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ إِلا لِتُوفِي بِنَذْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَوْمَضْتَ إِلَىَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيِّ أَنْ يُومِضَ قَالَ أَبُو غَالِبٍ فَسَأَلْتُ عَنْ صنبيع أنس فِي قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجيزَتِهَا فَحَدَّثُونِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لأنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ فَكَانَ الإِمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا مِنَ الْقَوْمِ قَالَ

عليها» أي على الجنازة، «عند عجيزتها» عجيزة المرأة عجزها وعجز مؤخر الشيء، وفي رواية الترمذي: فقام حيال وسط السرير (١)، فكأن المراد، أنه تأخر عن الوسط أدنى شيء، «حتى رأينا خيلنا» إلخ كناية عن الفرار «ويحطمنا» يكسرنا، «وجعل» أي شرع الأمر، «يجاء» على بناء المفعول، «يهاب» يخاف،

<sup>(</sup>١) الترمذي في الجنائز:(١٠٣٤).

أَبو دَاود قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ نُسِخَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ فِي قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ إِنِّي قَدْ تُبْتُ.

٣١٩٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاةِ وَسَطَهَا.

# باب التكبير على الإنازة

٣١٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ رَطْبِ فَصَفُّوا عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَثَكَ قَالَ: الشُّقَةُ مَنْ شَهدة عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس.

### [الب التكبير على الإنازة]

٣١٩٦ - «رطب» أي جديد، وهذا الحديث وأمثاله لا يمكن حملها على عدم الصلاة على صاحب القبر قبل، كما لا يخفى، فلا مخلص لمن لايقول به، إلا القول بالخصوص، وفي الأحاديث ما يمكن أن يكون إشارة إلى ذلك أيضًا والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>أومضت» بالضاد المعجمة، أي رمزت بعينك.

٣١٩٥ ـ «فقام وسطها» بسكون السين أي صلى محاذيًا لوسطها بفتح السين اسم، وبسكونها ظرف.

٣١٩٧ حدَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ قَالَ كَانَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَرْقَمَ يُكَبِّرُهَا قَالَ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُكَبِّرُهَا قَالَ أَبُو دَاود: وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنِّى أَتْقَنُ.

### البنازة الإنازة الإنازة

٣١٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بفاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنَّهَا مِنَ السَّنَّةِ.

٣١٩٧ ـ ايكبرها، أي الخمس أحيانًا، وثبوت الزيادة على أربع لا مرد له من حيث الرواية، إلا أن الجمهور على أن آخر الأمر كان أربعًا، وهو ناسخ لما تقدم والله تعالى أعلم.

#### [الب ما يقرأ على الإنازة]

٣١٩٨ عن السنة ، هذه الصيغة عندهم حكمها الرفع ، لكن في إفادته الافتراض بحث ، نعم ينبغي أن تكون الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية ، ولا وجه للمنع عنها ، وعلى هذا كثير من محققي علمائنا ، إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء لا بنية القراءة والله تعالى أعلم .

### باب الدغاء للميت

٣١٩٩ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيسمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

، ٣٧٠ - حَدُّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ عَلْمَ الْجُلاسِ عُقْبَةُ ابْنُ سَيَّارِ حَدَّثَنِي عَلِيًّ بْنُ شَمَّاحٍ قَالَ شَهِدَتُ مَرُوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ أَمَعَ الّذِي قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَلامٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ الْجَنَازَةِ قَالَ أَمَعَ الّذِي قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَلامٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللّه أَنْتَ رَبّها وَآنْتَ خَلَقْتَهَا وَآنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإسلامِ وَأَنْتَ قَبَضْتُ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرُهَا وَعَلانِيَتِهَا جِعْنَاكَ شُفَعَاءَ فَاعْفِرْ لَهُ قَالَ أَبُو دَاوِد: أَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي اسْم عَلِيٌ بْنِ شَمَّاحٍ قَالَ فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ شَمَّاسٍ وَسَمِعْتُ أَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي اسْم عَلِيٌ بْنِ شَمَّاحٍ قَالَ فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ شَمَّاسٍ وَسَمِعْتُ

## [جيملا دلكها] جالر)

<sup>(</sup>۱) علي بن شماخ: بمعجمة وتشديد وآخره معجمة، مقبول، من الثالثة. تقريب التهذيب: ٣٨/٢.

أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمُوصِلِيَّ يُحَدَّثُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ قَالَ مَا أَعْلَمُ أَنِي جَلَسْتُ مِنْ حَنْبَلِ قَالَ مَا أَعْلَمُ أَنِي جَلَسْتُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مَجْلِسًا إِلا نَهَى فِيهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ وَجَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانُ.

المَّا ٣٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ عَنِ الْأُوزَاعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنِ الأُوزَاعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنِ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ: اللَّهِم اغْفِر لِحَيْنَا وَمُنْتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبنَا اللَّهِم مَنْ أَحْيَيْنَهُ

إلخ، «ربها» أبي رب الجنازة، والمراد: الميت، فهذا الدعاء يعم الذكر والأنثى.

۱ ۳۲۰ وقوله: «وصغيرنا» إلخ، المقصود في مثله تعميم المغفرة، فلا إشكال بأن المغفرة مسبوقة بالذنوب فكيف تتعلق بالصغير، ولاذنب له، «فأحيه على على الإيمان» المشهور الموجود في رواية الترمذي وغيره: «فأحيه على الإسلام» (۱) وتوفه على الإيمان، وهو الظاهر المناسب؛ لأن الإسلام هو التمسك بالأركان الظاهرية، وهذا لا يتأتى إلا في حالة الحياة، وأما الإيمان فهو التصديق الباطني، وهو الذي المطلوب عليه الوفاة، فتخصيص الأول بالإحياء، والثاني بالإماتة هو الوجه والله تعالى أعلم.

«التحسر منا» من باب ضرب أو من باب أفعل، قال السيوطي: بفتح التاء وضمها لغتان فصيحتان والفتح أفصح، يقال: حرمه وأحرمه، والمراد: أجر

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الجنائز (۱۰۲٤) وقال: خديث والدأبي إبراهيم حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الجنائز (۱٤٩٨).

مِنًا فَأَحْدِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا فَتَوقَهُ عَلَى الإِسْلامِ اللَّهِم لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

٧٠٠ ٢ - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْ قِيَ حَدَّ ثَنَا الْوَلِيدُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَمُ وَحَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَمُ حَدَّ ثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَمُ بْنِ حَدَّ ثَنَا مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّه إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمْتِكَ فَقِهِ فِيثَنَةَ الْقَبْرِ قَالَ المُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّه إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمْتِكَ فَقِهِ فِيثَنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِيثَنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّالِ وَأَنْتَ الْغَفُولُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدِ اللَّهِ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُولُ الرَّحِيمُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَرُوانَ بْن جَنَاح.

# باب السلاة على القبر

٣٢٠٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ

موته، فإن المؤمن أخو المؤمن، فموته مصيبة عليه يطلب فيها الأجر والله تعالى أعلم.

٣٢٠٢ . «في ذمتك» في حفظك، «فقه» صيغة الأمر من الوقاية، والفاء للتفريع، والضمير للميت.

#### [بقا هلد الصلاة على إلتا

٣٢٠٣ - «يقم» بضم القاف وتشديد الميم أي يكنسه ، «آذنتموني به» بمد

عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَوْ رَجُلا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ مَاتَ فَقَالَ أَلا آذَنْتُمُونِي بهِ قَالَ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

# باب [فغ] الصلاة على المسلم يموت في بلاح النتريج

١٠ ٣٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

٥ ، ٣٧ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيُّ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ قَالَ النَّجَاشِيُّ:

الهمزة من الإيذان، أي أعلمتموني به أي بموته حين مات، ومن لا يقول بذلك فقد سبق جوابهم عن الحديث.

### [باب [في] الصلاة على المسلم يموت في بلاء النترجك

٣٢٠٤ «نعي للناس» أي أخبرهم بموته، «والنجاشي» بفتح النون وتخفيف الياء أشهر، «وخرج بهم» دليل على أن الأفضل الصلاة خارج المسجد، وإن لم تكن الجنازة حاضرة، ومن لا يقول بالصلاة على الغائب يحمل الحديث على الخصوص، أو على حضور الجنازة عنده على ومن يقول بها ينازعه بأن كلاً منهما محتاج إلى دليل والله تعالى أعلم.

أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلَوْلا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لِأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ.

# باب في جُمع الموتى في قبر والقبر يعلم

٣٢٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَصْلِ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ بِمَعْنَاهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُشْمَانُ بْنُ مَظْعُون أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا أَنْ يَأْتِيهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَوَاعَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَسَرَ عَنْ فَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَسَرَ عَنْ هُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأُسِهِ وَقَالَ وَسَلَّمَ بِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأُسِهِ وَقَالَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي.

باب في الافار يبُد المظم هاء يتنعب خلع المعالى

٣٢٠٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّد عَنْ سَعْد يَعْنِي

# [بارب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم]

٣٢٠٦ ـ «والقبر يُعلم» أي يجعل له علامة يعرف بها أنه قبر، والمراد بقوله: «في قبر» أي في مكان قبر ومحله، فإنه المناسب للحديث، «وحسر» أي كشف، وتأنيث ضمائر حجر الكشف باعتبار أنه علامة، وقوله ﷺ: «قبر أخي» إما الأخوة الإسلام، أو لأنه أخوه من الرضاعة والله تعالى أعلم.

اباب في الافاريج العظم هاء يتنجب خلع المعالى

٣٢٠٧ . «كسر عظم الميت» قال السيوطي في بيان سبب الحديث: عن جابر

ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَبُرُرُ عَظْم الْمَيَّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

### باب في اللاح

٣٢٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَكَامُ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَلِيً بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا.

### باب محم يحفله القبر

# ٩ . ٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي

«خرجنا مع رسول الله عَنَى جنازة فجلس النبي عَنَى على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظمًا ساقًا أو عضدًا فذهب ليكسره، فقال النبي عَنَى : «لا تكسرها؛ فإن كسرك إياه ميتًا ككسرك إياه حيًا، ولكن دسه في جانب القبر».

#### [باب في اللاها]

٣٢٠٨ - ٣٢٠٨ والشق لغيسرنا ، في المجمع أي لأهل الكتاب ، والمراد تفضيل اللحد ، وقيل: قوله: «لنا ، أي لي ، والجمع للتعظيم ، فصار كما قال ، ففيه معجزة له يَالَة ، أو المعنى اختيارنا ، فيكون تفضيله له وليس فيه نهي عن الشق ، فقد ثبت أن في المدينة رجلين: أحدهما يلحد ، والآخر لا ، ولو كان الشق منهيا عنه لمنع صاحبه .

قلت: لكن في رواية أحمد: والشق لأهل الكتاب والله تعالى أعلم.

### اباب محم يحفله القبرا

٣٢٠٩ ـ ١١ إنما يلي الرجل أهلهُ الرجل بالنصب وأهله بالرفع، وهو بمنزلة

خَالِد عَنْ عَامِرِ قَالَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحَبٌ أَوْ أَبُو مَرْحَبٍ أَنَّهُمْ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحَبٌ أَوْ أَبُو مَرْحَبٍ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ.

٣٢١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي مَرْحَبٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً .

# باب في الميت يحذله من قبله ويلايا

٣٢١١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى أَبِي إِسْحَقَ قَالَ أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى

الاعتذار عن تولية أمره ﷺ، وعدم دخول سائر الصحابة فيه مع كونهم أكبر منه سنًا وأعلى منه درجة والله تعالى أعلم.

### المارع المن المناع عن المناع ا

الميت ووضع في اللحد، وهذا هو المعمول اليوم وهو الأسهل، وقول الراوي: الميت ووضع في اللحد، وهذا هو المعمول اليوم وهو الأسهل، وقول الراوي: وهذا من السنة؛ يفيد أنه مرفوع، وعن أصحابنا الحنفية أنه يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وذلك بأن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر، ويحمل الميت منه فيوضع في اللحد فيكون الأخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ والخلاف في الأفضل، ودليلهم ما رواه الترمذي عن ابن عباس: «أن النبي عَيَا دخل قبرًا ليلا

عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. بِاللهِ الإلكوس عَند القبر

٣٢١٢ عَنْ الأَعْمَشِ عَنِ اللّهِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مُعَدُدُ بَعْدُ فَجَلَسَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعْدَدُ بَعْدُ فَجَلَسَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا

# باب في الدغاء للميت إذا وضع في قبره

٣٢١٣ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ح وحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

فأسرج له فأخذه من قبل القبلة،، وقال: حديث حسن (١)، والعمل على الأول والله تعالى أعلم.

# [باب الجلوس عند القبر]

٣٢١٢ مفلم يلحد، من ألحد، أو لحد كمنع على بناء المفعول أو الفاعل أن عمك هو أبوطالب.

<sup>(</sup>١) الترمذي في الجنائز (١٠٥٧).

### باب الرجاء يموت له قرابة مسرع

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ عَنْ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الصَّالَ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لا تُحْدِثَنَ شَيْئًا حَتَى تَأْتِينِي فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجَعْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي.

## باب في تعميق القبر

٥ ٣٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُم عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلال عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى حَدَّثَهُم عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلال عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ احْفِرُوا وَآوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي الْقَبْرِ قِيلَ فَأَيُّهُمْ

#### اباب الرجلء يمورد له قرابة مشرعكا

٣٢١٤ - «ثم لاتحدثن» نهي من الإحداث، أي لاتفعلن، «فاغتسلت» مبني على أنه غسل، وأن من يغسل الميت ينبغي له أن يغتسل، ويحتمل أن يخص ذلك بالكافر لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾(١)، لكن الأحاديث كما سبقت تقتضى العموم والله تعالى أعلم.

### [بأب في تعميق القبر]

٣٢١٥ - «قرح» هو بالفتح والضم، الجرح، وقيل: بالضم اسم وبالفتح

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية (٢٨).

يُقَدُّمُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا قَالَ أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ قَالَ وَاحِدٌ.

٣٧٦٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ يَعْنِي الأَنْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَن التَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلالٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ وَأَعْمِقُوا.

٣٢١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ هِلال عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام بْنِ عَامِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

# باب في تسوية القبر

٣٢١٨ - جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي هَيَّاجِ الأسدِيِّ قَالَ بَعَشْنِي عَلِيٌّ قَالَ لِي أَبْعَثُكَ عَلَى مَا

مصدر، «وجهد» بالفتح مشقة وتعب.

### [باب في تسوية القبر]

٣٢١٨ عن أبى هياج ، بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت وآخره جيم ، اسمه حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة من تحت ، ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد ، كذا ذكره السيوطي في حاشية النسائي (١) ، «مشرفًا» بكسر الراء ، من أشرف إذا ارتفع ، والمراد هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصا والحجر ليعرف ، فلا يوطأ ، ولا فائدة في البناء عليه فلذا نهي عنه ، وذهب كثير إلى أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم على وجه يعلم به أنه قبر ، والظاهر أن التسوية لاتناسب التسنيم ، «والتمثال» بكسر التاء صورة ذي

<sup>(</sup>١) سنن النسائي بشرح السيوطي: ٨٩/٤.

بَعَشَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا أَدْعَ قَبْرًا مُسْرُفًا إِلا سَوّيْتُهُ وَلا تِمْثَالا إِلا طَمَسْتُهُ.

٣٢١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْد مَدَّنْ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْد مَعْبَيْد عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عَلِيِّ الْهَمْدَانِيِّ حَدَّثَهُ قَالَ حُرَّبَه فَالاَ مَ مَعْفَالَةَ بْنِ عُبَيْد بِرُودِسَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ فَتُركِي صَاحِبَ لَنَا فَأَمَر فَصَالَة بِقَبْرِهِ فَسُوئِي ثُمَّ قَالَ بِرُودِسَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ فَتُركِي صَاحِبَ لَنَا فَأَمَر فَصَالَة بِقَبْرِهِ فَسُوئِي ثُمَّ قَالَ مَعْد مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا قَالَ أَبُو دَاوِد رودِسَ جزيرة فِي البحر.

٣٢٢، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ عُشْمَانَ بْنِ هَانِئٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالُ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ ابْنُ عُشْمَانَ بْنِ هَانِئٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالُ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ ابْنُ عُشْمَانَ بْنِ هَانِئَة فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ رَضِي الله المُشْفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ رَضِي الله

الروح وطمسها هو إمحاؤها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك والله تعالى أعلم.

٣٢١٩ - ٣٢١٩ - بسرودس، بضم الراء وكسر الذال المعجمة، جزيرة للروم تجاه الأسكندرية على ليلة منها، غزاها معاوية رضي الله عنه، وقسيل: هو بالذال المعجمة في رواية أبي داود، وبالمهملة رواية مسلم (١).

٣٢٢٠ و لا الاطئة ، بالهمز ، يقال: لطأ بالأرض أي لصق بها، «مبطوحة» مفروشة، والمراد مفروش عليها على نزع الخافض، وهذا يدل على عدم التسنيم

<sup>(</sup>١) مسلم في الجنائز: (٩٦٨).

عَنْهِممَا فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاثَةِ قُبُورٍ لا مُشْرِفَةٍ وَلا لاطِئةٍ مَبْطُوحَة بِبطْحَاء الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ يُقَالُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ يُقَالُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكُر عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَأُسُهُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَأُسُهُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَاسلَم وَعُمَرُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَأُسُهُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَسُلَم .

الله الإستففال عند القبل للمينة افعَ وَفَعَ الْفُعُونَ الْأَنْصِ الْأَنْصِ الْأَنْصِ الْمُ

٣٢٢١ عن عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ هَانِي مَوْلَى عُشْمَانَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَقَانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيَّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّشْبِيتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ قَالَ أَبُو دَاوِد بَحِيرٌ ابْنُ رَيْسَانَ.

باب محراهية الذبع عند القبر

٣٢٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِت عِنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا عَقْرَ فِي الإسْلام قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً.

والله تعالى أعلم.

[بالب الاستغفار عند القبر للميت افق وقت الانصراف] ٢٢٢١ منالت عند المنتففار عند الله تعالى في الجواب .
[بالب حراهية الذبح عند القبر]

٣٢٢٢ ولا عقر ، بفتح العين .

# باب الميت يصلى غلى قبره بمح كين

٣٢٢٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَى عَلَى أَهْل أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

٣٢٢٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ حَدَّثَنَا يَحْدَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِنَ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوة وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُودَةُ عِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُودَةُ عِ اللَّحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ .

# باب (فع) البناء على القبر

٣٢٢٥ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

#### [باب الميت يصلح غلى قبره بعد دين]

٣٢٢٣ ـ وخرج يومًا ، هذا يحمل على الخصوص عند الكل، وحمله على الدعاء تأويل بعيد بحيث يقرب أن يسمى تحريفًا لا تأويلاً والله تعالى أعلم.

٣٢٢٤ . «كالمودَع» وليس المراد أنه صلى كالمودع للأحياء؛ إذ لايتصور أن تكون الصلاة توديعًا بالنسبة إلى الأحياء.

### [بات افع البناء على القبر]

٣٢٢٥ - «أن يقعد على القبر» قيل: أراد القعود لقضاء الحاجة أو للإحداد والأحزان بأن يلازمه ولا يرجع عنه، أو أراد احترام الميت وتهويل الأمر في القعود عليه تهاونًا بالميت والموت، أقوال، وروي أنه رأى رجلاً متكنًا على قبر

أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ.

٣٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا غَيَاتٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ عُشْمَانُ: أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى

فقال: «الاتؤذ صاحب القبر »(١) ، قال الطبيي: هو نهي عن الجلوس عليه لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه. اهم، وحمله مالك على الجلوس عليه لما روي: أن عليًا كان يقعد عليه، وحرمه أصحابنا، وكذا الاستناد والاتكاء كذا في المجمع، قلت: ويؤيد الحمل على ظاهره ما جاء من النهي عن وطئه «وأن يقصص» أي يجصص، قال العراقي: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار، وحيئذ فلا بأس بالتطبين كما نص عليه الشافعي (٢).

قلت: التطيين لا يناسب ماورد من تسوية القبور المرتفعة كما سبق، وكذا لا يناسب بقوله وأن يبنى عليه، والظاهر أن المراد النهي عن الارتفاع والبناء مطلقًا، وإفراد التجصيص لأنه أتم في إحكام البناء فخص بالنهي، مبالغة وأن يبنى عليه، يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله كثير من الناس أو البناء حوله.

٣٢٢٦ وأن يكتب ، يحتمل النهي عن الكتابة مطلقًا ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن أو أسماء الله تعسالي ونحو ذلك

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك: ٣/ ٥٩٠، كنز العمال المتقى الهندي: ٤٢٩٩٠. وعزاه إلى ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي بشرح السيوطي: ١٩٢، ٨٦، ٨٠.

أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ قَالَ أَبو داود خَفى عَلَى مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّد حَرْفُ وَأَنْ.

٣٢٢٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَالِمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ع

# باب (فع) محراهية القمود على القبر

# ٣٢٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ

للتبرك، لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل، قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح، وليس العمل عليه؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف. وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي (١) والله تعالى أعلم.

٣٢٢٧ - «قساتل الله» قالوا: هو بمعنى قتل مثل مسافر بمعنى سفر أو لعن ، «مساجد» أي قبلة للصلاة يصلون إليها أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها، وإلى الثاني يميل كلام المصنف حيث ذكره في باب البناء على القبر، ولعل وجه الكراهة أنه قد يفضي إلى عبادة نفس القبر.

### اباب افع الخراهية القموط على القبرا

٣٢٢٨ - الأن يجلس ا بفتح اللام مبتدأ ، خبره: «خير ، ، «حتى تخلص، أي

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك: ١/ ٣٧٠. وتعقبه الذهبي فقال: لانعلم صحبياً فعل ذلك وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَى الْأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِس عَلَى قَبْر.

٣٢٢٩ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

# بالب المنتني في النماء بين القبور

و ٣٢٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا الأسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيك عِنْ بَشِيرٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ فَهَا جَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ فَهَا جَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

تصل.

# (بائب المنتي في النعاء بين القبور)

٣٣٣٠ ـ ٣٣٣ ـ اسبق هؤلاء أي ما أدركوه ، بل فاتهم بسبب تقدمهم عليه ، «عليه نعلان » أي على رجليه نعلان «ياصاحب السبتتين» بكسر السين نسبة إلى السبة وهي جلود البقر المدبوغة بالقرط يتخذ منها النعال ؛ لأنه سبت شعرها أي حلق وأزيل ، وقيل: لأنها انسبت بالدباغ أي لانت وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت ، وأمره بالخلع احترامًا للمقابر عن المشي بينها بهما أو تعزر بهما أو لاختياله في مشيه ، قيل: وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور ، قلت:

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ زَحْمٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ أَذْرَك لَقَدْ سَبَق هَوُلاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلاثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ أَذْرَك فَقَالَ لَقَدْ شَرَّ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرةٌ فإذا هَوُلاءِ خَيْرًا كَثِيرًا وَحَانَت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرةٌ فإذا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلان فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبْتِيَتَيْنِ وَيُحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَتَيْنِ وَيُحَكَ أَلْقِ سِبْتِيتَتَيْكُ فَنَظُرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَف رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَه وَسَلَّمَ خَلَهُ فَا فَرَمَى بِهِمَا .

٣٢٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي الْنَا عَطَاءِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْنَ عَطَاءِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ أَنْهُ الْمَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.

# باب افع الكوياء الميت من موضعه للأمر يكدث

# ٣٢٣٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

لايتم ذلك إلى على بعض الوجوه المذكورة أنه ليسمع قرع نعالهم، فهذا يدل على جواز المشي في المقابر بالنعل؛ إذ لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا بها، لكن قد يقال: لا يلزم من ذلك جواز مشيهم بها، فإنه يجوز أنه ذكر ذلك على على عادات الناس، ولا يلزم من مثل هذه الحكاية من غير إنكار تقرير مشيهم بها سيما إذا سبق منه النهي الذي تقدم، فعلى تقدير تسليم دلالة الحديث المتقدم على النهي لا يعارض هذا الحديث، ولايدل على خلافه والله تعالى أعلم.

# اباب افي الكويل الميت من موضعه للأمر يديد

٣٢٣٢ ـ ، حاجة ، أي إلى إخراجه أو انكسار .

يَرْيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَمَا أَنْكُرْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ.

# باب (فع) الثناء على الميت

٣٢٣٣ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عِامِرٍ عَنْ عِامِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ مَنْ وَا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا وَسَلَّمَ بِهُ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمُ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوا عَلَيْهَا

# باب في زيارة القبور

٣٢٣٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ

### [الب (فع) الثناء على الميت

٣٢٣٣ ـ «وجببت » أي الجنة أو المغفرة ، وفي الثاني النار أو العقوبة «وأثنوا شهدة شهراً » من باب المشاكلة ؛ إذ الثناء لا يتعلق بالشر ، وظاهر الحديث أن شهادة الناس علامة على ما سبق له من خير أو شر سواء طابق الواقع أو قارب المطابقة ، ورد بأنه لافائدة حيننذ في الشهادة والله تعالى أعلم .

### [باب في زيارة القبور]

٣٢٣٤ من حوله الايلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحل العذاب أو الكفر ، بل يمكن تحققه مع النجاة والإسلام أيضًا ، بقي الكلام في النهي عن الاستغفار لها ، فنقول : من يقول بنجاة والديه عَنْ للهم شلاث

يَزِيدَ بْنِ كَيَسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمّهِ فَبَكَى وَأَبْكًى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَأْذَنْتُ رَبّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَلَمْ يُؤُذُنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَلَمْ يُؤُورُوا الْقُبُورَ فَإِنّهَا تُذَكّرُ بِالْمَوْتِ.

٣٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرَّفُ بْنُ وَاصِلِ عَنْ مُحَارِبِ ابْن دِثَار عَن ابْن بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْن دِثَار عَن ابْن بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسالك في ذلك: مسلك أنهما ما بلغتهما الدعوة ولاعذاب على من لم تبلغه الدعوة لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (١) فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث أن الاستغفار فرع تصوير الذنب وذلك في أوان التكليف، ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة، فلا حاجة إلى الاستغفار لهم، فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين، وأما من يقول بأنهما أحييا له يَقِل فآمنا به، فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء، وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعًا، فلا حاجة له إلى تأويل، فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك والله تعالى أعلم، وقوله: ﴿على أن أستغفر ﴾ أي لأن أستغفر على الباء زائدة أن تذكر بالموت، الباء زائدة أن تذكر الموت.

٣٢٣٥ ـ «نهيتكم . . . ، إلخ ، في الحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ والإذن بقوله: «فزوروها» قيل: يعم الرجال والنساء، وقيل: مخصوص بالرجال كما

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية (١٥).

# نَهيتكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً. بأنب في زيارة النساء القبور

٣٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

## باب ما يقوله إذا زار القبور أو مربها

٣٢٣٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِن الْعَلاءِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ

هو ظاهر الخطاب، لكن عموم العلة قد يؤيد عموم الحكم إلا أن يمنع كونه تذكرة في حق النساء؛ لكثرة غفلتهن والله تعالى أعلم.

#### الب في زيارة النساء القبورا

٣٢٣٦ وقيل: بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.

قلت: وهو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر واتخاذ المسجد عليها، قبل أن يجعلها قبلة يسجد إليها كالوثن، وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح أو صلى في مقبرة من قصد التوجه نحوه فلا حرج فيه، وقال جماعة بالكراهة مطلقا، «السرج» جمع سراج، والنهي عنه لأنه تضييع مال بلا نفع ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد.

#### [باب ما يقوله إذا زار القبور أو مربها]

٣٢٣٧ - «دار قسوم» أي أهل دار وهو بالنصب بتقدير حرف النداء أو على

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ لاحِقُونَ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ لاحِقُونَ.

# باب المارم يموت محيف يصنع به

٣٢٣٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَصَتُهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ كَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَاعْسِلُوهُ بِرَجُلٍ وَقَصَتُهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُو مُحْرِمٌ فَقَالَ كَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَاعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي قَالَ أَبو دَاوِد سَمِعْتَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ كَفَنُوهُ فِي شَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ أَيْ إِنَّ فِي الْغَسْلاتِ ثَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ أَيْ إِنَّ فِي الْغَسْلاتِ كُلْهَا سِدْرًا وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ كُلْهَا سِدْرًا وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا تُقَرِبُوهُ طِيبًا وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَال.

٣٢٣٩ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا

الاختصاص «وإن شاء الله ، للتبرك للموت على الإيمان في حق غيره على وأما هو فهو مقطوع له ذلك زاده الله جاهاً وقدراً لديه .

### (باب المارم يموت كيف يصنع به)

٣٢٣٨ - «وقصته راحلته» أي كسرت عنقه وبظاهر هذا الحديث قال قوم، ومن لا يقول يعتذر بالخصوص ويأتي بحديث «من مات فقد انقطع منه عمله» ولا دلالة على ذلك والله تعالى أعلم.

حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍ و وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ قَالَ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ قَالَ أَبُو دَاود قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَيُّوبُ ثَوْبَيْهِ وَقَالَ عَمْرٌ و ثَوْبَيْنِ وَقَالَ عَمْرٌ و فِي ثَوْبَيْهِ وَقَالَ عَمْرٌ و فِي ثَوْبَيْهِ زَادَ سُلَيْمَانُ وَحُدَهُ وَلا تُحَنَّطُوهُ.

٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُسلَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ
 ابْن عَبَّاسٍ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ فِي ثَوْبَيْنِ.

٣٧٤٦ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَلا فَقَتَلَتْهُ فَأَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَلا تُعَطُّوا رَأْسَهُ وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ.

وآخر كتاب الجنائز ،

\* \* \*

# كتاب الأيمان والنذور بالب التغليظ في الإيمان الفاجرة

٣٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبُا فَلْيَتَبَوَّأُ النَّيِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبُا فَلْيَتَبَوَّأُ النَّيْرِيُ مَنْ النَّارِ.

# اباب فيمن علف يمينا ليقتطع بما مالا لأعدا

٣٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا

### [كتاب الأيمان والنذور]

# [باب التغليظ في الإيمان الفالإراء]

٣٢٤٢ معلى يمين مصبورة، أي التي التزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور، أي المحبوس؛ لأنه من أجلها صبر، أي حبس فوصفت بالصبر مجازًا، «فليتبوأ» فليهيئ، «بوجهه» أي لوجهه، يريد به الذات أو خصوص الوجه، وعلى الثاني فالمراد بالمقعد المحل والموضع، أو المراد بقوله: «بوجهه» باختياره والله تعالى أعلم.

### [[بأب فيمن كلف يمينا ليقتطع بما مالا لأحد]]

٣٢٤٣ ـ ، على يمين ، أريد به المحلوف عليه مجازًا ، «فاجر ، أي كاذب.

أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ الأَشْعَثُ فِيَ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ الأَشْعَثُ فِي وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيْنَةٌ قُلْتُ لا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بِينَةٌ قُلْتُ لا قَالَ للْيَهُودِيّ احْلِفُ قُلْتُ لا قَالَ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بِينَةٌ قُلْتُ لا قَالَ لللهُ وَاللهُ وَلَيْمُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِللهُ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ وَعَالَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَالَمُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ وَعَالَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾ إلى آخِرِ الآيَة والله وأيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾ إلى آخِرِ الآيَة والله وأيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾ إلى آخِرِ الآيَة والله قَلْهُ الله وأيْمَانِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾ إلى آخِرِ الآيَة والله قَلْهُ اللهُ وأَيْمَانِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾ إلى آخِرِ الآيَة والله قَلْهُ الله وأيْمَانِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلا الله قَلْهُ اللهُ وأَيْمَانِهُمْ اللهُ الله وأَنْ مَانِهُ اللّهُ وأَوْمَانِهُمْ اللّهُ وأَلْهُ وأَلْ فَاللهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْكُ اللّهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ اللّهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ وأَلْهُ اللّهُ وأَلْهُ وأَلِهُ وأَلْهُ وأ

المَعْرِيْ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِيْ الْمُورْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَسَنِ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَسَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ قَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ قَالَ الْحَضْرَمِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَا لا بِيَمِينِ إِلا لَقِي اللَّه وَهُو آجُدْمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُ هِي أَرْضُهُ.

٣٢٤٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَائِلِ بْن حُجْرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ مِنْ حَضْرَمَوْتَ

٣٢٤٤ ـ «اغتصبنيها» أي أخذها مني غصبًا، «وهو أجدم» أي مقطوع اليد أو الخير، وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للحاكم أن يعظ من يراه كاذبًا.

٣٢٤٥ و ٣٢٤ و أي دأبه الكذب، أو دأبه المعاصي فيجترئ على الحلف

ورَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ هَذَا غَلَبْنِي عَلَى أَرْضِ كَانَتْ لأبِي فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّه الْكِنْدِيُ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقِّ قَالَ فَقَالَ النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْحَضْرَمِيُ أَلَكَ بَيّنَةٌ قَالَ لا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْحَضْرَمِيُ أَلَكَ بَيّنَةٌ قَالَ لا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّه إِنّهُ فَاجِرٌ لا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَلَمَا أَدْبُرَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَال لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيْنُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَال لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيْنُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَال لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيْنُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَال لِيَا كُلّهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيْنُ اللّه عَلَى وَسَلّمَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى إِللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى إِللّهُ كُلُهُ طَالِمًا لَيَلْقَيْنُ اللّه عَلْمَ وَهُو عَنْهُ مُعْرضٌ .

# باب إما باعا في تعظيم اليمين عند منبر النبي

٣٢٤٦ ـ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنُ الصَّلْتِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ هَاشِمٍ أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نِسْطَاسٍ مِنْ آلِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ الْسُلْمَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْ النَّارِ أَوْ مِنْ النَّارِ أَوْ

الكاذب، وليس يتورع، يحترز أي لا يميز بين الحلال والحرام.

# اباب الما باعا في تعظيم اليمين عند منبر النبي

٣٢٤٦ - «آثمة» أي آثم صاحبها فيها أي كاذب «ولو على سواك» إشارة إلى أن هذا الجزاء لا يتفاوت المال قلة وكثرة، وتوصيفه بأخضر إشارة إلى أنه وإن كان شيئًا لابقاء للونه وصورته كالسواك الأخضر الذي يتغير اخضراره في يوم أو يومين، ثم لا يخفى أن هذا الجزاء قد جاء في مطلق اليمين الكاذبة التي يقطع بها

وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

### باب الالف بالأنداد

٣٢٤٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللاتِ فَلْيَقُلُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقٌ بِشَيْءٍ.

المال، فليس في الحديث دلالة على تغليظ اليمين عند المنبر إلا أن يؤخذ التغليظ من تعميم المال للكثير والقليل في هذا الحديث أو من الحصر والله تعالى أعلم.

### باب الالف بالأنداد

٣٢٤٧- ووالسلات، أي بلا قصد بل على طريق جري العادة بينهم ؛ لأنهم كانوا قريبي العهد بالجاهلية، وقوله: ولا إله إلا الله استدراك لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله، ونفي لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورة، وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيمًا لها فهو كافر نعوذ بالله منه، وقوله: وأقامرك بالجزم جواب الأمر والمقامرة، مصدر قامره إذا طلب كل منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالا جعلاه للغالب، وهذا حرام بالإجماع، إلا أنه استثنى منه سباق الخيل، كذا في شرح الترمذي للقاضي أبي بكر، «فليتصدق بشيء» ظاهره بما تيسر، وقيل بما قصد أن يقامر به من المال والأمر للندب والله تعالى أعلم.

# اباب في محراهية الالف بالأباءا

٣٢٤٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سيرِينَ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ابْنِ سيرِينَ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِالأَنْدَادِ وَلا تَحْلِفُوا إِلا بِاللَّهِ وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ.

٣٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَسَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ فَافِع عَن ابْنِ عُمَسَرَ عَنْ عُمَسَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتُ .

• ٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللَّهِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللَّهِ عَنْ عَمْرَ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهم قَالَ سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ مَعْنَاهُ إِلَى بِآبَائِكُمْ زَادَ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَذَا ذَاكِرًا وَلا آثِرًا.

الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدة قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلا يَحْلِفُ لا

### [[باب في محراهية الالف بالأباء]]

٣٢٤٩ ـ «فمن كان حالفًا» مريدًا للحلف، «أو ليسكت» عن الحلف أصلاً ويترك المشي على وفق الإرادة.

وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

٣٢٥٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ الْمَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي فِي حَدِيثِ قِصَّةِ الأعْرَابِيُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ.

# باب (فع الجراهية الالف بالأمانة

٣٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَن ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

### [الله الأمانة] الماله الأله بالأمانة]

٣٢٥٣ وقيل: الأمانة: كلمة التوحيد كما قال كثير في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴾ (١) الآية، وعلى التقديرين فهو حلف بغير الله وصفاته، فلا يجوز ولا ينعقد فلذلك قال: «فليس منا» أي من أهل طريقتنا وسنتنا، وقيل: إذا قال بأمانة الله بالإضافة فالمراد به صفته تعالى فينعقد؛ لأن من أسمائه تعالى الأمين، وعليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو المشهور في مذهب مالك، وقوله: «فليس منا» محمول على ما إذا لم يضف إلى الله، أو على أنه مكروه للتشبه بأهل الكتاب، ومعنى «ليس منا» أي ممن يقتدي بطريقتنا، بل هو ممن تشبه بغيرنا،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية (٧٢).

حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنًّا.

# [باب لغو اليمين]

١٩٥٤ ـ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ الْسَّامِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الصَّائِعَ عَنْ عَطَاءٍ فِي اللَّغُو فِي الْيَمِينِ قَالَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الصَّائِعَ عَنْ عَطَاءٍ فِي اللَّغُو فِي الْيَمِينِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو كَلامُ الرَّجُلِ فِي قَالَتُ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو كَلامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوِد كَانَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِعُ رَجُلا صَالِحًا قَتَلَهُ أَبُو مُسْلِم بِعَرَنْدَسَ قَالَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ الْمِطْرَقَةَ فَسَمِعَ النَّدَاءَ سَيَّبَهَا قَتَلَهُ أَبُو مُسْلِم بِعَرَنْدَسَ قَالَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ الْمِطْرَقَةَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ سَيَّبَهَا قَتَلَهُ أَبُو مُسْلِم بِعَرَنْدَسَ قَالَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ الْمِطْرَقَةَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ سَيَّبَهَا قَالَ أَبُو دَاوِد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزَّهْرِيُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكُ بْنُ مِغُولِ وَكُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا .

# باب المعاريض في اليمين

٣٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدُّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدُّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ

والكراهة للتشبه لا تمنع انعقاد اليمين والله تعالى أعلم.

### [باب المعاريض في اليمين]

٣٢٥٥ ما يصدقك عليها "خبر المبتدأ، والمعنى يمينك واقع على نية يصدقك المستحلف على تلك النية، ولا تؤثر التورية فيه، وهذا إذا كان للمستحلف حق استحلاف، وإلا فالتورية نافعة قطعًا وعليه يحمل حديث (إنه

قَالَ مُسَدَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ أَبو دَاود هَمَا وَاحِدٌ عَبْدُ اللّهِ بن أبي صَالِح. عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي صَالِح.

٣٢٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا سُويْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُبْرِ فَأَخَذَهُ عَدُو لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي قَالَ صَدَقَتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم.

# [بالب ما جاء في العلف بالبراعة وبملة غير الإسلام]

٣٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قِلابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الصَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرٍ مِلَّةِ الإسلام كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ

أخي،، ولذلك ذكره بعد هذا الحديث تنبيهًا على المراد والله تعالى أعلم.

### [[بالب ما باع في الالف بالبراءة وبملة غير الإسلام]]

٣٢٥٧ - «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال » هذا الحديث ساقط من بعض نسخ الكتاب موجود في بعضها ، وظاهره أنه في اليمين على الماضى ؛ إذ الكذب حال اليمين يظهر فيه ، ويمكن أن يقال: كاذبًا حال مقدرة ، أي مقدرة أي مقدرًا كذبه فينطبق على اليمين على المستقبل ، وقوله: «فهو كما

وَمَنْ قَتَنَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلكُهُ.

٣٢٥٨ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ٣٢٥٨ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلام سَالِمًا.

# باب الرجاء يدلف أن لا يتأجم

٩ ٣ ٢ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلْيهِ وَسَلَّمَ وَصَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ فَقَالَ هَذِهِ إِذَامُ هَذِهِ.

، ٣٢٦ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْنَى عَنْ يَزِيدَ الأَعْورِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَلام مِثْلَهُ.

قال، بظاهره يفيد أنه يصير كافرًا، وقد أوَّل بضعفه في دينه وخروجه عن الكمّال فيه، والأقرب أن يقال ذلك إذا قال كذلك راضيًا بالدخول تلك الملة والله تعـالى أعلـم.

### اباب الرباء يتلف أن لا يتأهم

٣٢٥٩ ـ «هذه إدام هذه» فهذا الحديث يدل على أن الحلف بالإدام يشمل التمر أيضًا؛ لأنه مندرج في الإدام بالحديث والله تعالى أعلم.

# باب الاستثناء في اليمين

٣٢٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَن الْفِعِ عَن الْفِع ابْنِ عُمَّرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ علَى يمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى.

٣٢٦٢ عن أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلْفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ.

# اباب ما باء في يمين النبي عَنِي ما مانا

٣٢٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُسَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَكْفَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ لا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ.

٣٢٣٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عَامِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ شُمَيْخٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ .

#### [باب الاستثناء في اليمين]

٣٢٦١ ـ «فقـال إن شـاء الله» أي متصلاً به، كما عليه الجمهور فقد استثنى، أي ومن استثنى فلا حنث عليه كما في رواية الترمذي (١).

<sup>(</sup>١) الترمذي في النذور والأيمان (١٥٣١).

٣٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلالٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَتْ يَمِينُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ يَقُولُ لا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

٣٢٦٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَهِ بُنِ الأسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمَلِكِ بْنُ عَيَّاشِ السَّمَعِيُّ الأَنْصَارِيُّ عَنْ دَلْهَم بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْهِ لَقِيطٍ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَلْهَمٌ وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطٍ أَنَّ لَقِيطُ بْنَ وَلَهُمْ وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطٍ أَنَّ لَقِيطُ بْنَ عَامِرٍ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى النَّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَقِيطٌ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَمْرُ إِلَهِكَ .

## باب في القسم هاء يعجوي يمينا

٣٢٦٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْسَمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ

### اباب فع القسم هاء يعجون يمينا

٣٢٦٧ ـ «لا تقسم» فظاهره أنه قسم في حق أبي بكر، فلذلك نهاه عنه والله تعالى أعلم.

«بلى قد فعلت» الظاهر أنه ألزمه بالدعوى وبطلان اليمين بوحي أو إلهام، وهذا دليل على أنه يَهِ كان أحيانًا يقضي بالوحي ونحوه أيضًا، وقوله: «ولكن غف الله لك» أي إثم الحلف الكاذب، ففيه دليل على أن الكبائر تغفر بكلمة

وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُقْسِمْ.

٣٢٦٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ ابْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَحْيَى كَتَبْتُهُ مِنْ كَتَابِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِي أَرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرَ رُوْيًا فَعَبَّرَهَا أَبُو بَكُر فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي أَرَى اللَّيْكَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ رَجُلا أَقْسَمُّتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه بِأَبِي أَنْتَ لَتُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُقْسِمْ.

٣٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَشِيرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ وَسُلُمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرِ الْقَسَمَ زَادَ فِيهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ.

## باب فيمن الله على طمام لا يأسكله

• ٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرِ قَالَ نَزَلَ بِنَا عُشْمَانَ أَوْ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ بِنَا عَشْمَانَ أَوْ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ بِنَا عَشْمَانَ أَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ أَصْلَيافٌ لَنَا قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

التوحيد والله تعالى أعلم.

قال أنس: «فحزرته» بتقديم الزاي المعجمة على المهملة، أي خمنته.

«فعظم» بالتخفيف أو التشديد، وعلى الثاني لفظ علي بتشديد الياء أيضًا، «أين الله» أي أين حكمه وقضاؤه، والمقصود معرفة أنها تعتقد عظمة الله وجلاله ووجوده أم لا، وبهذا علم أنها عالمة بذلك والله تعالى أعلم. وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ لا أَرْجِعَنَ إِلَيْكَ حَتَى تَفْرُغَ مِنْ ضِيَافَة هَوُلاء وَمِنْ قِرَاهُمْ فَأَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ فَقَالَ مَا فَعَلَ فَأَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ فَقَالُوا لا نَطْعَمُهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَبُو بَكُرٍ فَجَاءَ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَضْيَافُكُمْ أَفَرَغْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ قَالُوا لا قُلْت قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبُوا وَقَالُوا وَاللَّهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى يَجِيءَ فَقَالُوا صَدَقَ قَدْ أَتَانَا بِهِ فَأَبَيْنَا حَتَّى تَجِيءَ قَالَ فَقَالُوا وَنَحْنُ وَاللَّهِ فَمَا مَنَعَكُمْ قَالُوا مَكَانَكَ قَالَ وَاللَّهِ لا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوا وَنَحْنُ وَاللَّهِ لا نَطْعَمُهُ اللَّيْلَة قَالَ فَقَالُوا وَنَحْنُ وَاللَّهِ لا نَطْعَمُهُ مَّ قَالَ فَقَالُوا وَنَحْنُ وَاللَّهِ لا نَطْعَمُهُ اللَّيْلَة قَالَ فَقَالُوا وَنَحْنُ وَاللَّهِ لا نَطْعَمُهُ اللَّيْلَة قَالَ فَقَالُوا وَنَحْنُ وَاللَّهِ لا نَطْعَمُهُ وَاللَّهِ فَعَمُ مَا وَاللَّهِ فَعَمُ وَاللَّهِ فَعَمُ وَطَعِمُ وَطَعِمُوا فَأَخْبُونُ أَلَا لَكُ عَلَى النَّيْ فَقَالَ بِسُمْ اللَّهِ فَطَعِمَ وَطَعِمُوا فَأُخْبُونَ أَنَّهُ طَعَامَهُمْ فَقَالَ بِسُمْ اللَّهِ فَطَعِمَ وَطَعِمُوا فَأُخْبُونَ أَنَهُ أَوالَ مَكَانَكَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبُوهُ إِلَا فَقَرَابَ طَعَامَهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ وَاصَنَعُوا فَعَمَ وَطَعِمُ وَطَعِمُ وَطَعِمُ وَطَعِمُ وَصَنَعُوا قَالَ بَلْ أَنْتَ أَبَرُهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ .

٣٢٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ وَالْجُرَيْرِيُّ عَنْ مَالِمٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَارَةٌ .

## باب اليمين في قطيعة الركم

٣٢٧٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمَا لا تَمْلِكُ.

٣٢٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نَذْرَ إِلا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ

٣٢٧٤ حَدَّثَنَا الْمُسْنُدِرُ بْنُ الْولِسِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مِلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلا فِي مَعْصِيةِ اللّهِ وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِم وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا فِي مَعْصِيةِ اللّهِ وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِم وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَارَتُهَا قَالَ أَبو دَاوِه الأَحَادِيثُ كُلُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ إِلا فِيمَا لا يَعْبُ أَبِهِ قَالَ أَبو دَاوِد : قُلْتُ لأَحْمَدَ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اللّهِ فَقَالَ تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ أَهْلا لِذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ لا يُعْرَفُ.

## باب فيمن يتلف كاذبا متعمدا

٣٢٧٥ - حَدِّثَنَا مُـوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَـمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْخَتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْخَتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّالِبَ الْبَيَّنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ قَدْ غُفِر لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ قَدْ غُفِر لَكَ بِإِخْلاصٍ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاود يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرُهُ بِالْكَفَارَةِ.

### باب الرجاء يمكفر قباء أي يكنث

٣٢٧٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ يَمِينِي. اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ يَمِينِي.

٣٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ يَمِينَكَ قَالَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْ يَمِينَكَ قَالَ أَبُو دَاوِد: سَمِعْت أَحْمَدَ يُرَخُصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْتِ.

٣٢٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ

#### [باب الرجاء يعكفر قباء أن يكنث]

٣٢٧٨ - «ثم ائت الذي هو خير» كلمة (ثم) محمولة على معنى الواو توفيقًا

قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ نَحْوَهُ قَالَ فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ الْبَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ أَبُو دَاود أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْإَشْعَرِي وَعَدِيَ بْن خُمَ الْبَ وَأَبِي هُورَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رُويَ عَنْ كُلِّ وَاحد مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الرُّوايَةِ الْكَفَارَةُ قَبْلَ الْجِنْثِ . الرُّوايَةِ الْكَفَارَةُ قَبْلَ الْجِنْثِ .

## باب مجم الصاغ في المجمارة

٣٢٧٩ حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ أُمْ حَبِيبٍ بِنْتِ ذُوَيْبِ بْنِ قَيْسٍ الْمُزَنِيَةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَحْرِمَلَةَ عَنْ أُمْ حَبِيبٍ بِنْتِ ذُوَيْبِ بْنِ قَيْسٍ الْمُزَنِيَةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَحْ لِصَفِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ فَوَهَبَتْ لَنَا أُمُّ حَبِيبٍ صَاعًا عَنَ ابْنِ أَخِي صَفِيَّةً قَنْ صَفِيَّةً أَنَّهُ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةً فَوهَبَتْ لَنَا أُمُّ حَبِيبٍ صَاعًا عَنْ ابْنِ أَخِي صَفِيَّةً عَنْ صَفِيَّةً أَنَّهُ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَنَهُ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَنْهُ صَاعُ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ أَنَهُ مَا عُنَا أَنْ وَنِصْفًا بِمُدُ هِشَامٍ.

، ٣٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن خَلادٍ أَبُو عُمَر قَالَ كَانَ عِنْدَنَا

بين الروايات، ولو حمل على ظاهرها لوجب تأخير الحنث عن الكفارة ولم يقل به أحد، وأما تقديم الكفارة لفظا أو تأخيرها فلا دلالة فيه؛ إذ المراد فليفعل مجموع الأمرين، فلا دلالة فيه على الترتيب، كيف ولو قصد الدلالة على الترتيب لتعارضت الروايات لدلالة بعضها على وجوب تقديم الحنث وبعضها على وجوب الكفارة، نعم يستدل بأن الأمر بفعل مجموع الأمرين، بإطلاقه يشمل جواز تقديم كل على آخر تأخيره عنه، فلابد لمن يقول بخلافه من دليل يدل على خلاف هذا الإطلاق ويعارضه والله تعالى أعلم.

مَكُوكٌ يُقَالُ لَهُ مَكُوكُ خَالِدٍ وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُونَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَاعُ خَالِدٍ صَاعُ هِشَامِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ.

٣٢٨١ عَنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلادٍ أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أُمَيَة بْنِ خَالِدٍ قَالَ لَمَّا وُلِّي خَالِدٌ الْقَسْرِيُّ أَضْعَفَ الصَّاعَ فَصَارَ الصَّاعُ سِتَةَ عَشَرَ رِطْلا قَالَ أَبو دَاود مُحَمَّدُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلادٍ قَتَلَهُ الزَّنْجُ صَبْرًا فَقَالَ عَشَرَ رِطْلا قَالَ أَبو دَاود مُحَمَّدُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلادٍ قَتَلَهُ الزَّنْجُ صَبْرًا فَقَالَ عَشَرَ رِطْلا قَالَ أَبو دَاود مُحَمَّدُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلادٍ قَتَلَهُ الزَّنْجُ صَبْرًا فَقَالَ بيدهِ هَكَذَا وَمَدَّ أَبُو دَاوُدَ يَدَهُ وَجَعَلَ بُطُونَ كَفَيْهِ إِلَى الأَرْضِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ فِي النَّوْمُ فَقُلْتُ فَلَمْ يَضُرَّكَ الْوَقْفُ. النَّوْمُ فَقُلْتُ فَلَمْ يَضُرَّكَ الْوَقْفُ.

## باب فق الرقبة المؤمنة

٣٢٨٢ حدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّ ثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلال بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَارِيَةٌ لِي صَكَكُمُّتُهَا صَكَّةً فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَفَلا أُعْتِقُهَا قَالَ الْتَبِي بِهَا قَالَ فَجِئْتُ بِهَا قَالَ أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ النَّهُ وَسُلًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُ قَالَت رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

٣٢٨٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْهُ أَنْ يَعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَأَتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْهُ أَنْ يَعْتِق عَنْهَا رَقَبَة مُؤْمِنَة أَنْ أُعْتِق النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ أُمِي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِق عَنْهَا رَقَبَة مُؤْمِنَة وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاء نُوبِيَّةٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاود خَالِدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَرْسَلَهُ لَمْ يَذْكُر الشَّرِيدَ.

٣٢٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه إِنَّ عَلَيْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللّه فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِأُصْبُعِهَا فَقَالَ لَهَا قَمَنْ أَنَا فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيَ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ بِعُنِي أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

## باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت

٣٢٨٥ - حَذَّتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِماكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاوِد وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا قُرَيْشًا وَاللَّهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاوِد وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَسْنَدَهُ الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَسْنَدَهُ عَنِ النَّهِ عَنْ شَرِيكٍ ثُمَّ لَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيكٍ ثُمَّ لَمْ يَعْذُهُمْ .

٣٢٨٦ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سِمَاكِمِ عَنْ عِمْ الْعَلاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سِمَاكِمِ عَنْ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ وَاللَّهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَت ثُمَّ قَالَ لأَغْزُونَ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَت ثُمَّ قَالَ لِأَغْزُونَ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَت ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاود زَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُم .

## باب النهي عن النخر

٣١٨٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ عُثْمَانُ الْهَ مُدَانِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَ مُدَانِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَ مَدَانِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُ عَنِ النَّذُرِ ثُمَّ اتَفَقَا وَيَقُولُ لا يَرُدُّ شَيْمًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ قَالَ مُسْدَدٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّذُرُ لا يَرُدُ شَيْعًا .

٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينِ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرُمُن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لا يَأْتِي ابْنَ هُرُمُن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ الْقَدَرَ قَدَّرُتُهُ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ إِللَّهُ النَّذُرُ الْقَدَرَ قَدَّرُتُهُ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ مِنْ قَبْلُ.

### إباب النمي عن الندر

٣٢٨٧ - «ينهى عن النذر، أي يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه، وإنما يستخرج به من البخيل الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ونحوه، مما علق النذر عليه، وقال الخطابي: نهي عن النذر تأكيدًا لأمره وتحذيرًا للتهاون به بعد إيجابه (١) وليس النهي لإفادة أنه معصية وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٤/٣٥.

## باب (ما باء في) النذر في الممصية

٣٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ طَلْحَةَ بَن عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِي اللَّهَ فَلا يَعْصِه.

## باب من رائح عليه محمالة إذا كال كان ممسية

• ٣٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ المُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

٣٢٩١ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو دَاود سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةً فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيُّ لَمْ يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةً فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيُّ لَمْ يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةً وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَتَصْدِيقُ ذَلِك مَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَسْمَعُهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةً وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَتَصْدِيقُ ذَلِك مَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو دَاود سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ أَفْسَدُوا عَلَيْنَا يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو دَاود سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَوْ الْحَدِيثَ قِيلَ لَهُ وَصَحَ إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَوَاهُ عَيْرُ ابْنِ أَبِي أُويْسٍ قَالَ أَيُوبُ كَانَ أَمْثَلَ مِنْهُ يَعْنِي أَيُّوبَ ابْنَ سُلَيْمَانَ بْن بلال وقَدْ رَوْاهُ أَيُوبُ.

## [باب (ما ثاء في]. النخر في الممصية]

٣٢٨٩ ـ «ومن نذر أن يعص الله... » إلخ ، ظاهر ه أنه لا ينعقد ولا يجب الوفاء به ولا الكفارة ؛ لكن لا ينفي وجوب الكفارة إن ثبت بدليله ، وكذا حديث أبي إسرائيل والله تعالى أعلم .

٣٩٩٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ بِلال عِن ابْنِ أَبِي عَتيقٍ وَمُوسَى بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُويْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلال عِن ابْنِ أَبِي عَتيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد الْمَرْوَزِيُ وَسَلَّمَ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد الْمَرُوزِيُ إِنْمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِي بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّد الْمَرْوَزِي أَنِمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّد الْمَرْوَزِي أَنِ الزُّبِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْفَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَسَمَلُهُ عَنْهُ الزَّهُرِيُ وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِي الْمُبَارَكِ مِثْلُمَ مَنْ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَى بَقِيقَةً عَنِ الأُوزُاعِيّ عَنْ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ .

#### [باب من رأي عليه محفارة إنا الخال في معسية]

خلك. قـوله: «وكفارته» إلخ بل معناه أنه لا ينعقد أصلاً؛ إذ لا يناسب ذلك. قـوله: «وكفارته» إلخ بل معناه ليس فيه وفاء، وهذا هو صريح بعض الروايات الصحيحة (۱)، فإن فيها لا وفاء لنذر في معصية، وقوله: «وكفارته» إلخ؛ معناه أنه ينعقد يمينًا، يجب فيه الحنث، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ولا يخفى أن حديث «ومن نذر أن يعصى الله» وأمثاله لا ينفي ذلك فلا حجة للمخالفة فيه، نعم هم يضعفون حديث: «وكفارته كفارة يمين» ويقولون: إن في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) مسلم في النذر (١٦٤١) والحاكم في المستدرك: ١٥٠٥/٤.

٣٢٩٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ قَالَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللّهِ بْنُ زَحْرِ أَنْ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى اللّهِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ النّبِي صَلّى اللّه عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ النّبِي صَلّى اللّه عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ أُخْتِ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيةً غَيْرَ مُخْتَمِرةً فَقَالَ مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِر وَلُتَرْكَبُ وَلُتَصِمُ ثَلاثَةَ أَيّامٍ.

٩ ٩ ٩ ٩ - حَدَّثَنَا مَ خَلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أُخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ مَوْلَى لِبَنِي صَمْرَةَ وَكَانَ أَيْمًا رَجُلٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيَ أَخْبَرَهُ بِإِسْنَادِ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ.

٣٢٩٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

٣٢٩٣ - اغير مختمرة أي غير ساترة رأسها بالخمار، وقد أمرها بالاختمار والاستتار؛ لأن تركه معصية لا نذر فيه، وأما المشي حافيًا فيصح النذر فيه، فلعلها عجزت عن المشي، واللازم حينئذ الهدي، فلعله تركه الراوي اختصارًا، وأما الأمر بالصوم فمبني على أن كفارة النذر بمعصية كفارة اليمين، وقيل: عجزت عن الهدي فأمرها بالصوم لذلك والله تعالى أعلم.

«لتمش ما قدرت ولتركب إذا عجزت» قالوا: وعليها الهدي لذلك كما جاءت به الرواية والله تعالى أعلم.

٣٢٩٥ - «بشقاء أختك» أي بتعبها، وهو بفتح الشين والمد، ومعنى «لا يصنع» إلخ؛ أن التعب إذا كثر فلا قبول له عند الله؛ لأنه أمر بالتوسط، وقوله:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ يَعْنِي أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجُّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا.

٣٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا .

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ قَالَ عَامِرٍ نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبُ قَالَ أَبِي عَرُوبَةً نَحْوَهُ وَخَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

٣٢٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَى هِشَامٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَدْيَ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبُ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بِمَعْنَى هِشَام.

٣٢٩٩ ـ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ

<sup>«</sup>يمينها» أي نذرها بالهدي، «يهادي» على بناء المفعول، أي يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعف به.

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيُ قَالَ نَذَرَتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَامَرَ تُنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَمْشُ وَلْتَرْكَبْ.

• ٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِكُرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ قَالُوا هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ قَالُوا هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدُ وَلا يَتَكَلَّمُ وَيَصُومَ قَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدُ وَلا يَسْتَظِلُ وَلْيَقْعُدُ وَلا يَتَكَلَّمُ وَيَصُومَ قَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدُ وَلا يَسْتَظِلُ وَلْيَقْعُدُ

٣٣٠١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُهَادَى عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ مَنْ ابْنَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ مَذَا نَفْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَحُوهُ .

٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُهُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُهُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيدِهِ.

٣٣٠٣ حدَّ تَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُ قَالَ حَدَّ تَنِي أَبِي قَالَ حَدَّ تَنِي أَبِي الْنَ عَلْمِ مَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ حَدَّ تَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ مَطْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ حَدَّ تُنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ مَطْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَ أُخْتَ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيةً وَأَنَّهَا لا تُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّهِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْي أُخْتِكَ فَلْتَر كَبْ وَلْتُهُد بَلِكَ فَلْتَر عَنْ مَشْي أُخْتِكَ فَلْتَر كَبْ وَلْتُهُد بَدُنَةً .

٣٣٠٤ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بِمَشْي أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْعًا.

## باب من نخر أن يصلي في بيت المقدس

٣٣٠٥ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَستَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَمَةَ أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَستَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَمَةَ أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلَّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلً هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلً هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلً هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ

### [باب من نذر أن يصلح في بيت المقدس]

٣٣٠٥ ـ «صل هاهنا» فيه دليل على أنه إذا نذر الصلاة في موضع فاضل يلزمه ويتأدى بأدائها في موضع هو أفضل منه «شأنك» أي الزم شأنك إذًا، أي إذا

عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ إِذَنْ.

قَالَ أَبِو دَاود: رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ.

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وحَدَّثَنَا عَبَاسٌ الْعَنْبَرِيُ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي يُوسُفُ ابْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرُ وَقَالَ عَبَاسٌ ابْنُ حَنَّة أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ وَقَالَ عَبَاسٌ ابْنُ حَنَّة أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِ لَوْ صَلَيْتَ هَاهُنَا لأَجْزَأً عَنْكَ صَلاةً في بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ الأَنْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ جَعْفُرُ وَ بْنُ حَيَّة وَقَالَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعْن وَعْن وَعْن ابْنُ عُمْرُو بْنُ حَيَّة وَقَالَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعْن وَعْن وَعَلْ مَا مُن أَصُحُوالِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ.

## باب في قضاء النجر عن الميت

٣٣٠٧ حَدُّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا.

ما رضيت أن تصلي في غير موضع النذر.

٣٣٠٨ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اللهُ أَنَّ الْمُرَأَةُ رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتَ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنَ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.

٣٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَقْتُ عَلَى أُمِّي بِولِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ عَلَى أُمِّي بِولِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْولِيدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَتْ وَإِنَّهَا مَاتَتُ وَإِنَّهَا مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثٍ عَمْرِو.

### [باب ما باع فيمن مات وغليه صيام صام غنه وليه]

• ٣٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ الْمَعْنَى عَنْ مُسلِم الْبَطِينِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ الْمَعْنَى عَنْ مُسلِم الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمُهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى

٣٣٠٨ وأمرها ان تصوم عنها من لايرى الصوم جائز ، يؤول الحديث بأن المراد الافتداء؛ فإنها إذا افتدت فقد أدت الصوم عنها ، وهو تأويل بعيد ، وأحمد ، جوز الصوم في النذر وقال: هو المراد ، والقول القديم للشافعي جواز ، مطلقًا ، ورجحه محققو أصحابه بأنه الأوفق للدليل والله تعالى أعلم .

أُمَكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .

٣٣١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُمَد بْنِ جَعْفَر بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي جَعْفَر عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَر بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ.

## باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر

٣٣١٢ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قَدَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَدُهِ أَنَ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَ اللَّهِ اللَّهِ إِنِّي مَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ أَنَ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ عِنْ جَدُهِ أَنْ اَمْرَاتُ أَنْ أَصْرِبَ عَلَى صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْ الْصَرِبَ عَلَى مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

### اباب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر

٣٣١٢ والدُّف بالضم أشهر وأفصح، وجاء بالفتح أيضا، وفيه دليل على لزوم المباح بالنذر؛ فإن ضرب وأفصح، وجاء بالفتح أيضا، وفيه دليل على لزوم المباح بالنذر؛ فإن ضرب الدف مباح في الجملة، وقيل: ضرب الدف، وإن لم يكن من القربات التي وجب على الناذر الوفاء بها، بل أحسن حاله أن يكون من المباحات كأكل الأطعمة اللذيذة ولبس الثياب الناعمة، ولكنه عَنِي أمرها بالوفاء نظرًا إلى مقصدها الصحيح الذي هو إظهار الفرح والسرور بمقدم رسول الله عَنِي سالماً

قَالَ أُوْفِي بِنَذْرِكِ.

٣٣١٣ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْد حَدَّثَنَا شُعَيْب بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الأوْزَاعِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَة قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِت بْنُ الضَّحَاكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَة قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِت بْنُ الضَّحَالِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَنْحَرَ إِبلا بِبُوانَة فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِنِي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبلا بِبُوانَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم هَلْ كَانَ فِيها وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم هَلْ كَانَ فِيها وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم هَلْ كَانَ فِيها وَيُه مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم هَلْ كَانَ فِيها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لا قَالَ رَسُولُ اللَّه يُعْبَدُ قَالُوا لا قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم أَوْف بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيه اللَّه وَلا فَيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

غانماً، وكان فيه مساءة الكفار والمنافقين فالتحق بذلك بالقربات.

٣٣١٣ - "بُسُوانة " بضم الموحدة وتخفيف الواو اسم موضع بأسفل مكة أو وراء ينبع، وفي الحديث أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به، ومثله أن ينذر التصدق على أهل بلد، وكل ذلك إذا لم يكن فيه معصية.

الأغراب والناس يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ قَالَتُ: فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ فَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وَلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوانَةَ فِي عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَةً مِنَ الْغَنَمِ قَالَ لا وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوانَةَ فِي عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَةً مِنَ الْغَنَمِ قَالَ لا قَالَ مُسَيِّنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بِهَا عَلْمُ إِلا أَنَّهَا قَالَتْ خَمْسِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بِهَا مِنَ الأُوثَةِنِ شَيْءٌ قَالَ لا قَالَ لَا قَالَ فَأَوْفِ بِمَا نَذَرُتَ بِهِ لِلَّهِ قَالَتْ فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ مِنَ الأُوثَةِنَ شَيْءٌ قَالَ لا قَالَ لَا قَالَ فَأُوفِ بِمَا نَذَرُتَ بِهِ لِلَّهِ قَالَتْ فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ مِنَ الأَوْتُانِ شَيْءٌ قَالَ لا قَالَ لا قَالَ فَأُوفِ بِمَا نَذَرُتَ بِهِ لِللَّهِ قَالَتْ فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ يَدُبُهُ فَا فَانُفْلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهَا وَهُو يَقُولُ اللَّهَأُوفَ عَنِي نَذُرِي فَظَفِرَهَا فَذَبُحَهَا فَأَنْفَلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهَا وَهُو يَقُولُ اللَّهَأُوفَ عَنِي نَذُرِي فَظَفِرَهَا

٣٣١٥ عَدُّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهَا نَحْوَهُ مُخْتَصَرٌ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ هَلْ بِهَا وَثَنٌ أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللَّ لا قُلْتُ إِنَّ أُمِي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذُرٌ وَمَشْيٌ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَارِ أَنَقْضِيهِ عَنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَّارِ أَنَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

## باب في النخر فيما لا يملك

٣٣١٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيِي قِلا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتِ الْعَطْبَاءُ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِق الْحَاجِ قَالَ فَأُسِرَ فَأَتَى

### اباب في النخر فيما لا يملك

٣٣١٦ . «من سوابق الحاج» أي من النوق التي تسبق الحجاج، «لو قلتها وأنت تملك أمرك» قيل: يريد إن أسلمت قبل الإسراء، «فلحت الفلاح» التام

النَّبِيَّ صَلِّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي وَثَاقَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلامَ تَأْخُذُنِي وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجُ قَالَ نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةٍ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ۚ قَالَ وَكَانَ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ قَالَ فِيمَا قَالَ وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ وَقَدْ أَسْلَمْتُ فَلَمَّا مَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبو دَاود فَهِمْتُ هَذَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيهًا رَفِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ قَالَ أَبو دَاود ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي إِنِّي ظَمْآنٌ فَاسْقِنِي قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَاجَتُكَ أَوْ قَالَ هَذِهِ حَاجَتُهُ فَفُودِيَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْبَاءَ لِرَحْلِهِ قَالَ فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَذَهَبُوا بالْعَضْبَاءِ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا

بأن تكون سلمًا حرًا؛ لأنه إذا أسلم بعده كان عبدًا مسلمًا، والظاهر أن المراد أنه عجز عن تعب الأسر بحيث ما بقي مالكًا لنفسه حتى قال قصداً للتخلص منه ولم يرد به الإسلام، فالمعنى أنك لو قلت عن اختيار للدخول في دين الإسلام كان معتبرًا، ويؤيده قوله: «هذه حاجتك» فيما بعد، نعم فيه دليل على أنه كان أحيانًا يقضي بالبواطن أيضًا ولابعد في التزامه، وقد سبق مثله فيمن حلف فقال له: بلى فعلت والله تعالى أعلم.

كَانَ اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إِبِلَهُمْ فِي أَفْنِيتِهِمْ قَالَ فَنُومُوا لَيْلَةً وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَجَعَلَتْ لا تَضِعُ يُدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلا رَغَا حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَصْبَاءِ قَالَ فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ قَالَ فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ للّه عَلَيْهَا إِنْ نَجَاهَا اللّهُ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ قَالَ فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ للّه عَلَيْهَا إِنْ نَجَاهَا اللّهُ عَلَيْهِ لَتَنْحَرَنَهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عُرِفَتِ النَّاقَةُ نَاقَةُ النَبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِذَلِك فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجِيءَ بِهَا وَسَلّمَ فَأَخْبِرَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِذَلِك فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجِيءَ بِهَا وَالْخَبِرَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِذَلِك فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجِيءَ بِهَا وَالْخَبِرَ بِنَذْرِهَا فَقَالَ بِئُس مَا جَزَيْتِيهَا أَوْ جَزَتْهَا إِن اللّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا وَالْعَرْأَةُ اللّهِ وَلا فِيصًا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالَ لَتَنْحَرَنّهُا لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيةٍ اللّهِ وَلا فِيصًا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالَ أَبُو دَاوْد: وَالْمَرْأَةُ هَذِهِ امْرَأَةُ أَبِي ذَرّ.

### باب فيمن نذر أي يتصدق بماله

٣٣١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ النَّهِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ فِأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي

«على سرح المدينة» بفتح فسكون المال السائم «فنو موا» بتشديد الواو على بناء المفعول، أي ألقي عليهم النوم ليلة، «فجرسته» بجيم وراء وسين مهملة أي مجربة مدربة في الركوب والسير.

#### [بالب فيمن نذر أن يتصدق بماله]

٣٣١٧ ـ «أن أنخلع من مالي» أي أخرجه كله وأتجرد منه كما يتجرد الإنسان وينخلع من ثيابه، وكان ذلك حين قبلت توبته من تخلفه من غزوة تبوك، قيل: هذا الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذر، وإنما هو كفارة أو شكر، فلعله ذكره

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُ عَلَيْكِ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي عَلَيْبَرَ.

٣٣١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى خَيْرٌ لَكَ.

٣٣١٩ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الزُّهْرِيِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُر دَارَ قُومِي الَّتِي أَنْ أَهْجُر دَارَ قُومِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْ خَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً قَالَ يُجْزِئُ عَنْكَ النَّلُثُ.

• ٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتُوكُلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْمَلًا وَالْقِصَةُ لَأَبِي لُبَابَةَ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ بَعْضِ مَعْنَاهُ وَالْقِصَةُ لَأَبِي لُبَابَةَ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ بَعْضِ

في الباب لمشابهته بالنذر في إيجابه على نفسه ما ليس بواجب، لحدوث أمر. إهـ، قلت: لو ظهر الإيجاب لما خفي كونه نذرًا والله تعالى أعلم.

بَنِي السَّائِبِ ابْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُسسَيْنِ بْن السَّائِبِ بْن أَبِي لُبَابَةَ مِثْلَهُ .

إِذْرِيسَ قَالَ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّتَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذْرِيسَ قَالَ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّتَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْرُحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْرَبْ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ فِي قِصَّتِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي اللَّهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولَةِ صَدَقَةً قَالَ لا قُلْتُ فَيْلُهُ قَالَ لا قُلْتُ فَيْلُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِّي سَأَمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبُرَ.

### باب من نخر نخرا لا يطيقه

٣٣٢٢ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشْحُ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ وَيَعِينٍ وَمَنْ نَذَرً نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَارَةً وَعَيْرُهُ وَمَنْ نَذَرً لَذُرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَعِيدِ بْن أَبِي الْهِنْدِ أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ .

#### اباب من نظر نظراً لم يسمه

٣٣٢٣ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ

#### [باب من نخر نخرا لم يسمه]

٣٣٢٣ - «كفارة النذر» أي إذا قال: لله على نذر ولم يسم فكفارته كفارة يمين، وقد جاء «ولم يسم» في رواية الترمذي (١) والله تعالى أعلم. «هو كلام الرجل في بيته» أي اللغو مالم يكن صادرًا عن عقد قلب، وإنما جرى به اللسان على سبيل العادة، وللفقهاء في تفسيره اختلاف، لكن الرجوع إلى القول المرفوع هو اللائق والله تعالى أعلم.

«ومن قراهم» بكسر القاف أي ضيافتهم، «قالوا مكانك» أي منزلتك وقربك من النبسي على الكون وكونك رئيس البيت، فالمراد بالمكان: المكانة والمنزلة عند السنب على أو في البيت، ويحتمل أن المراد به: الوجود أي طلبنا وجودك وحضورك معنا، فمعنا ذاك عن الأكل قبلك «فأخبره» أي أخبر أبو بكر النبي الله أنه حلف وأبا «فأبوا» أي الأضياف، قال: ولم تبلغني كفارة لا يلزم من ذلك عدمها، ولو فرض العدم لكان ذاك لتنزيل حلفه منزلة اللغو كما هو الغالب على ألسنة العرب والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده: ١٩٩٤، ٢٠٤، ٢٠٥، ومسلم في الإيمان: (١٢١).

الْيَمِينِ قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بَي عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ.

٣٣٧٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ سَعِيدَ ابْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي بْنَ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَهَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَم مَثْلَهُ.

«في رتاج الكعبة» رتاج كتاب، الباب العظيم، والمراد في الحديث: نفس الكعبة، فإنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة، وإنما ذكر الباب تعظيمًا، ولهذا قال عمران: الكعبة غنية عن مالك، «لايمين عليك» أي ليس عليك وفاء نذرك الذي هو في المعنى يمين، وقوله: «سمعته» أي سمعت مامعناه ذلك والله تعالى أعلم، «ثم قال إن شاء الله تعالى بعد سكوت» كما في رواية، وهو مقتضى كلمة ثم، أيضًا لكونها للتراخي ولهذا يقول ابن عباس في الاستثناء المنفصل، والجمهور على اشتراط الاتصال وحمل هذا الحديث على أن سكوته كان لمانع وإلا فكيف يسكت وقد قال تعالى: ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلّ ذَلِكَ غَدًا (؟؟)

«فإن تركها كفارتها» ظاهره أنه لا حاجة إلى الكفارة لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الحديث هو الكفارة، فيمكن أن يقال في الكلام طي، والتقدير فليكفر فإن تركها موجب كفارتها.

<sup>(</sup>١) سورة الكيف: الآية (٢٢، ٢٤).

## باب من نخر في الإاهلية ثم أحريك الإسلام

٣٣٢٥ - أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».

«آخر كتاب الأيمان والنذور»

\* \* \*

#### اباب من نخر في الإلهاية ثو أحرب الإسلام

٣٣٢٥ - ٣٣٢٥ الوف بندرك لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفًا على إسلامه، فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير والكفر، وإن كان يمنع عن انعقاده منجزًا، لكن لا نسلم أنه يمنع عنه موقوفًا، وحديث «الإسلام يجب ماقبله من الخطايا» (١) لا ينافيه، لأنه في الخطايا لافي النذور وليس النظر منها والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الترمذي في النذور والأيمان(١٥٢٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح مسلم.

## كتاب البيوع باب في التجارة يفالطها الالف واللغو

٣٣٢٦ حَذَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَابُلِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي غَرَزَةً قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ نُسمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُو أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالْحَلْفُ

#### أكتاب البيوعا

### اباب في التجارة يخالكما العلف واللموا

بناء الفاعل بتقدير نسمي أنفسنا «السماسرة» بفتح السين الأولى وكسر الثانية بناء الفاعل بتقدير نسمي أنفسنا «السماسرة» بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بكسر السين، هو القيم بأمر البيع والحافظ له، قال الخطابي: هو السم أعجمي وكان كثير عمن يعالج البيع والشراء فيهم العجم، فتلقوا هذا الاسم عنهم فغيره النبي تلك بالتجار الذي هو من الأسماء العربية (١)، «يا معشر التجار» هو بضم وتشديد أو كسر وتخفيف، «والحلف» بفتح الحاء المهملة وكسر اللام، اليمين الكاذبة كذا ذكره السيوطي.

قلت: ويجوز سكون اللام أيضًا ذكره في المجمع وغيره، (٢) «فشوبوه» بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط؛ أمرهم بذلك؛ ليكون كفارة لما يجري بينهم

<sup>(</sup>١) معالم السنز:٣/٥٥.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ١٠٣٥، المختار الصحاح: ص١٤٩ مادة (حلف).

فَشُوبُوهُ بالصَّدَقَةِ».

٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسَطَامِيُّ وَحَسامِدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّهْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّهْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعِينَ وَعَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ بِمَعْنَاهُ وَعَبْدُ اللَّهِ الزَّهْرِيُّ اللَّغُو وَالْكَذِبُ .

### باب في استثراع المعادي

٣٣٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَ ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَ رَجُلا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ وَاللَّهِ لا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِينِي أَوْ تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ قَالَ مِنْ فَقَالَ مِنْ مَعْدِنِ قَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ فَقَصْاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

من الكذب وغيره، والمراد بها: صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام.

#### اباب في استثراع المعادي

٣٣٢٨ - «بحميل» بالحاء المهملة، أي كفيل «ليس فيها خير» قيل: يحتمل أن ذلك بسبب ما علم في خصوص ذلك المحل، وإلا فالذهب المستخرج من المعدن يباح تملكه.

#### باب في المتناب الشبعات

٣٣٢٩ حدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو شِهَابٍ حَدَّ ثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنِ الشَّعْبِيِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَلَا أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ يَقُولُ عَنِ الشَّعْبِيِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَلَا أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ يَقُولُ مَنْ الشَّعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلالَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَأَحْيَانًا يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَأَضُرِبُ لَكُمْ فِي بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَأَحْيَانًا يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَأَضُرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ

### [باب في البتناب الشبعات]

بين، بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف، وإن ما هو حلال عند الله تعالى فهو بين، بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف، وإن ما هو حرام عند الله تعالى فهو كذلك، وإلا لم تبق المتشابهات، وإنما معناه الحلال من حيث الحكم بين بأنه لا يضر تناوله، وكذا الحرام بأنه يضر تناوله، أي هما بينان يعرف الناس حكمها، لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المتشابهات، بأن تناوله يخرج من الورع ويقرب إلى تناول الحرام، وعلى هذا فقوله: «الحلال بين والحوام بين» اعتذار لترك ذكر حكمها و«بينهما أمور متشابهات» بسبب تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحل والحرمة فيها، «وساء» ضرب مثل، أي لإيضاح تلك الأمور، «والحسمى» بكسر الحاء والقصر، أرض يحميها الملوك ويمنعون الناس عن اللخول فيها، فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقرب ذلك الحمى خوفًا من الوقوع فيه، والمحارم كذلك يعاقب الله تعالى على ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع في المتشابهات، وقوله: «يوشسك» بضم الياء احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع في المتشابهات، وقوله: «يوشسك» بضم الياء وكسر الشين، أي يقرب، لأنه يتعاهد به التساهل، ويتمرن عليه ويجسر على

الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ».

• ٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَا عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَلْ يَعْلَمُهَا كَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَام.

٣٣٣١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي خَيْرَةَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيتَةً أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيتَةً أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَة عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إِلا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُنْ بُخَارِهِ عَلَى النَّاسِ وَمَانَةً لا يَبْعَى النَّهُ مِنْ عُبَارَهِ ».

شبه أخرى أغلظ منها، وهكذا حتى يقع في الحرام والله تعالى أعلم.

<sup>•</sup> ٣٣٣٠ ـ «استبراء دينه وعرضه» أصله استبرأ لدينه ثم حذف الخافض ونصب ما بعده، أي احتاط وطلب البراءة لدينه من النقصان ولعرضه من العيب والطعن.

٣٣٣١ . «لا يبقى أحد إلا أكل الربا » قلت: هو زماننا هذا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وفيه معجزة بينة له ﷺ .

٣٣٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِهُو عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِهُو عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ الشَّقَبْلَهُ دَاعِي امْرَأَة فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكُلُوا السَّتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَة فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكُلُوا السَّةَ فَبَلُولُ لَقُمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقُمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَجُدُ لَحْمَ شَاةً أُخِذَتُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِدُ لَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُدُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَلْهِ إِنْ أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدٌ فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْمَولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدِدُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْمَولَ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجِدُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْمَارَى. وَاللَّهُ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمِيهِ الأَسَارَى .

٣٣٣٢ - (يوصى الحافر) أي الذي يحفر القبر «أوسع» بتقدير القول بيان للوصية، أي يقول له: أوسع القبر من قبل رجليه، «داعي امرأة» أي استقبله رجل أرسلته امرأة، ليدعوه عَنَا إلى بيتها وطعامها. «فنظر آباؤنا» كان هذا مما لم يشاهده هو وإنما شاهده آباؤه، إما لعدم حضور المجلس، أو لأمر آخر والله تعالى أعلم.

«يلوك» أي يمضغها فأرسلت إلى بها «اعتمادًا» على رضى زوجها بذلك دلالة، وقد استدل به من يقول الغاصب يملك بالتصرف المغصوب، ويجب الزمان عليه للمغصوب منه، وقد يقال: الإذن دلالة هاهنا، يخرج الشاة عن كونها غصبًا فكان القول منه عَلَيْ للتنزه، كيف ولو كان عصبًا لما جاز التصرف فيه قبل أداء الضمان، ولم يجب التصدق بعده والله تعالى أعلم.

## باب في أمياء الربا وموميله

٣٣٣٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

#### باب في وضع الربا

٣٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَة عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ

#### [باب في أعجاء الربا وموعجله]

٣٣٣٣\_«آكل السربا» أي آخذه، سواء أكل بعد ذلك أم لا، وعبر عنه بالأكل؛ لأن المطلوب الأصلي هو الأكل، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّيَا مَىٰ ظُلْمًا ﴾ (١)، والمراد يأخذون، «وموكله» أي معطيه، فقد خسر الدنيا والآخرة واستحقاق اللعن، وكذا الشاهد وغيره لأجل الإعانة على الباطل والله تعالى أعلم.

#### [باب في وضع الربا]

٣٣٣٤ هوضوع» لا يطلب به صاحبه «دم الحارث» قال الخطابي: هكذا روى أبو داود وإنما هو في سائر الروايات، «دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقال أبو عبيدة: أخبرني ابن الكلبي أن ربيعة بن الحارث لم يقتل، وقد عاش بعد

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية (١٠).

أَمْوَ الِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ أَلا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ وَأُولُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي وَأُولُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْتُ فَوَالًا لَهُ هَلَا اللَّهُ اللهُ مَرًّاتٍ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# باب في مجراهية اليمين في البيع

٣٣٣٥ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وحَدَّثَنَا أَنْ وَهْبٍ ح وحَدَّثَنَا أَنْ وَهُبٍ ح وحَدَّثَنَا أَنْ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ

رسول الله على إلى زمن عمر، وقد قتل له ابن صغير في الجاهلية فأهدر النبي عَلَيْهُ دمه فيما أهدر ونسب الدم إليه، لأنه ولي الدم (١).

### [باب فع محراهية اليمين فع البيع]

٣٣٣٥ ـ ٢٣٣٥ ـ ١٠ الحلف، بفتح فكسر أو سكون، قال السيوطي: اليمين الكاذبة، قلت: يمكن إبقاؤه على إطلاقه؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمن ذكر الله تعالى للدنيا، وهو لا يخلو عن كراهة ما والله تعالى أعلم.

«منفقة» هو وما بعده مفعلة بفتح ميم وعين، أي موضع لنفاقها وزواجها وفطنة له في الحال، «ومحقة» أي موضع لنقصان البركة، ومظنة له في المآل، قال الشيخ عز الدين: قوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ﴾ (٢) معناه لا يقبل منه صدقة، ولا يجيز سائر التصرفات الواقعة به، فهو محق لامحالة، وأما ثمن السلعة والربح هاهنا فحلال والتصرفات فيه جائزة، غاية ما في الباب أنه عصى بالحلف

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٦/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (٢٧٦).

الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنَ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلِّعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ.

## باب في الرجمان في الوزن (والوزن بالأجرا

٣٣٣٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاك ابْن حَرْبٍ حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًا مِنْ

وهذا لايقدح في حل المال، فما معنى المحق ولم يذكر له جوابًا.

قلت: إن كان حلفًا كاذبًا تضمن تصديقه ففي الحل نظر والله تعالى أعلم.

وأجاب السيوطي بأن البركة سر من شرطها الأمانة وعدم الخيانة، فإذا فقد شرطها أبطلها الله، كما أخبر به الصادق الأمين على وحيه تنظيم، وإن كان المال حلالا بأن يسلط الله تعالى عليه وجوهًا يتلف فيها إما سرقًا أو حرقًا أو غصبًا أو نهبًا أو عوارض ينفق فيها من أمراض وقحط وغير ذلك مما شاء الله والله تعالى أعلم.

## اباب في الرجمان في الوزن اوالوزن بالأجرا

٣٣٣٦ - «من هجر» بفتحتين اسم بلد، قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي يُلِيَّةُ السّرى السراويل ولم يلبسها . إه، وفي الهدي لابن قيم الجوزية إنه لبسها (١) . فقيل: إنه سبق قلم . لكن في مسند أبي يعلى والأوسط للطبراني بسند ضعيف

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ابن القيم: ١/ ١٣٩ ط. مؤسسة الرسالة. فقال: «إنما اشتراها ليلبسها وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل»

هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشَبِي فَسَارَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «زَنْ وَأَرْجِحْ».

٣٣٣٧ ـ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَدُكُرْ يَزِنُ بِأَجْرٍ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ شَوْلًا

٣٣٣٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ خَالَفَ خَالَفَ صَالَ مَعْيِنٍ قَالَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ صَالَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا.

عن أبي هريرة قال: دخلت يومًا إلى السوق مع رسول الله على فسجلس إلى النبرازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان فقال له: «زن وأرجح» فوزن وأرجح وأخذ السراويل، فذهبت لأحمله عنه فقال: «صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم» قلت: يارسول الله: وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: «أجل، في السفر والحضر وبالليل والنهار؛ فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئًا أستر منه»(١).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيشمي: ٥/ ١٢٤، ١٢٥. وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف.

٣٣٣٩ - أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وكِيعٌ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ أَحْفَظ مِنْى.

## باب (في قول النبي عَنِينَ «المحيال محيال المدينة»

• ٣٣٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكُّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبو دَاوِد وَسَلَّمَ الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكُّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبو دَاوِد وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُ وَأَبُو أَحْمَد عَنْ سُفْيَانَ وَافَقَهُما فِي الْمَتْنِ وقَالَ أَبُو أَحْمَد عَنْ سُفْيَانَ وَافَقَهُما فِي الْمَتْنِ وقَالَ أَبُو أَحْمَد عَنِ ابْنِ عُمَر وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِم عَنْ حَنْظَلَة أَبُو أَحْمَد عَنْ اللّهَ وَافْتُهُم فِي الْمَتْنُ فِي حَدِيثِ قَالَ وَلْ وَرُواهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِم عَنْ حَنْظَلَة قَالَ وَرُواهُ وَاخْتُلِفَ فِي الْمَتْنُ فِي حَدِيثِ قَالَ وَرْنُ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَمَّةً قَالَ أَبو دَاوِد وَاخْتُلِفَ فِي الْمَتْنُ فِي حَدِيثِ

## [وفي قول النبع عَلِيَّة «المعينات معينات المحينة»]

• ٣٣٤- «السوزن» وزن أهل مكة، قال الخطابي: يريد وزن الذهب والفضة فقط، والمراد أن الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل مكة، وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل، وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد (١) وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة، فأرشد عَلَيْكُ، إلى ذلك بهذا الكلام، وكذا قوله: «والمكيال مكيال أهل المدينة» أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر بصاع المدينة، وكانت الصيعان مختلفة في البلاد، وقيل: إن أهل المدينة أهل زراعات فهم أعلم بأحوال المكيال،

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٣/ ٦١.

# مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا . بألب في التشديد في الدين

مَسْسرُوق عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَسْسرُوق عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانَ فَقَامَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكُ أَنْ تُحِيبَنِي فِي الْمَرْتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنُوهُ بِكُمْ إِلا خَيْرًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ مُأْسُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدًى عَنْهُ حَتَى مَا بَقِي أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ قَالَ أَبو مَا مَنَعَلَ أَبو مَا مَنْعَلُ أَبو مَا مَنْعَانُ بُنُ مُشَنِّعٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدًى عَنْهُ حَتَى مَا بَقِي أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ قَالَ أَبو دَاود سَمْعَانُ بُنُ مُشَنِّعٍ.

٣٣٤٢ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي

وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين والله تعالى أعلم.

#### [باب في التشديد في الدين]

١ ٣٣٤ (إنى لم أنوه بكم إلا خيرًا » هو صيغة المضارع للمتكلم من نوهته تنويهًا ، إذا رفعته ، والمعنى: لا أرفع لكم ولا أذكر لكم إلا خيرًا ، «إن صاحبكم» أي ميتكم «مأسور» أي محبوس ممنوع عن دخول الجنة ، أو الاستراحة ونحو ذلك ، «أدى» أي ذلك الرجل «عنه» عن صاحبه .

· ٣٣٤٢ ـ «أن يلقاد» أي الله تعالى، «بها» بالذنوب، «عبد» فاعل «يلقاد»

سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَاثِر الَّتِي نَهُى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».

٣٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْ بَرَنَا مَعْمَ رُعْنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا يُصلِّي عَلَى رَجُل مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأْتِيَ بِمَيْتٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ هُمَا عَلَيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَنَا عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ : «أَنَا عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ : «أَنَا عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ : «أَنَا فَعَلَيْ قَصَادُوهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَعَلَيَّ قَصَادُوهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَعَلَيَّ قَصَادُوهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلَورَتْتِهِ» .

وهو بدل من «الذنوب» «بعد الكبائر»، قال ذلك لأن الدين ليس من الكبائر، قيل: الدين ليس من الكبائر، قيل: الدين ليس من الذنوب وإنما عده من الذنوب تشديدًا لأمره كيلا يضيع حقوق الناس بالتساهل فيها، ولذلك كان لا يصلي على المديون الذي ما ترك وفاء دينه والله تعالى أعلم.

٣٣٤٣ - «هما على ما قيل» هو دليل على جواز الضمان عن الميت، ومن لم يجوزه يحمله على أنه وعد (١)، وظاهر لفظ (علي) بصيغة الإيجاب يفيد

<sup>(</sup>١) في الأصل [وعدًا].

٣٣٤٤ عَنْ عِكْرِمةَ رَفَعَهُ قَالَ عُشْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ عَنْ شَرِيكٍ عِنْ سَمَاكٍ عِنْ عِكْرِمةَ رَفَعَهُ قَالَ عُشْمَانُ وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ اشْتَرَى عَنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأَرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدٍ الْمُطَلِّبِ وَقَالَ لا أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ .

#### باب في المطلء

٣٣٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ

الضمان والله تعالى أعلم.

٣٣٤٤ دمن عير ، بكسر عين ، إبل تحمل الطعام وغيره تطلق على القافلة ، دفاربح ، على بناء المفعول ، دوقال : لا أشترى ، كراهة للدين وربحه والله تعالى أعلم .

#### اباب في المطلعا

٣٣٤٥ . ٢٣٣٤ مطل الغني أراد بالغني القادر على أداء ما عليه ولو كان فقيرًا، ومطله منعه أداءه وتأخيره القاضي، والمطل منع قضاء ما استحق أداءه، زاد القرطبي: مع التمكن من ذلك، وطلب صاحب الحق حقه.

قلت: التمكن من ذلك معتبر في الغني فلا حاجة إلى زيادته والإضافة إلى الفاعل، وقيل: إلى المفعول، أي أن يمنع الغني عن إيصال الحق إليه ظلم، فكيف منع الفقير عن إيصال الحق إليه، والمعنى يجب وفاء الدين وإن كان صاحبه

## الْغَنِيّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ». بأنب في كسن القضاء

٣٣٤٦ - حَدُّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بَكُرًا فَجَاءَتُهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بَكُرًا فَجَاءَتُهُ إِلِا مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بكُرهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الإِبلِ إِلا

غنياً فالفقير بالأولى، والظلم وضع الشيء، في غير محله، والماطل وضع المنع موضع التضاء «وإذا اتبع» بضم فسكون فكسر مخفف أي أصيل «ومليء» بالهمز ككريم، أو هو كغني لفظاً ومعنى والأول هو الأصل، لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة، «فليبتع» بإسكان الفوقية على المشهور، «من تبع» أي فليقبل الحوالة، وقيل: شيدها، والجمهور على أن الأمر للندب وحمله بعضهم على الوجوب والله تعالى أعلم.

#### [بأب في كسن القضاء]

٣٣٤٦ - «استسلف» أي استقرض «بكرا» بفتح فسكون الفتي من الإبل كالغلام من الإنسان خياراً مختاراً «باعيًا» كثمانياً وهو ما دخل في السنة السابقة ؛ لأنها سن ظهور رباعيته، والرباعية بوزن ثمانية، ولعله أدى من الصدقة بالشراء منها، وقيل: يمكن أن استقراضه إنما كان لواحد من أهل الصدقة، وكان هذا الرجل الذي استقرض منه أهلاً للصدقة أيضًا، بأن كان من الغارمين فيكون الفضل صدقة عليه فلا يرد أنه كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم، وليس لناظر الصدقات التسرع منها، وكذا الدفع أن الصدقة لا تحل لله يُنته، فكيف قضى منها، قيل: وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من

جَمَلا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

٣٣٤٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

#### باب في الصرة

## ٣٣٤٨ حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

السنة ومكارم الأخلاق، وكذا فيه جواز قرض الحيوان، وعليه الجمهور، وعند أبي حنيفة لا يجوز، وقالوا: هذا الحديث منسوخ، ورده النووي بأنه دعوى بلا دليل، قلت: بل دليله حديث سمرة أن النبي تخلقه نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وسيجيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح (١)، وذلك لأن الاستقراض في الحيوان بخلافه في الدراهم؛ لأنها لاتتعين فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين، والحيوان يتعين فرد المثل فيه رد للبدل وهو بيع فلا يجوز للنهي، ومرجعه إلى أنه قد اجتمع المبيع والمحرم فيقدم المحرم، بقى أن هذا مبني على قواعدهم، ولا بعد في ذلك ويؤيد قول أبى حنيفة في الجملة، أن استقراض الجارية للوطء ثم ردها بعينها عما لا يقول به أحد، مع أنه ينبغى أن يكون جائزاً على أصل من يقول باستقراض الحيوان فتأمل والله تعالى أعلم.

#### [بايب في الصرف]

٣٣٤٨ وأهل الحديث يقولون علام وأهل الحديث يقولون

<sup>(</sup>١) الترمذي في البيوع (١٢٣٧).

عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوْسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ: «الذَّهبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُسرُ بِالْبُسرُ بِالْبُسرُ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ربًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ».

٣٣٤٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْشَعْتِ الصَّنْعَانِيَ عَنْ عَبِادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ عِبْدَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدُي وَالتَّمْرِ مَدْيٌ بِمُدُي وَالتَّمْرِ مُدُي بِمُدُي وَالتَّمْرِ مُدُي بِمُدُي وَالْمِلْحُ بِمُدُي وَالشَّعِيرِ مُدُي بِمُدُي وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدُي بِمُدُي وَالْمِلْحُ بِمُدُي وَالشَّعِيرِ مُدُي بِمُدُي وَالتَّمْرِ مُدُي بِمُدُي اللَّهُ بِالْمُلْحُ بِمُدُي وَالشَّعْيرُ مُدُي بِمُدُي وَالتَّمْرِ مُدُي بِمُدُي وَالْمِلْحُ بِمُدُي وَالشَّعِيرُ مُدُي بِمُدُي وَالتَّمْرِ مُدُي اللَّهُ بِمُدُي وَالْمِلْحُ بِمُدُي وَالشَّعِيرُ وَالشَّعْيرُ وَالشَّعْيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعْيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعْيرُ وَالشَّعْيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعْيرُ وَالشَّعْيرُ وَالسَّعْيرُ وَالسَّعْيرُ وَالسَّعْيرُ وَالسَّعْيرُ وَالشَّعْيرُ وَالسَّعْيرُ وَالسَّعْيرُ وَالْمَالِمُ اللَّعْرُولَ وَالْمَالِمُ اللَّعْرِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّعْرُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْرُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّعْرُ وَلَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

بالقصر (١١)، وقال الخطابي: الصواب المد (٢)، وقال غيره: الوجهان جائزان والمد أشهر وهو حال، أي إلا مقولا منهما أي من المتعاقدين فيه خذ وخذ يدًا بيد.

٣٣٤٩ وعينها أي سواء «مدي» كقفل مكيال لأهل الشام، «فقد أرسى» أي أتى بالربا والفضة أكثرهما الجملة حال، وهذا القيد بناءً على المتعارف والعادة وإلا فقد جاء، وإذا اختلفت هذه الأصناف.

<sup>(</sup>١) النهاية. ابن الأثير: ٥/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن: ٣/ ٦٨.

. ٣٣٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَتِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَزَادَ قَالَ فَالِذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَزَادَ قَالَ فَالِذَا الْحَبَدِي مَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَزَادَ قَالَ فَالِذَا الْحَبَدِي مَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهَنَانَ اللَّه بَعْدِه الأصناف فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

## باب في حليه السيف تباغ بالحراهم

٣٣٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَنِيعٍ قَالُوا حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ سَعِيد بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبِيدٍ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ قَالَ أَبُو بَكُر وَابْنُ مَنِيعٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ وَنَانِيرَ أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا حَتَّى التَّه وَسَلَّمَ لا حَتَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا عَلَيْه وَسَلَّمَ لا عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعَرَدُ وَلَالَ الْبُوعِيسَى أَرَدُتُ التَّعَارَةَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهُ مَا قَالَ قَرَدُهُ حَتَّى مُيْزَ بَيْنَهُمَا وقَالَ الْنُ عَيسَى أَرَدُتُ التَّعَارَةَ قَالَ اللَّه

#### [باب في كلية السيف تباغ بالحراهم]

<sup>•</sup> ٣٣٥- «فبعيوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» وفي الحديث دلالة على أن البر والشعير جنسان كما عليه الجمهور خلافًا لمالك.

٣٣٥١ ـ ٣٣٥١ متى تميز بينه وبينه أي بين الذهب والخرز، إنما أردت الحجارة أي المقصود الأصلي.

<sup>«</sup>وليست هي من أموال الربا» أو الذهب، إنما هو بالتبع والأقرب التجارة

أَبُو دَاود وَكَانَ فِي كِتَابِهِ الْحِجَارَةُ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ التَّجَارَةُ.

٣٣٥٢ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بَنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَسْ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَسْ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ الشَّتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكُثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَر ثَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكُثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَر ثَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.

٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْجُلاحِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَنَشَّ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الأوقِيَّةَ مِن النَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الأوقِيَّةَ مِن النَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الأوقِيَّةَ مِن النَّه مَن اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِللَّهُ وَالثَّلاثَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِللْا وَزُنًا بِوَزُنْ.

## باب في اقتضاء الخهب من الورق

٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ

والله تعالى أعلم.

٣٣٥٢ - «حتى تفصل» أي تميز بين الذهب والخرز كما تقدم، «بالنقيع» قيل: بالنون موضع قريب بالمدينة أو بالباء مراد به بقيع الفرقد (١).

## (بالب في المتضاء الخميد من الورق)

٣٣٥٤ ـ "وأعطى هذه ، أي إذا اشتريت مثلاً ، "رويدك ، أي أمهلني ، لا بأس

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ٥/ ٣٠١، ٣٠٢. دار صادر بيروت.

قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالا: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِم وَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِم وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِم وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ آخُذُ هَذِه مِنْ هَذِه وَأُعْطِي هَذِه مِنْ هَذِه فَأَتَيْتُ بِالدَّرَاهِم وَآخُذُ الدَّرَاهِم وَسُلَم وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه رَسُولَ اللَّه مَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه رُويْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِم وَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِم وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِم وَآخُذُ الدَّرَاهِم وَاخُذُ الدَّرَاهِم وَسُلَم وَلَا بَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم وَلا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ وَلا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقًا وَبَيْنَكُما شَيْءٌ ».

٣٣٥٥ حداً ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ حَداً ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَالأُوَّلُ أَتَمُ لَمْ يَذْكُرْ بِسِعْرِ يَوْمِهَا .

أن يأخذها، يحتمل فتح همزة أن على أنها ناصبة أو كسرها على أنها شرطية جازمة أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب، «وبينكما شيء» حال، أي لابأس، «مالم تفترقا»، والحال أنه بقي بينكما شيء غير مقبوض، قيل: وذلك لأنه لو استبدل عن الدين شيئًا مؤجلاً لا يجوز لأنه بيع الكالئ وقد نهي عنه، قلت: وعلى هذا لو استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله ثم استبدله عند قبض البدل فينبغى ألا يكون به بأس أيضًا والله تعالى أعلم.

## باب في التيوال بالتيوال نسينة

٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

#### بارب في الركسة (في هُنابِ عَلَيْ الْ

٣٣٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَسْرِهِ بْنِ جُبِيْرٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَصْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْه عَمْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْه

#### [باب في الايوال بالايوال نسينة]

العدما، وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحًا للمحرم على ما سيجيء من المبيح، أحدهما، وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحًا للمحرم على ما سيجيء من المبيح، من ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعاً بينه وبين ما سيجيء من حديث الإباحة، ولا يخفى أن النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ.

## [[क्ष्मांन हुवं] क्ष्मकं मी हुवं नांगे]

٣٣٥٧- «فنفدت الإبل» بكسر الفاء، أي فنيت، «أن يأخذ» أي يشتري، «على قلاص الصدقة» بكسر القاف جمع قلص بضمتين وهو جمع قلوص بالفتح الناقه الشابة بمنزلة الجارية من النساء، ولعل المراد هاهنا: الإبل كما يظهر من قوله: «إلى إبل الصدقة» كذا قيل، قلت: والذي في الصدقات النوق لا الجمال

وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاصِ الْصَّدَقَة فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلَ الصَّدَقَةِ .

## باب في خلع إذا عالى يحا بيد

٣٣٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ اللَّيثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْدًا بِعَبْدَيْن.

#### بائب في التمر بالتمر

٣٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ

فلا حاجة إلى ما ذكر بل آخر الحديث أحوج إلى التأويل والله تعالى أعلم.

قيل: فيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلومًا إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخًا والله تعالى أعلم.

#### اباب في خالع الحالي الحالي المالي المالي

٣٣٥٨\_ داشترى عبدًا بعبدين، سببه أن عبدًا جاء فبايع النبي على على الهجرة بلا علم من النبي على بذلك، فجاء سيده فاشتراه منه بعبدين كراهة أن يرد العبد خائبًا مما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة، وفيه ما كان عليه النبي على من مكارم الأخلاق والإحسان العام، ومن هذا الحديث حكم أهل العلم بجواز بيع الحيوان بحيوانين نقدًا سواء كان الجنس متحدًا أو مختلفًا وإنما اختلفوا في النسيئة.

#### [باب في التمر بالتمر]

٣٣٥٩ ـ «عن البيضاء» أي الشعير كما ورد بوجه آخر ، «والبيضاء» عند

زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسَّلْتَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ وَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ شَرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَاهُ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبِسِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبِسُو دَاوِد رَوَاهُ وَسُلُّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبِسُو دَاوِد رَوَاهُ

العرب الشعير «والسمر» البر، «والسلت» بضم السين وسكون اللام، حب بين الحنطة والشعير لاقشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاستة، وكالشعير في طبعه وبرودته والتقارب، والشعير والسلت يعدان جنسًا واحدًا كما عدها الجوهري جنسًا واحدًا؛ فلذلك منع سعيد عن بيع أحدهما بالآخر مع فيضل أحدهما، وفسر مالك الفضل بالكثرة في الكيل، «يسال» على بناء المفعول، «أينقص» تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس، فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة، ولذلك حكم سعد بالمنع في الشعير والسلت لما رأى من وجود العلة فيهما، قال القاضي: في شرح المصابيح: ليس المراد من الاستفهام في قوله: «أينقص» استعلام القضية؛ فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة، فيلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم، وجوزه أبو حنيفة إذا تساويا كيلاً حملاً للحديث على النسيئة ؟ لما روى هذا الراوي أنه عَنْ الله عن بيع الرطب والتمر نسيئة» وضعفه بين، لأن النهى عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدًا بيد إلا من طريق المفهوم، وهو عنده غير منظور إليه فضلا عن أن يسلط على المنطوق؛ ليبطل إطلاقه، ثم هذا التقييد يفيد السؤال والجواب، وترتيب النهي عليهما بالكلية؛ إذ كونه نسيئة

إسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ نَحْوَ مَالِكٍ.

، ٣٣٦، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ يَعْنِي ابْنَ سَلامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ ابْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيعَةً قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ عِمْرَانُ ابْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَوْلًى لِبَنِي مَخْزُومٍ بِالتَّمْرِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَحُوهُ .

## بايب في المزاينة

٣٣٦١ عَنْ أَبِي زَائِدَةً عَنْ عَنْ الْبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْسَنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْخَصْطَةِ كَيْلا .

يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف.

قلت: المشهور عند الحنفية في الجواب جهالة زيد أبي عياش، ورده الجمهور بأن عدم معرفة البعض لا تضر في معرفة غيره، فالأقرب قول الجمهور، ولذلك خالف الإمام صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور والله تعالى أعلم.

#### [باب في المزابنة]

٣٣٦١ - «بيع الشمر بالتمر» الأول بفتح المثلثة والميم، الرطب على النخل، والثاني: بالمثناة الفوقية وسكون الميم، ومثل هذا البيع يسمى مزابنة من الزبن بعنى الدفع، وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع.

## باب في بيع العرايا

٣٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ.

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشيرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

## اباب في بيع المرايا]

٣٣٦٢- افي بيع العسرايا، جمع عرية فعيلة وهي عند كثير نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطبة، ولا نقد بيده يشتريها به فيشتريها بتمر بقي من قوته فرخص له في ذلك دفعًا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة شك من الراوي، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافاً كثيراً، وسيجيء ما ذكره المصنف والله تعالى أعلم.

٣٣٦٣ - «بخرصها» قيل: بكسر فسكون، اسم بمعنى المخروص، أي القدر الذي يعرف بالتخمين، وبفتح فسكون مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يراد به المخروص أيضًا كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد هاهنا: المخروص فيسصح الوجهان.

«يعرى» من أعرى أي يعطى عن بيع الثمار، أي على الأشجار.

## باب في مقدار العرية

٣٣٦٤ ـ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبو دَاوِد وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي مُولِّى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قُرْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ رَخُصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مَا لُونَ عَمْسَةِ أَوْسُقٍ مَا لُونَ عَمْسَةً أَوْسُقٍ مَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَخُصَيْنَ قَالَ أَبو دَاوِد حَدِيثُ جَابِرٍ إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ .

## باب تفسير العرايا

٣٣٦٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَ مُدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ الْعَرِيَّةُ الْمُ عَمْدُ وَبُهِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْعَرِيَّةُ الْخُرِيَةُ الْخُرِيَةُ اللَّانْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْعَرِيَّةُ الْخُرنِي عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْعَرِيَةُ الْخُرنِي النَّخُلَةَ أَوِ الاَثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا الرَّجُلُ يَسْتَشْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخُلَةَ أَوِ الاَثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ.

٣٣٣٦٦ حَدُّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيُ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ الْعَرَايَا أَنْ يَهَب ٣٣٦٦ حَدُّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيُ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ الْعَرَايَا أَنْ يَهُب بِمِثْلِ يَهَب الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلاتِ فَيَشُقُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَسِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .

## باب في بيع الثمار قباء أي يبدو صلاحما

٣٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَالَهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ

حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

٣٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع النَّخُلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

٣٣٦٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْن خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرزَ مِنْ كُلِّ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِغَيْرٍ حِزَامٍ.

## (باب في بيع الثمار قباء أن يبحو صلاحما)

٣٣٦٨ - «بيع النخل» أي ما عليها من الثمار منفردة عن النخل، «حستى تزهو » بالواو من زهى يزهو إذا ظهرت الثمرة ، أي ظهر صلاحها ، وفي رواية : تزهي بضم التاء الفوقانية من أزهى يزهي والمعنى قريب وهما لغتان ، «وبسيع السنبل» أي ما فيه من الحب «يبيض» بتشديد الضاد أي يشتد حبه ، «والعاهة» الآفة التي تصيب الزرع أو الثمر فتفسده .

٣٣٦٩ - «وأن يصلي الرجل بغير حزام» أي إذا خيف عليه كشف العورة بلا حزام.

، ٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ إِنْ ضَلادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَوْمَنَى بَنْ سَعِيدٍ عَنَ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الشَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ قِيلَ وَمَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

٣٣٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَّيْد وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنبِ حَنْ حُمَّيْد وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنبِ حَتَّى يَشْتَدَ.

٣٣٧٧ عَدْ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ يُحَدِّتُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ فَقَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاحُهَا فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُشْامٌ وَأَصَابَهُ وَصَلاحُهُمْ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّه مُزَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَت خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّه مُزَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَت خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّه

<sup>•</sup> ٣٣٧ - «حتى تشقح» يقال: أشقح وشقح تشقيحًا بالتشديد.

٣٣٧٢ - «فإذا جد الناس» أي قطع الناس الثمار، «وحضر تقاضيهم» أي وقت قضاء الثمور وطلبه، «قال المبتاع» أي المشتري، «الدُّمانُ» قيل بفتح وخفة فساد الثمن وتعفنه قبل إدراكه حتى يسود من الدمن وهو الرقين، ويقال: الدمال باللام بمعناه وضبطه الخطابي بالضم وهو أشبه؛ لأن ما كان الأدواء والفاءات فهو بالضم كالسعال والزكام، وقد جاء في هذا الحديث «القشام والمراض» وهما من

عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا فَإِمَّا لا فلا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ.

٣٣٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ جُرزَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ وَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدَّرْهُمِ إِلا الْعَرَايَا .

## باب في بيع السنين

٣٣٧٤ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ

آفات التمر ولا خلاف في ضمها وقيل: هما لغتان ويروى: «الدمار» بالراء ولا معنى له. قشام؛ هو أن ينقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا «والمراض» بالضم ما يقع في الشمر فيهلكها، «فإمالا» أي فإن كنتم لا تتركون الاختصام فلا تبتاعوا. مقتضاه أن النهي ليس للتحريم، وليس كل ما يؤدي إلى الاختصام فهو حرام، فهو دليل لأبي حنيفة على جواز البيع قبل بدء الصلاح على وجه لا يقع النزاع كأن يشترط القطع مثلاً على تلك الحالة والله تعالى أعلم.

#### (باب في بيع السنين)

٣٣٧٤- «نهى عن بيع السنين» هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاث فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد، «ووضع الحوائج» وفي رواية الشافعي وأمر بوضع الجوائح (١) وهي جمع حائحة، وهي آفة تهلك

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام الشافعي: ۱۵۲/۲، ۱۵۲. حديث رقم (۵۲۲) ط. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان. ۱۹۵۱م.

صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السَّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ قَالَ أَبو دَاود لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْسه وَسَلَّمَ فِي الثُّلُثِ شَيْءٌ وَهُوَ رَأْيُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

٣٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ وَسَعِيدِ النِّ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السَّنِينَ.

الثمرة، قال الخطابي: والأمر بوضعها عند الفقهاء للندب من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام (١)، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم بقدر ما هلك، وقيل: الحديث محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري فإنه في ضمان البايع بخلاف ما هلك بعد التسليم، لأن المبيع قد خرج عن عهدة البايع بالتسليم إلى المشتري فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده، واستدل على ذلك بما روى أبو سعيد الخدرى أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال على «تصدقوا عليه» (٢)، ولو كانت الحوائج موضوعة لم يصر مديوناً بسببها والله تعالى أعلم.

٣٣٧٥ «عن المعاومة» أي بيع السنين.

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٣/ ٨٦.

 <sup>(</sup>۲) أحمد في مسنده: ٣/٥٨، ومسلم في المساقاة (١٥٥٦)، والترمذي في الزكاة (٦٥٥) وقال:
 حسن صحيح، والنسائي في البيوع (٤٥٣٠). وابن ماجه في الأحكام (٢٣٥٦).

## باب في بيع الغرر

٣٣٧٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَنْ عُبَيْد اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَنْ عُبَيْد اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْ عُبَيْد وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَر زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ.

٣٣٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن السَّرْح وَهَذَا

#### [باب في بيع المرر]

٣٣٧٦- «عن بيع الغرر» هو ما كان له ظاهر يغري المستري وباطن مجهول، الأزهرى ما كان بغير عهد ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول (١)، «وبيع الآبق والمعدوم وغير مقدور التسليم» وأفردت بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام، وكما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك، «والحصاة» هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل ذلك في الخيار فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة وهو يتضمن جهالة المبيع، وقيل: أن يجعل الرمي عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالإيجاب والقبول أو التعاطي لا بالرمي.

٣٣٧٧ - "نهى عن بيعتين الشهور فتح الباء، وفي لبستين كسر اللام

<sup>(</sup>١) النهاية : ابن الأثير : ٣٥٥/٢٥، لسان العرب مادة (غرر) ٥/١٤.

لَفْظُهُ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ عَنْ عَلْ الْمُعْتَيْنِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبُستَعَيْنِ أَمَّا الْبُستَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاء لِبُستَعَيْنِ أَمَّا اللَّبُستَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَاء وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

٣٣٧٨ - حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَي الشَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَهُ الأَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَضَعُ طَرَفَي الشَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَهُ الأَيْمَنَ وَالْمُنابَذَةُ أَنْ يَمَسَّهُ يَعْمُ وَالْمُلامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ يَعْمُ وَالْمُلامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرُهُ وَلا يُقَلِّبُهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرُهُ وَلا يُقلِّبُهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .

والأقرب الكسر فيهما على أنهما للنوع، والملامسة؛ أن يجعل العقد نفس اللمس، أو يجعل اللمس قاطعًا للخيار بعد البيع قاطعًا لكل خيار، أقوال، والمنابذة أن يجعل نبذ المبيع كذلك، واشتمال الصماء عند كثير هو أن يلف الثوب على أعضائه بحيث ما يبقى له منفذًا يخرج منه اليد عند الحاجة إليه، وسيجيء لها تفاسير في الكتاب أيضًا.

٣٣٧٨ - «ولا يقلبه» من القلب أو التقليب، وقوله: «فقد وجب البيع» ظاهره أنه يجعله نفس العقد والله تعالى أعلم.

٣٣٧٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ الْخُدْرِيَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَاق جَمِيعًا.

• ٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع حَبْلِ الْحَبَلَةِ.

٣٣٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عِلَيْه وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وقَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ ا

وفي تفسيره اختلاف، فقيل: هو بيع ولد ولد الناقة، أي الحامل في الحال بأنوثة، وفي تفسيره اختلاف، فقيل: هو بيع ولد ولد الناقة، أي الحامل في الحال بأن يقول: إذا ولدت الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها، وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع إلى «حبل الحبلة»، وفساد هذا البيع؛ لأنه بيع ما ليس عنده ولا يقدر على تسليمه فهو غرر، والمروي عن ابن عمر أن المراد به: أن يباع شيء ما يجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج ما في بطنها، ففساد البيع لجهالة الأجل، وإضافة البيع حينئذ للأدنى ملابسة.

قلت: والأقرب على تقدير الحمل على التأجيل أن الأول مصدر، والثاني بعنى المحبولة أي إلى أن تحبل المحبولة، التي في بطن أمها في الحال، وعلى تقدير الحمل على أن الحبل هو المبيع أن الأول بمعنى المحمول والثاني بمعنى المحمولة أي بيع ولد التي في بطن أمها والله تعالى أعلم.

تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ. بالب في بيع المضطر

٣٣٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَبُو دَاود: كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيً قَالَ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرُ سِيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلا تَنْسَوُا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ ﴾ وَيُبَايِعُ الْمُصْطُرُونَ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلا تَنْسَوُا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ ﴾ وَيُبَايِعُ الْمُصْطُرُونَ وَبَيْعِ الْعُرَدِ وَبَيْعِ الْغَرَدِ وَبَيْعِ الْفَرَدِ وَبَيْعِ الْفَرَدِ وَبَيْعِ الْفَرَدِ وَبَيْعِ الْفَرَدِ وَبَيْعِ الْفَرَدِ وَبَيْعِ الْفَمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُرِكَ .

#### (باب في بيع المضطر)

٣٣٨٢ ـ «زمان عضوض» بفتح العين من أبنية المبالغة، من العض وهو أخذ الشيء بالسن، أي زمان يعض الناس فيه بعضهم بعضًا ظلمًا و قهرًا وفسادًا وغلبة، أو يعض الناس فيه على قبيح أفعالهم وعاداتهم وأحوالهم وأموالهم، على ما يريه، أي بخلاً ولم يؤمر بذلك بل أمر بالجود بالآية المذكورة، «ويبايع المضطرون» أي مكرهون بأن يكره بعضهم بعضًا على العقد، أو المحتاجون بدين بألا يعاونهم أحد فيضطرون إلى البيع بما تيسر مع أن اللائق بأخوة الإسلام أن يعاون مثله، ويعرض إلى الميسرة أو يشتري منه السلعة بقيمتها، فإن عقد البيع على هذا الوجه لا يخلو عن نوع كراهة والله تعالى أعلم.

#### باب في النترجية

٣٣٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصَيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ الْمِصَيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهَ الزِّبْرِقَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُ مَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

#### باب في المضارب يثالف

٣٣٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ حَدَّثَنِي الْحَيُّ عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ قَالَ: أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

#### اباب في السركة

٣٣٨٣ وأنا ثالث الشريكين، فكما أن كلا منهما يعين صاحبه كذلك الله تعالى يعينيهما، «فاشترى شاتين» لا يخفي أنه كان وكيلا فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير لا من باب مخالفه المضارب، فكأنه أخذ منه حكم مخالفة المضارب إلى خير أيضًا من حيث إنه بمنزلة الوكيل فباع إحداهما، استدل به من يجوز بيع الفضولي ويقول أنه موقوف على أنه أجازه المالك، ومن لا يجوز يعتذر بأنه كان وكيلاً مطلقًا فتصرف بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بعد الجواب عن الصواب والله تعالى أعلم.

#### [باب في المضارب يثالف]

٣٣٨٤ و محمول على اشترى ترابًا يربح فيه مبالغة في ربحه أو محمول على حقيقته؛ فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى كذا قيل والأول هو الوجه؛ إذ

عَلَيْه وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبْحَ فِيهِ. كَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبْحَ فِيهِ.

٣٣٨٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ هُو أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بْنُ الْخِرِيْتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيِّ بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ.

٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيئَةِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُصْحِيَّةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُصْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه بِدِينَارِ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي عَلَيْه وَسَلَّمَ وَذَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي عَمَارَتِهِ.

## باب في الرجاء يتبر في ماله الرجاء بغير إذنه

٣٣٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

الاستبعاد في ربح أحد في بيع ذلك النوع من التراب والله تعالى أعلم. [بال في الرجاء يتكر في هال الرجاء بغير إذنه]

٣٣٨٧ ـ يريد تصرف الفيضولي وهو مما أجازه البيعض موقوفًا وأبطله الآخرون، «صاحب فرق الأرز» الفرق بفتحتين مكيال يسع ثلاثه أصع، «حين

عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرِقِ الأَرُزُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ قَالُوا وَمَنْ صَاحِبُ فَرْقِ الأَرُزُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ حِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اذْكُرُوا أَحْسَنَ عَمَلِكُمْ قَالَ وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهِم إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْق أَرُزُ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ مَقَهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرا عَرَضْتُ عَلَيْهِ وَقَهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ فَشَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرا وَرِعَاتِهَا فَخُذْهَا فَلَقِينِي فَقَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقرِ وَرِعَاتِهَا فَخُذْهَا فَذَهَبَ فَلَا الْبَقرِ وَرِعَاتِهَا

## باب في السّرجية على غير رأس مال

٣٣٨٨ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا يَـحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا

سقط عليهم» أي على أصحاب الغار الثلاثة، «فثمرته له» من التثمير أي زدته بالزراعة وفي دلالة هذا الحديث على تصرف الفضولي بحث لا يخفى؛ إذ الظاهر أن حق الأجير لم يكن فرقًا معينًا، فما دام لا يأخذ لا يتعين حقه، بل يكون ذلك الفرق حقًا للمستأجر الذي ثمره فتصرفه فيه من تصرف المالك، نعم صار إحسانًا إليه حيث أعطاه بعد التثمير ولو كان هذا الحديث في تصرف الفضولي لدل على أنه نافذ من غير توقف على إجازة المالك، ، وهذا مما لم يقل به أحد فتأمل.

#### (بالب في السّريكة على عير رأس ماله)

٣٣٨٨ ـ «اشتركت أنا» إلخ يدل على جواز الشركة في المباح الذي يتملكه

نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ. بالب في المزارعة

٣٣٨٩ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ : « لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا » .

٣٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
 حَدَّثَنَا بِشْرٌ الْمَعْنَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ
 ابْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ
 ثَابِت مِعْفِرُ اللَّهُ لِرَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَاهُ

الإنسان بالإحراز كالصيد والحطب والله تعالى أعلم.

#### [باب في المزارعة]

٣٣٨٩ - «ليمنح» بفتح اللام والفعل مبتدأ بتقدير أن وخبره خير أي إعطاؤه الأرض من غير أجر خير، وقوله: «خراجًا» أي أجراً، «فلا تكروا» من الإكراء، «كنا نكري» بضم النون بما على السواقي أي بما ينبت على أطراف الجداول.

رَجُلانِ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا قَدِ اقْتَتَلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قُولْلهُ: «لا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ».

٣٣٩١ - حَدَّقَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِسَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكُرِيَهَا بِذَهَبِ أَوْ فِضَةً .

٣٣٩ ٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْسِسَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا أَيْتَ كِلاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي الْأُوْزَاعِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ كِلاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّفْظُ لِلأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِق فَقَالَ لا بَأْسَ بِهَا سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِق فَقَالَ لا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلَكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلَكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا

٣٣٩٢ - «وما جرى بالماء منها» أي من السواقي يريد أنا نجعل ما جرى عليه الماء من الزرع بلا طلب لصاحب الأرض والباقى لصاحب الزرع، «بما على الماذيانات» بالذال المعجمة. قال الخطابي: هي الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم، و«إقبال الجداول» بالموحدة. قال في النهاية: وهي

وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلُكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلا بَأْسَ بِهِ وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُ وقَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِع قَالَ أَبو دَاود رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ.

٣٣٩٣ حدَّثْنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظُلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ نَهَى عَنْ حَنْظُلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ.

## باب (فق) التشديد في خالع

٣٣٩ ٤ حداً ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدَي اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ اللَّيْثِ حَدَّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَ أَنَّ رَافِع بْنَ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَ أَنَّ وَسُلُم كَانَ يَنْهِ هَي عَنْ كُراءِ الأَرْضِ فَلَقِيهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَي وَسَلَّمَ فَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمَّيَ وَكَانَا قَدْ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمِّيَ وَكَانَا قَدْ

٣٣٩٤ ـ «فترك كراء الأرض» أي احترازًا عن الشبهة وأحذًا بالأحوط في

في الأوائل والروس؛ جمع، قيل بالضم، والقبل أيضًا رأس الجبل زجر عنه نهى.

اباب افع التشديد في خلك ا

شَهِدَا بَدْرًا يُحَلِّثُان أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ الأَرْضَ تُكُرى ثُمَّ خَشِي عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّه صَلِّي اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَسَرَكَ كِرَاء الأرْض قَالَ أَبو دَاود رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَد وَمَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ رَافِيعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ الأوْزَاعِيُّ عَنْ حَفْص بن عِنَانِ الْحَنفِيِّ عَنْ نَافِع عَنْ رَافِع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارِ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِع بْن خَدِيج قَالَ سَمِعْت بُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْصَّلاة وَالسَّلام وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِع بْن خَدِيج عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْن رَافِع عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاود: أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْب.

٣٣٩٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَديجٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَديجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْض

الورع.

٣٣٩٥ ـ «نخابر » المخابرة هي المزارعة على نصيب معلوم كالربع والثلث،

عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِينَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلا يَكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلا بِرُبُعِ وَلا بِطَعَامٍ مُسَمَّى.

٣٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ بِمَعْنَى إِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدِيثِهِ.

٣٣٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرَّ عَنْ مَجَاهِد عَنِ ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيج عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو رَافِع مِنْ عِنْدِ عَنْ مُجَاهِد عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا أَنْ يَرْزَعَ أَحَدُنَا إِلا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ.

٣٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ

٣٣٩٨- «عن الحقل» الزرع والمراد كراء المزارع.

صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَنَهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ قَالَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ قَالَ أَبُو هَا كُمْ عَنِ الْحَقُورِ قَالَ شُعْبَةُ أُسَيْدٌ أَبُو دَاود وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَطَّلُ بُنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ شُعْبَةُ أُسَيْدٌ ابْنُ أَبُلُ مُهَلَّهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ شُعْبَة أُسَيْدٌ ابْنُ أَبُولُ أَخِي رَافِع بْنِ خَديجٍ .

٣٩٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُ قَالَ بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَعُلامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الْخَطْمِيُ قَالَ بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَعُلامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَغَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَر لا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَر لا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج حَدِيتٌ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَى بَنِي حَارِثُلَةً فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ وَسَلّمَ أَتَى بَنِي حَارِثُلَةً فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ قَالُوا: بَلَى وَلَكِنَهُ زَرْعُ فُلان قَالَ قَالُوا: بَلَى وَلَكِنَهُ زَرْعُ فُلان قَالَ قَالُوا: بَلَى وَلَكِنَهُ زَرْعُ فُلان قَالَ قَالُوا: بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلان قَالَ فَعُدُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ رَافِعٌ فَأَخَذُنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ سَعِيدٌ: أَفْقِرْ أَخَاكَ أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ.

. . ٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٣٣٩٩ وفخذوا زرعكم» قاله لصاحب الأرض أي جعل الزرع له ووضع عليه ما أنفقه صاحب الزرع، ولعل محمله على الزرع بغير إذن المالك كما سيجيء في الحديث الآخر.

<sup>«</sup>أفقر أخاكم» بتقديم الفاء على القاف أي أعره أرضك للزراعة.

٣٤٠٠ "عن المحاقلة ، أي كراء الأراضي للزراعة ، و المزابنة ، بيع الرطب

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُو يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكُرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فَطَّةٍ.

٢٤٠١ قَالَ أَبُو دَاوِد قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ ابْنِ خَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ أَبْنِ حَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ أَبْنِ خَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَالَ أَكُرَيْنَا أَرْضَنَا فُلانَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.

٢ • ٣٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا بُكَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ عَامِرِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَكَيْدٍ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ فَمَرَ بِهِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ

بالتمر أو نحوه، «ورجل منح» على بناء المفعول أعطاه أخاه أرضًا وكذا الثاني.

٣٤٠٢ قوله: «أربيتها» أي أتيتما بالربا أي بالعقد الغير الجائز، وهذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض الغير بغير إذن والله تعالى أعلم، ثم قيل أن حديث رافع بن خديج مضطرب فيبجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر، وقد جاء أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهو يدل على جواز المزارعة وبه قال أحمد والصاحبان من علمائنا الحنفية، وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقًا أوفيما إذا لم تكن المزارعة تبعًا

الأرْضُ فَقَالَ زَرْعِي بِبَدْرِي وَعَمَلِي لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلانِ الشَّطْرُ فَقَالَ أَرْبَيْتُمَا فَرُدً الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ.

#### بارد في زرع الأرض بغير إذى صاكبما

٣٤٠٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِي عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

## باب في المثابرة

١ ٣٤٠ وحَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّقَنَا إِسْمَعِيلُ ح وحَدَّ ثَنَا مُسَدَدٌ أَنَّ حَمَّادٍ وَعَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّ ثَاهُم كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَسَعِيدٍ بْنِ مِينَاءَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَكِّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرةِ وَالْمُعَاوَمَةِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وقَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الآخَرُ بَيْعُ السَّنِينَ ثُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنِ التَّنْيَا وَرَخَصَ فِي الْعَرَايَا.

للمساقاة كمالك والله تعالى أعلم.

#### [بايـ في المثابرة]

٣٤٠٤ ـ قوله: «وعن الثنيا » هي كالدنيا وزنًا الاستثناء والمراد: أنه لا يجوز الاستثناء المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع والله تعالى أعلم.

٣٤٠٥ - حَدُّ ثَنَا أَبُو حَفْسٍ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ يُعْلَمَ.

٣٤٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ يَعْنِي الْمَكِّيَ قَالَ ابْنُ ابْنُ رَجَاءٍ يَعْنِي الْمَكِّيَ قَالَ ابْنُ اللهِ خَدَّثَنِي عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ خَنْيُم حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَا ذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ.

٣٤٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ابْنِ بُرْقَانِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْف إَوْ ثُلُث إَوْ رُبْعٍ.

٣٤٠٦ - «من لم يذر» بفتحتين أي من لم يترك، «فليؤذن» على بناء الفاعل أي فليعلم، ومثله قوله تعالى: ﴿ فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ ﴾ (١) أي فاعلموا، ويحتمل أنه على بناء المفعول من الإيذان بمعنى الإعلام، أي فليعلمه غيره، وفيه تشديد وتغليظ في النهي عن المزارعة والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٢٧٩).

#### باب في المساقاة

٣٤٠٨ عن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْع.

٩ . ٩ ٤ ٠ ـ حَدِّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ غَنَج عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا .

، ٣٤١ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا

## (باب في المساقاة)

عامل أهل خيبر، وكانت المعاملة مساقات ومزارعة مستقلتين عند قوم، وومساقاة، متضمنة للمزارعة عند آخرين لا مزارعة فقط، والمساقاة إجارة على العمل في الأشجار بجزء من الخارج، والمزارعة كراء الأرض بما يخرج منها وبينهما فرق، والمساقاة قد تتضمن المزارعة بأن تكون في البستان أرض بياض في شترط الزرع فيها أيضًا تبعًا للمساقاة، وهذا الحديث يحتمل ذلك كما يحتمل المساقاة والمزارعة استقلالاً، وقد جوز المزارعة تبعًا للمساقاة بعض من لم يجوزها استقلالاً، فلا يتم به استدلال من يستدل به على جواز المزارعة استقلالاً، فافهم والله تعالى أعلم.

٠ ١ ٣٤ ـ «حين يصرم النخل» على بناء المفعول أي يقطع ثمرها ، وروي

جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ افْتَتَحَ
رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ
وَبَيْضَاءَ قَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ مِنْكُمْ فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ
وَبَيْضَاءَ قَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ مِنْكُمْ فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ
نِصْفَ الشَّمَرةِ وَلَنَا نِصْفُ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَا كَانَ جِينَ يُصْرَمُ
الشَّحْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةً فَحَرْزَ عَلَيْهِمُ النَّخْلُ وَهُو اللّذِي
النَّحْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةً فَحَرْزَ عَلَيْهِمُ النَّخْلُ وَهُو اللّذِي
يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا قَالُوا أَكْثَرُ " عَلَيْنَا يَا
ابْنَ رَوَاحَةً فَقَالَ فَأَنَا أَلِي حَرْزَ النَّخْلِ وَأَعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ قَالُوا هَذَا
الْحَقُ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ قَدْ رَضِينَا أَنْ نَا خُذَهُ بِالّذِي قُلْتَ .

٣٤١١ عَلَيْ بُنُ الزَّرْقَاءِ عَنْ صَهْلِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكُلُّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ لَهُ.

٣٤١٢ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ حَدُّثَنَا مَعْمَدُ الْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدُّثَنَا كَشِيرٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ حَدُّثَنَا مَيْمُونٌ عَنْ مِقْسَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ زَيْدٍ قَالَ فَحَزَرَ النَّحْلَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ زَيْدٍ قَالَ فَحَزَرَ النَّحْلَ وَقَالَ

بكسر الراء من أصرم النخل إذا دخل في وقت الصرام بكسر صاد مهملة وخفة راء القطع، «فَحَزَر» بحاء مهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة أي خرص وخمن، وقوله: «الخرص» بالفتح مصدر وهو المراد هاهنا، «في ذه» أي في هذه النخلات «كذا» «فأنا ألى» صيغة المتكلم من الولاية.

٣٤١٢ ـ قوله: «جـذاذ النخل» بفتح الجيم وكسرها وبذال مكررة معجمة أو

فَأَنَا أَلِي جُذَاذَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ. باب في الفرص

٣٤١٣ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِين حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَن ابْن جُريْج قَال أَخْبِرْتُ عَن ابْن جُريْج قَال أَخْبِرْتُ عَن ابْنِ شِهَاب عَنْ عُرُواةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا قَالَتْ كَان النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النّحْلَ حين يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الشّمَارُ وَتُفَرَّقَ.

اَ ٤ ١ ٤ ٣ - حَدَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَف حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ.

٣٤١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ خُرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ .

«آخر كتاب البيوع»

\* \* \*

مهملة القطع.

## (بايد في الثرص

٣٤١٤ - «أفاء الله ، أي رد عليه عَن من مال الكفرة .

٣٤١٥ عرد «أربعين ألف وسق» بفتح واو وسكون سين.

\* \* \*

## كتاب الإجارة باب في كسب المعلم

٣٤١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّواسِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنِ الأسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّقَةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّقَةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى

#### [كتاب الإجارة]

#### [بالب في كسب المعلم]

العرف عد القوس من الأجرة فأخذها لايضر، «إن كنت تحب» إلخ دليل لمن يحرم العرف عد القوس من الأجرة فأخذها لايضر، «إن كنت تحب» إلخ دليل لمن يحرم أخذ الأجرة على القرآن أو يكرهه وهو مذهب أبي حنفية ورخص فيه المتأخرون من أهل مذهبه كذا قيل، والأقرب أنه هدية وليس بأجرة مشروطة في التعليم فهو مباح عند الأكل وحرمته لاتستقيم على مذهب، ولايتم قول من يقول أنه دليل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال السيوطي: أخذ بظاهره قوم وتأوله الآخرون، وقالوا: هو معارض بحديث: «زوجتكها على ما معك من القرآن» (۱)، وحديث ابن عباس: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» (۲)،

<sup>(</sup>۱) البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٩) وفي النكاح (٥١٤٩)، وأبو داود في النكاح (٢١١١)، والترمذي في النكاح(٢١١٤) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في النكاح (١٨٨٩)، والدارمي في النكاح: ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الطب (٥٧٣٧).

إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأسْأَلَنَهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.

وقال البيهقي: رجال إسناده كلهم معروفون إلا الأسود بن ثعلبة؛ فإنا لانحفظ عنه إلا هذا الحديث وهو حديث مختلف فيه على عُبادة وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصح إسنادًا منه (١) إه.

قلت: المشهور عند المعارضة تقديم المحرم، ولعلهم يقولون ذلك عند التساوي، لكن كلام أبى داود يشير إلى دفع المعارضة بأن حديث ابن عباس وغيره في الطب وحديث عبادة في التعليم، فيجوز أن يكون أخذ الأجر جائزاً في الطب دون التعليم، وأجاب آخرون بأن عبادة كان متبرعًا بالتعليم حسبة لله تعالى، فكره رسول الله على أن يضيع أجره ويبطل حسبته بما يأحذ به، وذلك لا يمنع أن يقصد به، الأجرة ابتداء ويشترط عليه، وقيل: هذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص، وحديث ابن عباس: «من كان» لبيان الرخصة كذا قالوا.

قلت: لفظ الحديث لايوافق شيئًا من ذلك عند التأمل، والأقرب أن يقال أن الخلاف في الأجرة، وأما الهدية فلا خلاف لأحد في جوازها، فالحديث متروك بالإجماع أو نحو ذلك، لكن ظاهر كلام أبى داود أنه معمول عنده إلا أن يقال: إنه رآه معمولاً على ظن أنه في الأجرة والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) البيهقي في السنن في الإجازرة: ٦/ ١٢٥.

٣٤١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ وَكَشِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالا حَدَّثَنَا بَقِيتَةُ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ عَمْرٌو وحَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ نُسَيّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَسِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَالأُوّلُ أَتَمُ فَقُلْتُ مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتُهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا.

## باب في كسب الأطباء

٣٤١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكُلِ
عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَة سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَا الْعَرَبِ
فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ قَالَ فَلُدغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَشَفَوا لَهُ بِكُلِّ
شَيْء لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لُو أَتَيْتُمْ هَوُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ
لَعَلُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٌ فَلا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَد مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي
لَدغَ فَشَفَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَلا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَد مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي
صَاحِبَنَا يَعْنِي رُقْيَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنِّي لاَرْقِي وَلَكِنِ اسْتَضَفَقْنَاكُمْ

## اباب في محسب الأطباعا

٣٤١٨ على «بحيّ» أي بقبيلة، «فاستضافوهم» أي طلبوا منهم الضيافة على عادة ذلك، «فأبوا أن يضيفوهم» بتشديد الياء أو بتخفيفها من ضيفه وأضافه أنزله وجعله ضيفًا، «فشفوا» عالجوه بكل شيء مما يستشفى به، والعرب تضع الشفاء موضع العلاج ذكره (١) الخطابي، «جعلا» بضم الجيم، «كأنما أنشط من عقال»

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٣/ ١٠١.

فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُصَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقَ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنْ عِقَالِ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأُمُ الْكِتَابِ وَيَتْفِلُ حَتَّى بَرِئَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالِ الشَّاءِ فَأَوْاهُمْ جُعْلَهُمِ الَّذِي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقَالُ الَّذِي رَقَى لا فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمِ الَّذِي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقَالُ الَّذِي رَقَى لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسسْتَأْمِرَهُ فَعَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَحْسَنْتُمْ وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم ».

٣٤١٩ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَجِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

اللهِ بَنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْدِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمِ النِّنَ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمْدِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ النِّنَ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمْدِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ

قال الخطابي: أي حل من وثاق يقال: نشطت الشيء إذا شددته وأنشطته إذا فككته (١) في النهاية، وكثير ما يجبى في الروايات كأنما نشط من عقال وليس بصحيح، يقال: نشطت العقدة إذا عقدتها وأنشطتها إذا حللتها (٢)، واضربوا لى معكم بسهم، قاله تطييبًا لقلوبهم ولبيان أنه حلال طيب، والله تعالى أعلم.

٠ ٣٤٢٠ معتوه ، أي ناقص العقل يكون تارة وصحيحًا أخرى ، «جمع بُزاقة»

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) النهاية: ابن الأثير: ٥/ ٥٧.

أَنُونُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ جَنْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرِ فَارْقَ لَمَا هَذَا الرَّجُلُ فَأَتُوهُ بِرَجُلُ مَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ فَرَقَاهُ بِأُمُّ الْقُرْآنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوةً وَعَشِيَّةً وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُوهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «كُلْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكُلُ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٌ».

## بالب في كسب التجام

٣٤٢١ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ

المتبرك بقراءة الفاتحة، «فلعمري» قيل: بتقدير خالق عمري ونحوه؛ إذ لايجوز المحلف بغير الله، وصفاته، وقيل: بل هذه كلمة جارية على لسانهم من غير قصد للقسم، وقيل: بل كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقيل: هو من خصائصه على للقسم، وقيل: هو من خصائصه على لأن الله تعالى أقسم بعمره كرامة له فقال تعالى: ﴿ لَعَمْ رُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُر بَهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١) فيجوز أن يقسم هو أيضًا به لمن هي شرطيه أي أي أحد برقية باطل، وفأنت أكلت برقية حق، أي فأنت بريء من فعله وفعلك هذا ليس كفعله، فإنك أكلت برقية حق والله تعالى أعلم.

#### اباب في محسب الاتاما

١٣٤٢١ على التنزه المجامة خبيث، الجمهور على أنه محمول على التنزه لمباشرته بالشيء النجس، وحمله أحمد على ظاهره وقال: لا يحل إلا للعبد ونحوه، وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب ويصير كل حديث معمولاً به في

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية (٧٢).

ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ قَارِظ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيتٌ وَثَمَنُ الْكَلُّبِ خَبِيتٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيتٌ .

٣٤٢٢ عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنها معنها فلم يزل يساله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه

مورده؛ لأن الذي حجم النبي ﷺ أجره كان عبدًا اسمه أبو طيبة، والفرق قد جاء صريحًا في حديث محيصة والله تعالى أعلم.

وشمن الكلب، ظاهره عدم جواز بيعه وعليه الجمهور، وجوزه الحنفية، وحملوا الحديث على غير المأذون به في الاتخاذ، أما المنتفع به حراسة أو اصطياد فيجوز عندهم، ووالبغي، بفتح فكسر فتشديد ياء الزانية فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. وومهرها، ما تعطى على الزنا.

٣٤٢٢ ـ د عن ابن محيصة ا(١) بضم ميم وفتح حاء مهملة وسكون الياء أو بتشديد المكسورة.

«في إجارة الحجام» في الموطأ في أجرة الحجام وهو أظهر فيحمل هذا على أن المراد في أجرة إجارته وذلك لأن غلامه كان حجامًا، وقد جعل عليه خراجًا فكان يستأذن في استعماله فنهاه عنها، «الناضح» الجمل الذي يسقى عليه الماء أي

<sup>(</sup>١) ابن محيصة: حرام بن سعد، أو ابن ساعدة، ابن محيصة بن مسعود الأنصاري وقد ينسب إلى جده، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب: ١/٧٥٠.

نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ.

٣٤٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلُوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ.

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنْ حُمَيْد الطَّويلِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك عِنْ أَنَس بْنِ مَالِك أَنَّهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

## باب في كسب الإماء

٣٤٢٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ

اجعله علفًا له وورقِيقك، أي أطعم رقيقك كما في رواية الترمذي (١) فهو من قبيل علفته تبنًا وماءً باردًا.

٣٤٢٤ وأمرأهله، أي سيده من خراجه بفتح الخاء المعجمة وهي ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو كل شهر أو نحو ذلك، ومن تبعيضية والله تعالى أعلم.

#### الله في محسب الإماءا

٣٤٢٥ ـ «عن كسب الإماء) المرادبه الكسب المعهود بينهم يومئذ، فإنهم

<sup>(</sup>١) الترمذي في البيوع (١٢٧٧) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في التجارات (٢١٦٦).

ابْنِ جُحَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ كَسْب الإماء.

٣٤٢٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ حَدَّثَنِي طَارِقُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي طَارِقُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَذَكُرَ مَجْلِسِ الأَنْفُ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَذَكَرَ أَشَيَاءَ وَنَهَى عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْرُ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ.

٣٤٢٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ هُرَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ رَافِع هُوَ ابْنُ خَدِيج قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْب الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ.

## باب في حلوان العجاهن

٣٤٢٨ - صَدُنَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْ رِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَنْ الرُّهْ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيُّ وَحُلُوانَ الْكَاهِنِ.

كانوا يكرهون الإماء على البغاء فقال تعالى: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَسَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ (١) الآية، والنفس هو نتف الصوف أو ندف، وقيل: ندف القطن والصوف، والحاصل أن محل النهي هو ذلك الكسب وإن كسبت بوجه آخر خال عن الحرام فلا بأس به.

سورة النور: الآية (٣٣).

## باب فع عسب الفالم

٣٤٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَد حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْب الْفَحُلِ.

## باب في الصائغ

• ٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ قَالَ قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِي فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًا فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَرَفَعَنَا أَدُن غُلامٍ أَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًا فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَرَفَعَنَا

#### [دلكفا جسد هف جابا

٣٤٢٩ - ١عن عسب الفحل عسبه بفتح فسكون ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرًا أو غيرًا أو غيرهما، وضرابه أيضًا، ولم ينه عن واحد منها بل عن كراء يؤخذ عليه فإن إعارته مندوب إليها الأحاديث وفي المنع عن إعارته قطع النسل فهو بحذف المضاف أي كراء عسبه، وقيل: يقال لكرائه عسب أيضًا والله تعالى أعلم.

## [باب في الصائغ]

• ٣٤٣- «فرفعنا» بفتح العين أظهر من سكونه، «وهبت خالتي» قال الحافظ السيوطي: سئلت عن هذه الخالة من هي فلم يحضرني إذ ذلك، ثم رأيت الطبراني ذكر في المعجم الكبير فاختة بنت عمرو، وأخرجه من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: سمعت النبي على يقول: «وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو غلامًا وأمرتها ألا تجعله جازرًا ولا صانعًا

إِلَى عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَهُ عَلَيْهِ لِيَقْتَصَ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ فَقُلْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلامًا وَآنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ فَقُلْتُ لَهَا لا تُسلَمِيهِ حَجَّامًا وَلا صَائِغًا وَلا قَصَّابًا قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى عَبْدُ لَهَا لا تُسلَمِيهِ حَجَّامًا وَلا صَائِغًا وَلا قَصَّابًا قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ ابْنُ مَاجِدَةَ رَجُلٌ مَنْ بَنِي سَهُم عَنْ عُمَر بُنِ الْخَطَّاب.

ولا حجامًا» (١) وفي الإصابة للحافظ فاختة بنت عمرو الزهرية خالة النبي يَلِيّه وأورد الحديث المذكور (٢)، «لاتسلميه» من أسلم أي لا تعطيه لمن يعلمه إحدى هذه الصنايع، وإنما كره الحجام والقصاب لأحل النجاسة التي يباشرانها مع تعذر الاحتراز، وأما الصايغ فلما يدخل في صنعته من الغش ولأنه يصوغ الذهب والفضة، وربما كان منه آنية أو حلي للرجال وهو حرام، أو لكثرة الوعد والكذب في كلامه، وله مال هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس؛ لأن العبد لايملك، ولذلك أضيف المال إلى البايع في قوله: «فماله للبائع» ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين، وقيل المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه والمبتاع المشترى، مؤبرًا اسم مفعول من التأبير وهو التلقيح، وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود عالم يؤبر.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: الهيشمي باب كسب الحجام (٩٦/٤). وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاص متروك.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ابن حجر: ٤/ ٣٧٤.

٣٤٣١ - خَذَتْنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بْنُ الْسَصْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّمْ مِي عَنْ ابْنِ مَاجِدة السَّمْ مِي عَنْ إِسْجَقَ عَنِ ابْنِ مَاجِدة السَّمْ مِي عَنْ عُنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُونَهُ.

٣٤٣٣ ـ حَدَثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّهُ مَالٌ فَمَالُهُ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعِ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلا مُؤَبِّرًا فَالشَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

٣٤٣٤ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ مُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ النَّخْلِ قَالَ أَبو دَاود: وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ النَّهِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ النَّخْلِ قَالَ أَبو دَاود: وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ وَنَافِعٌ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا.

٣٤٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُولَ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

# عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. بالب في التلقي

٣٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ نَافعِ عَنْ عَالْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ وَلا تَلَقُّواُ السَّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأسْوَاقَ.

٣٤٣٧ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرُو الرَّقِيَّ عَنْ أَيِّي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَمْرُو الرَّقِيَّ عَنْ أَيُوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَمْرُو الرَّقِيَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ الْجَلَبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقًّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ

#### [باب في التلقي]

٣٤٣٦ وقد جاء بصيغة النهي، وقد جاء بصيغة النهي، وقد جاء بصيغة النهي في بعض الروايات، لكن يجب حمله على النهي، ثم قيل: المراد بالبيع السوم والنهي للمشتري دون البائع؛ لأن البايع لايكاد يدخل على البايع، وإنما المشهور على المشتري وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص أو أجود ليزهده في شراء سلعة الغير، قال عياض وهو الأولى، «ولاتلقوا السلع» بكسر السين جمع سلعة وهي متاع التجارة، وتلقيها استقبالها والمراد هاهنا المتاع المجلوب الذي يأتي به الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها، وفي استقبالها تضييق على أهل السوق وغدر بالجاليين عادة فلا ينبغى.

٣٤٣٧ ـ «عن تلقّي الجلب» هو بفتح اللام وسكونها مصدر بمعنى المجلوب

السَلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ قَالَ أَبُو عَلِيَّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَالَ سَعْنَ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَالَ سَعْنَانُ لا يَبِعُ بَعْضَ أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدي خَيْرًا مِنْهُ بِعُضَرَةٍ.

## باب في النمي عن النبس

٣٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرُحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَنَاجَشُوا.

## باب في النمي أن يبيع كاضر لباح

٣٤٣٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثُوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ

من محل إلى غيره ليباع فيه.

#### اباب في النمي عن النبس

٣٤٣٨ ـ ٣٤٣٨ ـ ولاتناجشوا النجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولايريد شراءها ليغتر بذلك غيره، ويجيء بالتغافل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئ بمثل ما فعلوا فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلاً عن أن يفعل بداءً والله تعالى أعلم.

#### اباب في النمي أن يبيع كاضر لباحا

٣٤٣٩ هأن يبيع خاضر» هو المقيم بالبلدة «والبادي» البدوي وهو أن يبيع الحاضر مالاً لبادي نفعًا له بأن يكون دلالاً له وذلك يتضمن الضرر في حق

طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقُلْتُ مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

• ٣٤٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزَّبْرِقَانَ أَبَا هَمَّامٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ قَالَ أَبو دَاود: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ قَالَ أَبو دَاود: سَمِعْت حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِي كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لا يَبيعُ لَهُ شَيْئًا مَالِكِ قَالَ كَانَ يُقَالُ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِي كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لا يَبيعُ لَهُ شَيْئًا

الحاضرين؛ فإنه لوترك البادي لكان عادة باعه رخيصًا، وقيل: هو ألا يبيع الحاضر متاعه من أهل البلد، بل يبيعه من أهل البادية طمعًا في غلاء ثمن متاعه؛ لأن أهل البادية مع قلة معرفتهم يقضون حواثجهم على استعجال فيأخذون الشيء غاليًا، وعلى هذا فاللام في قوله: لبادي بمعنى من؛ أي يبيع الحاضر من البادي ولا يخفى بعده، ولا يبتاع له شيئًا أي ولا يشترى هذا بظاهره، لايتم إلا على القول باستعمال المشترك في المعنين وهو غير مشهور من مذهب مالك، فكأنه نبأه على أن المراد بالبيع مطلق العقد مجازًا فهو من عموم المجاز أو على أن المفظ وإن كان المراد به البيع لكن يثبت الحكم في الشراء مقايسة قسما اللفظ جامعًا لهما، بمعنى أنه يثبت الحكم فيهما في البيع بدلالة اللفظ وفي الشراء بالقياس والله تعالى أعلم.

«بحلوبة» في النهاية للذي قرأناه في سنن أبي ذاود بالحاء المهملة وهي الناقة التي تحلب (١)، وضبطه أبو موسى المديني بالجيم وهي يجلب للبيع من كل

<sup>(</sup>١) النهاية: ١/ ٤٣٢.

وَلا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا.

٣٤٤١ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَالِم الْمَكِّيِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ سَالِم الْمَكِّيِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزلَ عَلَى طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ.

٣٤٤٢ ـ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْسَنُ مُسحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَمُو اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَبِعْ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

## باب من انتتری مصراه فوجهما

٣٤٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ

شيء (١).

#### الب من انتتری مصراه فیکرهما

٣٤٤٣ ـ « لاتلقوا الركبان » من التلقي أي لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يقدموا الأسواق ، « ولا تصروا الإبل والغنم » هو من التصرية عند كثير ، وقد روي عن بعض المشائخ أنه كان يقول لتلامذته: متى أشكل عليكم ضبطه

<sup>(</sup>١) النهاية: ١/ ٢٨٢.

الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلَقَّوُا الرَّكُبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا يُبع بَعْضُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالْغَنَمَ فَمَن الرَّكُبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا يَبع بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالْغَنَمَ فَمَن الرَّكُبانَ لِلْبَيْعِ وَلا يَبعُلُهُ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكُها الْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِك فَهُو بَخَيْرُ النَّظُرِيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكُها

فاذكروا قوله تعالى: ﴿ فلا تُزكُوا أَنفُسكُمْ ﴾ (١) واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الإشكال، وجوز بعضهم أنه بفتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصرِّ بمعنى الشد والربط، والتصرية حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرًا للمشتري، والصر هو شد الضرع وربطه لذلك، فمن ابتاعها اشتراها بعد ذلك أي بعد أن فعل بها التصرية بعد أن يحلبها من ضرب أو نصر «وصاعا من تمر» أي صاعًا مما هو غالب عيش أهل البلد، وخص التمر لأنه كان يومئذ غالب عيش أهل المدينة، وأخذ بظاهر هذا الحديث غالب أهل العلم.

قال ابن عبد البر: إن لبن التصرية اختلط باللبن الطارى في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن مالا يعرف غير ممكن تقويمه فحكم تلك بصاع من تمر قطعًا للنزاع، والحاصل أن الطعام بدل للبن الموجود في الضرع حال البيع، وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك المشتري لأنه في ضمانه، وقد أخذ الجمهور بالحديث، ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعد الدين هو الضمان بالقيمة أو المثل أو الثمن، وهذا الضمان ليس شيئًا من ذلك فلا يثبت بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعًا، وقالوا: الحديث من رواية أبي هريرة وهو غير فقيه، وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية؛ فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل، «والغرة» في الجناية على الجنين وكل ذلك شرع تختلف باختلاف حال القتيل، «والغرة» في الجناية على الجنين وكل ذلك شرع

<sup>(</sup>١) سورة النجم: الآية (٣٢).

وَإِنْ سَخِطَهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

٣٤٤٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَحَبِيبٌ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُو بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرًاءَ.

قطعًا للنزاع، وأما الحديث فقد جاء من رواية ابن عمر رواه أبوداود بوجه والطبراني بآخر (۱)، ومن رواية أنس أخرجه أبو يعلى (۲)، ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في الخلافيات (۳)، وقد رواه ابن مسعود موقوفًا كما في صحيح البخاري (٤)، والموقوف له حكم الرفع لتصريحهم أنه مخالف للأقيسة، والموقوف المخالف مرفوع حكمًا، وابن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق، وقولهم: أبوهريرة غير فقيه ضعيف أيضًا، فقد ذكره في الإصابة من فقهاء الصحابة، وذكر أنه كان يفتي (٥)، ومن تتبع كتب الحديث يجده حقًا بلا ريب والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد: قلت: لابن عمر في الصحيح النهي عن النجش والتلقي، وله عند أبى داود وابن ماجه حديث في المطرة إلا أنه قال: فيه رد مثلي أو مثل لبنها، فمما بدل التمر، رواه الطبراني في الكبير، وفيه بيث ليث بن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح: ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد الهيشمي ٤/ ٨١، وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، أبو يعلى: ١٠/ ٥٠١/١٠).

<sup>(</sup>٣) البيهقي في السنن: ٥ /٣١٨، ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري في البيوع: (٢١٤٩).

<sup>(</sup>٥) الإصابة: ابن حجر:٢٠٢/٤.

٣٤٤٥ عَنْنَا ابْنُ جُرِيْجِ حَدَّثَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرًاةً احْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِها الشَّتَرَى غَنَمًا مُصَرًاةً احْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِها صَاعٌ مِنْ تَمْرِ.

٣٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ مُحَقَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ مُحَقَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا.

## باب في النمي عن العهرة

٣٤٤٧ ـ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ

٣٤٤٥ ـ «مصراة» اسم مفعول من التصرية كمزكاة من التزكية لاسمراً أي لايتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي، أو المعنى أن الصاع لابد أن يكون من غير السمراء والأول أقرب والله تعالى أعلم.

٣٤٤٦ ـ «محفَّلة» بتشديد الفاء اسم مفعول أي مصراة قمحًا برًا، ولعل هذا كان في أول الأمر ثم جاء التحديد قطعًا للنزاع، ولذلك أخذ الناس بالتحديد

## [الب في النمي عن الاحكولة]

قيل: الحكرة بضم فساكن ما جمع من الطعام يتربص به الغلاء، «والحكر»

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِي بْنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أَحَدِ بَنِي عَدِي بْنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ يَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوِد: أَبِو دَاوِد: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوِد: قَالَ الأوزْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ.

٣٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ حَدَّثْنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْفَيَّاضِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ فِي التَّمْرِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ الْفَيَّاضِ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ فِي التَّمْرِ

بفتحتين مثله، وفي الصحاح احتكار الكلام جمعه وحبسه يتربص به الغلاء وهو الحكرة بالضم (١).

الهمزة، «الايجترئ» على هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية، ففيه دلالة على أنها معصية عظيمة الايرتكبها الإنسان أولاً، وإنما يرتكبها بعد الاعتياد وبالتدريج، وقد اشتهر الاحتكار في الطعام بحيث لايفهم عند الإطلاق غيره، ولذلك لما قيل لسعيد: فإنك تحتكرقال: ومعمر كان يحتكر أي أن معمراً الذي هو شيخي في هذا الحديث كان يحتكر مثل احتكاري، يريد أن فعله مما الايشمله الاحتكار المنهي عنه في الحديث، وإلا لما فعله من أخذت عنه هذا الحديث؛ إذ المسلم لا يخالف أمر النبي على بعد علمه به، وإنما الاحتكار مخصوص بالقوت، وكان احتكار سعيد ومعمر في غيره والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح: مادة (حكر) ض ١٤٨.

حُكْرَةٌ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى قَالَ عَنِ الْحَسَنِ فَقُلْنَا لَهُ لا تَقُلُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبو دَاود: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَبو دَاود: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب يَحْتَكِرُ النَّوَى وَالْخَبَطَ وَالْبِزْرَ وسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ سَأَلْتُ مَعْنَانَ عَنْ كَبْسِ الْقَتِ فَقَالَ كَانُوا يَكُرَهُونَ الْحُكْرَةَ وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيْاشِ فَقَالَ اكْبسنهُ.

## بارد في محسر الحراهم

٣٤٤٩ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلا مِنْ بَأْسٍ. صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلا مِنْ بَأْسٍ. عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَةً الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إلا مِنْ بَأْسٍ.

• ٣٤٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ الدَّمَشْقِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بلال

#### [باب في كسر الحراهم]

٣٤٤٩ - «أن تكسر سكة المسلمين» قيل: أراد الدراهم والدنانير المضروبة ، يسمى كل واحد منهما سكة ؛ لأنه طبع سكة الحديد، أي لاتكسر إلا من مقتضى كرواتها أوشك في صحة نقدها ، وإنما كره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى ، أو لأن فيه إضاعة المال ، وقيل: إنما نهى عن أن تعاد تبرا ، وأما للمنفعة فلا ، وقيل: كان بعضهم يقص أطرافها حين كانت المعاملة عدد الأوزان فنهوا عن ذلك .

#### [باب في التسمير]

٠ ٣٤٥٠ « سَعِّر » بالتشديد أي عين السعر وهي بالكسر الذي يقوم عليه

حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلاءُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَالِ اللَّهُ وَلَيْسَ لأَحْدِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلِ اللَّهُ وَلَيْسَ لأَحْدِ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ.

٣٤٥١ عَذَّ ثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا عَفَّانُ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه هُوَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَّاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّه وَلَيْسَ اللَّه هُوَ الْمُستَعْرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّه وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَة فِي دَم وَلا مَالٍ.

الثمن، «بل ادعوا» أي ادعوا الله ليرفع عنكم القحط.

«التسعير» مني يخفض أي ما يشاء ويرخصه ويرفع ما يشاء ويغليها فالتجنوا إليه، أي ولا اعتراض عليه لأحد، «والمظلمة» بكسر اللام هي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك، وقد تفتح اللام وتضم، وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها فيكون ظلمًا والنصيحة، فليس للإمام أن يسعر لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصحية لهم والله تعالى أعلم.

٣٤٥١ ـ ٣٤٥ ـ ٣٤٥ المسعر ، هو الذي يرخص الأشياء ويغليها ، أي فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى وليس للنازع والله تعالى أعلم .

## باب في النمي عن المس

٣٤٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ برَجُلِ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْف تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ لَأُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ مِنَا مَنْ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُو مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ مِنَا مَنْ غَثُ،

٣٤٥٣ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَنَا.

## باب (فع) كيار المتبايمين

٤ ٥ ٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

#### [باب في النمي عن الغس

٣٤٥٢ وليس منا من غش، من الغش بالكسر وهو ضد النصح من الغشش وهو المشروب الكدر، أي ليس على خلقنا وسنتنا.

#### [باب (فق كيار المتبايعين]

٣٤٥٤ (المتبايعان) اللذين (١) جرى العقد بينهما فإنهما لايسميان متبايعان الا (ح) بالخيار أي لكل منهما خيار فسخ البيع ما لم يفترقا عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور، وهو ظاهر اللفظ، وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل ، والصواب [اللذان].

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارِ . بالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقًا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ .

٣٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْفِعِ عَنْ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ.

جرى بينهما كلام البيع وإن لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول، وهما بالخيار؛ إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد، ما لم يتفرقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد، فصار حاصلة لهما الخيار قبل تمام العقد، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق بالأقوال، وكل ذلك لا يخلو عن بعد، إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لاخسيار له لأنه أوجب، ثم بعض روايات الحسديث في الصحيحين (١) ينفي هذا الحمل قطعًا والله تعالى أعلم.

٣٤٥٥ - وإلا بيع الخيار، قيل: استثناء من مفهوم الغاية أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأمد المشروط، وقيل: من نفس الحكم أي إلا أن يكون بيعًا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للأخر في المجلس: اختر، فقال: اخترت، فلا خيار قبل التفرق، أو إلا أن يكون بيعًا شرط فيه عدم الخيار أي شرط فيه ألا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار أصلاً، والوجه الأول يعم المذهبين؛ مذهب من يقول بخيار المجلس ومن ينفيه، والأخيران يختصان بمذهب القائل به.

<sup>(</sup>۱) البخاري في البيوع (۲۱۰۷\_۲۱۰۹)، ومسلم في البيوع (۱۵۳۱، ۱۵۳۲).

٣٤٥٦ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْسرو بْنِ الْعَساصِ أَنَّ رَسُسولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانَ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقًا إِلا أَنْ تَكُونَ صَلَّمَة جَيَارٍ وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

٣٤٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُثُنَا حَمَّادٌ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَةً عَنْ أَبِي الْوضِيءِ قَالَ غَزُونَا غَزُوةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلا فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلام ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُومِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلُ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدُفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَبُو بَرْزَةً صَاحِبُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةً فِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةً صَاحِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةً فِي بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَبُو بَرْزَةً صَاحِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ نَاحِيةِ الْعَسْكَرِ فَقَالا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالَى مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم أَنْ خَدَانَ عَلَيْه وَسَلَم أَنْ أَنْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَوْمَ لَوْلُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم أَنْ فَقَالَ مَا لَمْ يَتَفَرَقًا قَالَ هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ حَدَّتُ حَدَّثَ عَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ مَا لَمْ لَعَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَوْ الْمَالِ اللَّه عَلَى مَا لَمْ لَمَا لَه وَسَلَم الْمُؤْتِ الْمَالِ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى مَا لَمْ لَا اللَّه عَلَى الْمَالُولُونَ الْفَرَالُونُ الْمَالِقُولُ الْمَالِهُ الْعُلَى الْفَالِه اللَّه عَلَى الْقَالُ الْقَالُ الْمَالِي الْمَالِقُ ال

٣٤٥٦ و جود خير خشية أن يستقيله، أي يبطل البيع لسبب ماله من الخيار فهذا يفيد وجود خيار المجلس وإلا فلا خشية ، وقيل: بل ينفيه لأن طلب الإقاله إنما يتصور إذا لم يكن له خيار وإلا فيكفيه ماله من الخيار في إبطال البيع عن طلب الإقالة من صاحبه والله تعالى أعلم.

٣٤٥٧ ـ «حيضر الرحيل» أي وقت الانتقال من ذلك المكان، وهو بدل من أصبحنا وجواب لما، «قام إلى فرسه» أي صاحب الفرس قام إليه قال الرجل أي صاحبه جاء إليه.

٣٤٥٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم الْجَرِّجَرَائِيُّ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبرَنَا عَنْ يَحْيى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلا خَيَرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ عَنْ يَحْدِنِي وَيَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ خَيْرُنِي وَيَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَفْتَرقَنَ اثْنَان إلا عَنْ تَرَاضٍ.

٣٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيهِ بْنِ حِلَام أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْبَيَّعَانِ بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقًا فَإِنْ صَدَقًا وبَيَّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْبَيَّعَانِ بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقًا فَإِنْ صَدَقًا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا قَالَ أَبو داود: وَكَذَبِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً وَحَمَّادٌ وَأَمًّا هَمَّامٌ فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرِقًا أَوْ يَخْتَارًا ثَلاثَ مِرَاد.

## باب في فضله الإقالة

• ٣٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عِنْ أَبِي

٣٤٥٨ ـ «الايفترقن اثنان إلا عن تراض» أي وقت الافتراق فهذا يؤيد خيار المجلس والله تعالى أعلم.

٣٤٥٩ و ٣٤٥٩ وفيان صدقا، أي صدق البايع في صفة البيع وبين ما فيه من عيب وغيره وكذا المشترى في الثمن محقت أي محيت وذهبت بركة بيعهما والله تعالى أعلم.

#### [باب في فضله الإقالة]

٣٤٦٠ همن أقال مسلمًا ، أي وافقه على نقض البيع والإقالة تجري في البيعة

صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ.

## بارب فيهن باغ بيعتين في بيعة

٣٤٦١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَصْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

والعهد أيضًا، أقاله الله عثرته أي يزيل عنه ذنبه ويغفر له خطيئته والله تعالى أعلم.

#### [باب فيمن باغ بيمتين في بيمة]

٣٤٦١ - «من باع بيعتين» إلخ رواه الترمذي وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: نهى رسول الله على عن بيعتين في بيعة (١)، وفسروه على وجهين: أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً وبعشرين نسيئة إلى شهر فهو فاسد، إلا إذا فارقه على أحدهما لجهالة الثمن، والثاني: أن يقول: بعتك عبيدى بعشرة على أن تبيعني جارية بكذا فهو فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرة مع شرط بيع الجارية، وذلك شرط لايلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولاً، وأما رواية أبي داود فقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، فيشبه أن يكون هذا الحكم في بع بعينه كأنه أسلف دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فطالبه فقال له:

<sup>(</sup>١) الترمذي في البيوع (١٢٣١)، النسائي في البيوع.

# وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرَّبَا. بالب [في] النهي عن العينة

٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُريْحٍ ح وحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ التَّنيسِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُسِيُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ إِسْحَقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَعْمَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُ أَنَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَ حَدَّثَهُ أَنَ اللَّهِ عَلْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُ أَنَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَ حَدَّثَهُ أَنَ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعًا حَدَّثَهُ بِالزَّرْعِ وَتَرَكُتُمُ لَيْفُو وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكُتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِولُ إِذَا تَبَايَعْتُم بِالْعِينَةِ وَأَخَذَتُهُ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ وَتَرَكُتُم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

بعني القفيز الذي لك على إلى شهرين بقفيزين، فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فصار بيعتان في بيعة فيرد إلى أوكسهما، وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل فسخ الأول كان قد دخلا في الربا. اهر(١).

#### [ناب [فع] النمع عن المينة]

٣٤٦٢ - «إذا تبايعتم بالعينة» بفتح عين وسكون ياء، وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الأول، «وأخذتم أذناب البقر» قيل: يريد به اشتغالهم بالزرع عن الجهاد حتى ترجعوا إلى دينكم، فيه إشارة إلى أن من فعل العينة وترك الجهاد فقد خرج من الدين.

<sup>(</sup>١) معالم السن: ٣/ ١٢٢ ، ١٢٣ .

## باب في السلف

٣٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَمَ نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ كَتْبِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

#### [باب في السلف]

٣٤٦٣ - (وهم يسلفون) يقال: سلّف تسليفًا وأسلف إسلافًا، والاسم السلف وهو على وجهين: أحدهما: قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، والشاني: أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم، ونصب السنة والستين إما على نزع الخافض أي إلى السنة أو على المصدر أي إسلاف السنة، وقوله: ووزن معلوم بالواو في الأصول، فقيل: الواو للتقسيم بمعنى أو أي كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن، وقيل بتقدير الشرط أي في كيل معلوم إن كان كيليًا ووزن معلوم إن كان وزنيًا، أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم، قيل: ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم، وقوله: «إلى أجل معلوم» قيل: ظاهره اشتراط الأجل، في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد، وقال الشافعي: لا يشترط الأجل والمراد في الحديث أنه إن أجل مغلومًا كما في قرينته والله تعالى أعلم.

٣٤٦٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَوَدَّثَنَا ابْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَخْبَرَنَا شُعْبَة أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنَا شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنَا نُسُلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي نُسُلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحَنْظَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْوِ وَالزَّبِيبِ زَادَ ابْنُ كَشِيرٍ إِلَى قَوْمٍ مَا هُو عِنْدَهُمْ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَي فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٣٤٦٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِئَ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِئَ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ بَعْنَا الْرَحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ قَالَ أَبو دَاوِد: الصَوَابُ ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ.

٣٤٦٦ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدُّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمُغِيرةِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمُعِيرةِ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأسلَمِيُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ حَدُّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأسلَمِيُ قَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ قَالَ عَزَوْنَا مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرُ وَالزَيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا وَآجَلا مَعْلُومًا فَقِيلَ لَهُ

٣٤٦٦ وأنباط و جمع نبطي (١) ، «ممن له ذلك» أي من الذي كان عنده ذلك المتاع في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها ، وقد منعه علماؤنا الحنفية ولعلهم

<sup>(</sup>١) النبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، والجمع أنباط، يقال: رجل نبطي مثل يمني. مختار الصحاح ص ٦٤٣، والقاموس المحيط ص(٨٩٠).

مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ.

## باب في السلم في ثمرة بمينما

٣٤٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ رَجُلِ نَجْرَانِيَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا أَسْلَفَ رَجُلا فِي نَخْلِ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

## باب السلف (لا) يحواء

٣٤٦٨ ـ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي الطَّائِيَّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

## باب في وضع الزائلة

٣٤٦٩ ـ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْن

يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية والله تعالى أعلم.

#### (باب السلف (لا)يكولء

٣٤٦٨ ـ «فلا يصرفه» أي ذلك الشيء، «إلى غيره» إلى غير ذلك الشيء بأن يبدل المبيع قبل القبض بغيره، وقيل: ضمير غيره لمن، أي لا يبيعه من غيره والمال واحد وهو النهي عن التصرف في المسلم فيه قبل قبضه.

#### [بأب في وضع البائلة]

٣٤٦٩ - «وليس لكم إلا ذلك» ظاهره أنه وضع الجائحة بمعنى أنه لا يؤخذ

عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا فَكَشُرَ دَيْنُهُ فَسَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ.

• ٣٤٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُ قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُريْجٍ الْمَعْنَى أَنَّ أَبًا الزَّبَيْرِ الْمَكِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بعث مِن أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْعًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بَعْيْر حَقً.

عنه ما عجز عنه، ويحتمل أن المعنى ليس لكم في الحال إلا ذلك لوجوب الانتظار في غيره، لقوله تعالى: ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ (١) وحيننذ فلا وضع أصلاً، وبالجملة فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع والله تعالى أعلم.

٣٤٧٠ وضع الحاجة مطلقاً ومن يقول به يقول على ما إذا كان التلف قبل تسليم الثمار إلى المشتري فيكون في ضمان البائع فلا يحل له أن يأخذ شيئًا من الثمن بلا خلاف، وإن حمل على ما بعد التسليم يحمل على التهديد، أي فلا يحل لك في الورع والتقوى أن تأخذ الثمن إذا تلف الثمار والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٢٨٠).

## باب في تفسير الكائلة

٣٤٧١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ جُزَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرِ أَوْ بَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ .

٣٤٧٢ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: لا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: لا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

### باب في منع الماء

٣٤٧٣ ـ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا

٣٤٧١ ـ «كل، ظاهر احتراز عما لا يعلم بوجوده.

٣٤٧٢ ـ «لا جائحة» أي لا يوضع بذاك شيء بدعوى الجائحة وذاك في سنة المسلمين أي علم ذاك بعلمهم.

#### اباب في منع الماءا

٣٤٧٣ ـ «لا يمنع فضل الماء» يمنع هنا على بناء الفاعل أي أحد أو على بناء الفعول، «والكلا» كجبل العشب رطبه ويابسه كذا في القاموس (١)، يريد أنه بفتحتين بلا مد، وهو عام يشمل الرطب واليابس بخلاف الحشيش فإنه اليابس

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: مادة (كلأ) ص ٦٤.

يُمْنَعُ فَصْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاِّ.

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةٌ لا أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَصْلُ مَاء عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَصْلُ مَاء عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَة بِعُدَ الْعَصْرِ يَعْنِي كَاذِبًا وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمُ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ .

٣٤٧٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ فِي السَّلْعَةِ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الآخَرُ فَأَخَذَهَا.

والعشب فإنه الرطب من النبات، والمعنى أن من حفر بشراً في موات فيملكها بالإحياء ويقرب البير موات فيه كلا ولا يمكن الناس أن يراعوه إلا بأن يبدل لهم ماءه، فليس له أن يمنع ماشيته غيره أن ترد ماءه الذي زاد على حاجة ماشيته ليمنع فضل الكلا، قيل: ومفهوم الحديث يقتضي ألا يحرم إذا لم يمنع به الكلا فلا يجب بذله للزرع ويجب للماشية والله تعالى أعلم.

٣٤٧٤ ـ «لا يكلمهم الله» كناية عن الغضب، «فضل ماء» بالمد والتنوين، هذا الحديث يفيد ذم منع ابن السبيل، فلا يدخل فيه منع زرع الغير، ولا يلزمه البذل فيه بعد العضر للمبالغة في الذم؛ لأنه وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار، ويشتغل فيه الموفق بالذكر ونحوه، فالمعصية في مثله أقبح، «وفي» أي ما عليه من الطاعة مع أن الوفاء واجب عليه مطلقًا.

٣٤٧٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَارِ بُنِ مَنْظُورٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ امْرَأَة يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهِ قَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ قَالَتِ اسْتَنَاذُنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ قَالَتِ اسْتَنَاذُنَ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَالَتَ السَّيْءُ الَّذِي لا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمُ عَالَ يَا نَبِي اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّذِي لا يَجِلُ مَنْعُهُ قَالَ يَا نَبِي اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّذِي لا يَجِلُ مَنْعُهُ قَالَ يَا نَبِي اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّذِي لا يَجِلُ مَنْعُهُ قَالَ الْمَلْحُ قَالَ يَا نَبِي اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّذِي لا يَجِلُ مَنْعُهُ قَالَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ .

٣٤٧٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّوْلُوِيُ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُشْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْن ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَدَّثَنَا عَيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُشْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَع مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَع

٣٤٧٧ - «المسلمون شركاء» إلخ، ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا: إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقًا، والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلا الكلا المباح الذي لا يختص بأحد، وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها، وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، فالماء

٣٤٧٦ ـ «الماء» كأن المراد مثل الماء والملح من الأشياء المحفرة لا ينبغي للإنسان منعها عن المحتاج والجار، وقال الخطابي: المراد أن الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك، فإن أحدًا لا يمنع من أخذه، فأما إذا صار في حيز مالكه فله منعه (١) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٣/ ١٢٩.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثِ فِي الْكَلْإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

## باب في بيع فضاء الماء

٣٤٧٨ - حَدُّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُسنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُسنُ عَبْدِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع فَضْلِ الْمَاءِ.

إذا أحرزه إنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه وكذا غيره، وقال الخطابي: الكلا هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه للناس وليس لأحد أن يختص به (١)، والنار فسره بعضهم بالحنجارة التي توري النار، فليس لأحد أن يمنع من يأخذ حجراً منها يقدح به النار، فأما التي يوقدها إنسان فله أن يمنع غيره من أخذها، وقال بعضهم: له منع من أخذ جمرة أو جذوة وليس له منع من أراد أن يستصبح منها مصباحاً أو أدنى منها فينتفع بضوئها؛ لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئاً.

### [باب في بيع فضاء الماء]

٣٤٧٨ ـ ٣٤٧٠ عن بيع فيضل الماء وفي رواية (٢) الترميذي وعن بسيع الماء ، قال الخطابي: معنى فضل الماء ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته (٢) وزرعه.

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في البيوع (١٣٧١).

<sup>(</sup>٣) معالم الستن (٣/ ١٢٨).

### باب في ثمن السنور

٣٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالا حَدَّثَنَا عِيسَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنِ الأَعْمَش عَنْ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِي بُنُ بَحْرٍ قَالا حَدَّثَنَا عِيسَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنِ الأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر ابْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

#### [باب في ثمن السنور]

٣٤٧٩ - «عن ثمن الكلب والسنور» قال السيوطي: الأول للتحريم والثاني للتنزيه، وقال البيهقي: الحديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان ولا برواية أبي الزبير، ولعل مسلمًا إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيعًا رواه عن الأعمش شك في وصل الحديث فصار رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة (١).

قلت: وقد أخرجه مسلم برواية أبى الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي على عن ذلك (٢)، فكان مراد البيهقي أنه لم يخرجه برواية أبي سفيان والله تعالى أعلم.

ثم قال: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلا يقدر على تسليمه، وزعم أن النهي كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثم حين صار محكومًا بطهارة سؤره حل ثمنه ولا دليل على القولين، ثم ذكر عن عطاء أنه قال: لا بأس بثمن السنور، وقال: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لا

<sup>(</sup>١) البيهقي في السنن الكبري (٦/ ١١).

<sup>(</sup>٢) مسلم في المساقاة (١٥٦٩).

عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَالسُّنُّور.

٣٤٨٠ حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَن الْهرَّةِ.

# باب في أثمان المالياب

٣٤٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.

٣٤٨٧ - حَدِّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى وَمُنْ وَمُنْ الْكُلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكُلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ

يعارضه قول عطاء.

### [باب في أثمان المجلاب]

٣٤٨١ . «وحلوان الكاهن» بضم الحاء وسكون اللام مصدر حلوته إذا أعطيته، والمراد ما يعطى على أنه تكهين، قال أبو عبيد: وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلاً دون كلفة، يقال: حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو، ويقال للرشوة: حلوان فاملاً كفه ترابًا، قيل: أريد به الحرمان والخيبة كقوله عَلَيْهُ: «وللعاهر الحجر».

الْكَلْبِ فَامْلاً كَفَّهُ تُرَابًا.

٣٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيهِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ ابْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَابِ.

٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُويْدٍ الْجُذَامِيُّ أَنَّ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سُويْدٍ الْجُذَامِيُّ أَنَّ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَجِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلا حُلُوانُ الْكَاهِنِ وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ.

## باب في ثمن الأمر والميتة

٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثُمَ عُنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.

٣٤٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

### [بالب في ثمن الأمر والميتة]

٣٤٨٦ - «ويستصبح بها الناس» أي ينور به مصابيحهم ، «هو حرام» أي بيع الشحوم أو الانتفاع بها، «قاتل» أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَة وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

٣٤٨٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ «هُوَ حَرَامٌ».

٣٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَحْثَلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى عَنْ خَالِد الْحَدَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَديثِ خَالِد بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمُّ اتَّفَقَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمُّ اتَّفَقَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمُّ اتَّفَقَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَلَى اللَّهُ الْيَهُ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكُنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَصَحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُ وَ ثَلاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ فَبَاعُوهَا فَصَحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُ ودَ ثَلاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ فَبَاعُوهَا

«أجملوه» من أجمل الشحم أذابه واستخرج دهنه، قال الخطابي: معناه أذابوها حتى تصير ودكًا فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغيرهيئته وتبديل اسمه (١).

٣٤٨٨ . «أكل شيء » أي مما يصلح للأكل ، والمراد بالأكل تناوله أكلاً أو شربًا ليشمل نحو الخمر ، والحديث يدل على حرمة بيع كل نجس، والفقهاء جوزوا

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٣/ ١٣٣).

وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَقُلُ فِي حَدِيثٍ خَالِدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَان رَأَيْتُ وقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ.

٣٤٨٩ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرِو الْجَعْفَرِيُ عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانِ التَّعْلِبِيَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمُغِيرَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّص الْخَنَازِيرَ.

• ٣٤٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْنَعْرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وَقَالَ حُرِّمَتِ النَّهَارَةُ فِي الْخَمْر.

بعض ذلك والله تعالى أعلم.

٣٤٨٩ - افليشقص من التشقيص إما بمعنى الذبح بالمشقص وهو نصل عريض أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطابي: هو كناية عن استحلال أكلها والمقصود توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير؛ فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير فلاتستحل بيع الخمر (١)، وقيل: هو أمر معناه النهي تقدير من باع الخمر فليكن للخنازير قصابًا.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٣/ ١٣٤).

٩ ٩ ٩ ٣ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَش بإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا .

## باب في بيع الكمام قباء أي يستوفي

٣٤٩٧ ـ حَدَّثَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عِنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ.

٣٤٩٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

المورمة سواء، وقال السيوطي: جاء عن عائشة في بعض الروايات: لما نزلت الحرمة سواء، وقال السيوطي: جاء عن عائشة في بعض الروايات: لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر، فنهى رسول الله على غالله عن ذلك، فهذا يدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم ذلك وكأنه نسخت تلاوته (١).

### [باب في بيع الطمام قبل أن يستوفي]

٣٤٩٢ - «من ابتاع» أي اشترى، «حتى يستوفيه» قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض، وإنما اختلفوا فيما عداه، قيل: فقال مالك هو في الطعام فقط. وقال الشافعي ومحمد: بل في كل شيء، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد: إنه فيما سوى العقار والله تعالى أعلم.

٣٤٩٣ ـ «من يأمرنا » قال السيوطي: هذا أصل في إقامة المحتسب على أهل

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٣/ ١٣٥).

أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ يَعْنِي جُزَافًا.

٣٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.

٣٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

٣٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُشْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

السوق إلى مكان سواه أي ليتم القبض على آكد وجه، «جزافًا» مثلث الجيم والكسر أفصح هو المجهول القدر مكيلاً كان أو موزونًا، والطعام مرجاء هو بتخفيف الجيم اسم مفعول من أرجى إذا أخر أو بتشديدها من رجّاء وآخره همزة، وقد تترك تخفيفًا أي مؤجل مؤخر، وهذا إشارة إلى علة النهي، وذلك بأن يشتري من أحد طعامًا إلى أجل بدينار ثم يبيعه منه أو من غيره قبل قبضه بدينار مثلاً، يلزم الربا لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب فهو ربا، ولأنه بيع غائب بناجز ولا يصح.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لابْن عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بالذَّهَب وَالطَّعَامُ مُرَجًى .

٣٤٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ مُسَدُدٌ قَالَ اللَّه عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّعَام.

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ.

٣٤٩٩ حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرَبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرَبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُ فَإِذَا

٣٤٩٨ وأيت الناس يضربون هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعي في مبايعاتهم ومعاملاتهم حتى يجوزها التجار إلى رحالهم، هذا دليل على عموم الحكم في المنقولات كما هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم.

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

## باب في الرجلء يقواء في البيع : «لا خلابة»

١ • ٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُرُزِّيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءً الْكَلْبِيُّ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءً أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

### [باب فع الرجاء يقواء فع البيع ، «لا خلابه» [

٣٥٠١ ، وفي عقدته ، بضم فسكون أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَى فُلان فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا عَقْدَتِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَبِيً اللَّهِ إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلا خِلابَةَ قَالَ أَبُو ثُورٍ عَنْ سَعِيدٍ.

باب في العربان

٧ • ٣٥ • حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ قَرَأْتُ علَى مَالكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَهُ بَلَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيهِمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْعَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أَعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِي إِنْ يَشْعَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَة ثُمَّ يَقُولُ أَعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِي إِنْ تَرَكْتُ السَلْعَة أَو الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ.

باب في الرباء يبيع ما ليس عنده

٣ ، ٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ

وعقله، «أحجر» بتقديم المهملة على الجيم أي أمنعه.

### [باب في العربان]

٣٥٠٢ - ٣٥٠ من بيع العربان ، بضم العين المهملة وسكون الراء ، ويقال فيه : عربون بالضم أيضًا ، سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع أي إصلاحًا وإزالة فساد لئلا يملكه باشترائه .

### اباب فع الرباء يبيع ما ليس عنده

٣٥٠٣ «يريد منى البيع» أي المبيع كالصيد، بمعنى المصيد، ليس عندي

مَاهَكَ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَكَ. الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَكَ.

٤ . ٣٥ . حَدَّثَنَا زُهَيْ رُبُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَني عَمْرُو قَالَ:
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْد اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَجِلُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شُرْطَان فِي

حال منه، «لا تبع ما ليس عندك» قيل: هو كبيع الآبق ومال الغير، والمبيع قبل القبض، والجمهور على جوازبيع مال الغير موقوفًا، وتقدم دليلهم ومنعه الشافعي لظاهر الحديث، قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع (١) والله تعالى أعلم.

القرض أي لا يحل بيع بشرط قرض بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني القرض أي لا يحل بيع بشرط قرض بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفًا، وقيل: هو أن تقرضه ثم تبتع منه شيئًا بأكثر من قيمته؛ فإنه حرام لأنه قرض جر نفعًا، أو المراد السلم بأن يسلف إليه في شيء فيقول: فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، وشرطان في بيع مثل بعتك هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين، وهذا هو بيعان في بيع، وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلاً كالجمهور، وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته فلا بأس وعلى خياطته فلا بأس به بربح ما لم يتضمن هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البايع

<sup>(</sup>١) معالم السأن (٣/ ١٤٠).

بيعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. بايد في تتريط في بيع

٥، ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيًا حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بِعْتُهُ يَعْنِي بَعِيرَهُ مِنَ النَّبِيَ صلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي قَالَ فِي آخِرهِ تُراني إِنَّمَا مَاكَسْتُك لأَذْهَب بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلُكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ.

## بار في عمدة الرقيق

٣٥، ٣٥ . خَذَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ خَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ

الأول إلى ضمانه بالقبض.

### [باب في نقرط في بيع]

اشتراط ركوب الدابة في بيعها مطلقا، وقال مالك بجوازه إن كانت المسافة قريبة اشتراط ركوب الدابة في بيعها مطلقا، وقال مالك بجوازه إن كانت المسافة قريبة كما كانت في قصة جابر، ومن لا يجوز ذلك مطلقا، يقول: ما كان ذاك شرطا بل أعطاه النبي عَلَيْ تكرماً وسماه بعض الرواة شرطاً وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان إعارة، «ما كستك» قللت في ثمن جملك والله تعالى أعلم.

### [باب في عمدة الرقيق]

٣٥٠٦ ـ «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» هذا قول أهل المدينة كابن المسيب والزهري وبه أخذ مالك وضعف أحمد بن حنبل الحديث وقال: لا يثبت في

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّام.

٣٥٠٧ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَد حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلاثِ لَيالِي رُدَّ بِغيْرِ بيْنَةٍ وإِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلاثِ لَيالِي رُدَّ بِغيْرِ بيْنَةٍ وإِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلاثِ لَيالِي رُدَّ بِغيْرِ بيْنَةٍ وإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلُّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ الشَّتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلام قَتَادَةً.

# باب فيمن إشترى غبدا فاستعمله ثم وجح به غيبا

٨ - ٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ مَخْلَدِ بْن

العهدة حديث، وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا والحديث مشكوك فيه، فمرة قال: من سمرة، ومرة قال: عن عقبة.

### اباب فيمن اشترى غبدا فاستعمله ثم وجهد فيه غيباا

٣٥٠٨ - ١٥ - ١٥ - ١٥ مخلد بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة وخفاف بضم الخاء مخففًا.

«الخراج بالضمان» الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدًا كان أو غيره، وذلك بأن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عندما بيع، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البايع شيء، والباء في قوله: بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أي

<sup>(</sup>١) قال عنه ابن حجر: مقبول. انظر: تقريب التهذيب (٢/ ٢٣٥).

ضمان الأصل سبب لملك خراجه، وقيل: الباء للمقابلة، والمضاف محذوف والتقدير: بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان الملازم عليه بتلف المبيع، ومن هذا القبيل الغنم بالغرم.

وقال الخطابي: لفظ هذا الحديث مبهم يحتمل أن يكون معناه أن ملك الخراج بضمان الأصل، بضمان الأصل، ويحتمل أن يكون المعنى أن ضمان الخراج بضمان الأصل، واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين الجواز، والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن العلماء قد استعملوه في البيوع، والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه (١).

قلت: قد جاء الحديث مبين السبب وهو أنه كان في البيع فيجب حمله على معنى يناسبه، وهو المعنى الأول، فلذلك استعمله العلماء فيه، وأما المعنى الثاني فإنما يناسب الغصب على مذهب من يقول بضمان الغاصب منافع الغصب والحمل عليه بعيد، وقوله: «واقتضاء العموم» أي طلب المعنى العام الشامل للمعنيين والله تعالى أعلم.

وقال الزركشي في القواعد: معناه ما خرج من الشيء من عين أو منفعة أو غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان في ضمانه فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم، وأورد عليه أنه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكان الزوائد قبل القبض للبايع ثم العقد أو الفسخ ؛ إذ لا ضمان

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٣/ ١٤٨، ١٤٩).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بالضَّمَان.

٩ . ٣٥ . حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَحْلَدِ بْنِ خَفَافِ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَةً فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَأَغَلَّ عَلَيَّ عَلَةً فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَ الْغَلَّةَ فَأَتَيْتُ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ فَأَتَاهُ عُرُوةً الْفَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

للمشتري حينتذ، ولم يقل أحد بذلك، أجيب: بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعًا، واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البايع وأقطع لطلبه واستعارة أن الخراج للمشتري، واستدل به على أن زوائد الغصب ومنافعه للغاصب لأن المغصوب في ضمانه، فلا ينبغي أن يضمن الغاصب منافع المغصوب كما يقول به أبو حنيفة، أجيب بأن الكلام في ضمان الملك كضمان المشتري والغاصب لا يملك المغصوب فضمانه ليس ضمان ملك، وبأن الكلام في أن المنافع لمن عليه الضمان، ولاخلاف أن الغاصب لا يملك المنافع، وإنما الخلاف في ضمانها عليه إذا تلفها، وأما إنها له فلا يقول به قائل، فلا مساس للحديث بموضع الخلاف، وأما الحديث فقد صححه الترمذي والحاكم وابن القطان والمنذري والذهبي وضعفه البخاري وأبو حاتم وابن حزم، والله تعالى أعلم.

٣٥٠٩ ـ «فاقتويته» بالقاف المثناة الفوقية أي استخدمته، ويحتمل أن المعنى فاستعملت حصة الشريك بالكراء من اقتويت من فلان الغلام إذا كان مشتركًا بينك وبين فلان، وقد اشتريت حصته منه إن أراد الغلة أي إلى ذلك الشريك

قَالَ: الْخَرَاجُ بالضَّمَان.

• ٣٥١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُسلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنْ رَجُلا الزَّنْجِيُ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنْ رَجُلا الْبَتَاعَ عُلامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَحَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ السَّعَلَ عُلامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ أَبُو مَا أَلُو مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ أَبُو مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُورَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ أَبُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُورَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ أَبُولَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُورَاجُ بِالضَّمَانُ قَالَ أَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَيْسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَا إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلَا إِلَهُ عَلَيْهُ أَلَا إِلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّ

### باب إذا الاتلف البيمان والمبيع قانم

بِن فَارِس حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ بِن فَارِس حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ بِن غَياتٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ بِن غَياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ قَيْسِ بِن مُحَمَّدِ ابْنِ الأَشْعَثُ رَقِيٰقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمْسِ ابْنِ الأَشْعَثُ رَقِيٰقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمْسِ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا مِنْ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا مِنْ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا

فحدثه أي ذلك الشريك ليمتنع عن أخذ الغلة عن مخلد لكون الغلام كان في ضمان مخلد والله تعالى أعلم.

### [باب إذا الاتلف البيمان والمبيع قائر]

٣٥١١ هـ «إذا اختلف البيعان» بفتح الباء وكسر الياء المشددة أي إذا اختلفا في قدر الثمن أو شرط الخيار مثلاً يحلف البايع على ما أنكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البايع وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تخالفا فإما أن

أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاخْتَرْ رَجُلا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ اللَّهِ الأَشْعَثُ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الأَشْعَثُ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ فَهُو مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَان.

٧ ١ ٣ ٥ ٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعْ مِن أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعْ مِن الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقيقًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

### باب في الشفعة

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْن جُريْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.

يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر أو يفسخ البيع هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات، وقوله: «يتتاركا» أي يتقاسما العقد.

#### [باب في التنفعة]

٣٥١٣ ه. وفي كل شرك بكسر أوله وسكون الراء أي كل مشترك ، «ربعة » بفتح الراء وسكون الباء المسكن والدار بدل من شرك ، «أو حائط» أي بستان لا يصلح أن يبيع أي يكره له البيع لأن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء ، وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة .

٣٥١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرُفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةً.

و ٣٥١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فِيها.

٣٥١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه ابْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

دامت الأرض مشتركة بينهم، وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وجعل لكل دامت الأرض مشتركة بينهم، وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وجعل لكل قطعة طريقًا مفردة فلا شفعة، وظاهره أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة للشريك وبه قال مالك والشافعي، ومن يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة، لأن الشريك أولى بها من الجار، فإذا قسمت الأرض وعين لكل سهمه وطريقه فما بقي له الأولوية، فهذا محمل الحديث عندهم، «أحق بسقبه» بفتحتين القرب، وباء بسقبه صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بالدار الساقية أي القريبة ومن لا يقول بشفعة الجار يحمل الجار على الشريك فإنه يسمى جارًا، أو يحمل الباء على السببية أي أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره.

٣٥١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْخَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُ بِدَارِ الْجَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَبَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

٣٥١٨ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.

باب في الرجاء يفلس فيجد الرجاء متاغه بعينه [عنده]

٣٥١٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ ح وحَدَّثَنَا النَّفَيْلِيَّ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ الْمَعْنَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرو

٣٥١٨ عناه عناه على المراد أن البايع ينتظره ولا يبيع، وإنما معناه أن المشتري ينتظر في قطع حق الشفعة ويحتاج إلى إذنه في ذلك والله تعالى أعلم.

### [باب في الرباء يفلس فيبح الرباء متاعه بمينه [عنده]]

«أفلس» يقال: أفلس الرجل إذا صار إلى حال لا فلوس له، أو صار ذا فلوس بعد «أفلس» يقال: أفلس الرجل إذا صار إلى حال لا فلوس له، أو صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وحتق الانتقال من اليسر إلى العسر، قيل: المفلس لغة من لا عين له ولا عرض وشرعًا من اقتصر ما بيده عما عليه من الديون، «فأدركه رجله أي بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئًا كما في رواية الموطأ عند مالك، «فهو أحق به» أي يجوز له أن يأخذه بعينه ولا يكون مشتركًا بينه وبين مالك، «فهو أحق به» أي يجوز له أن يأخذه بعينه ولا يكون مشتركًا بينه وبين

ابْنِ حَسِزْم عَنْ عُسَمَرَ بْنِ عَسِدِ الْعَنزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بَعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بَعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

• ٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُل بِنَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُل بِنَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْعًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاع أُسُورَةُ الْغُرَمَاء.

٣٥٢١ - سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي

سائر الغرماء، وبهذا يقول الجمهور خلافًا للحنفية ، فقالوا: إنه كالغرماء لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَة ﴾ (١) ويحملون الحديث على ما إذا أخذه على الشراء مثلاً أو على البيع بشرط الخيار للبايع، أي إذا كان الخيار للبايع والمشتري مفلس فالأنسب له أن يختار الفاسخ وهو تأويل بعيد، وقولهم: "إن الله تعالى لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار ، فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس ولا كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس، ولابد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع ولا يجعل مقسومًا بين تمام الدائنين ، وهذا لا يخالف القرآن ولا يقتضي القرآن خلافه والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٨٠).

يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْحَارِثِ بْن هِشَامَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ تُمَنِهَا شَيْئًا فَهُو أُسُوتُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا.

٣٥٢٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِئُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّار يَعْنِي الْخَبَايرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَبو دَاود: وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْمًا فَمَا بَقِيَ فَهُو أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئُ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِيَّ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْمًا أَوْ لَمْ يَقْتَض فَهُو أُسُورَهُ الْغُرَمَاء قَالَ أَبُو دَاود: حَدِيثُ مَالِكِ أَصَحُّ.

٣٥٢٣ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبِ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْلُسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو ٓ أَحَقُّ بهِ.

# باب فيمن أكيا كسيرا

٢٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْن حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن الْحِمْيَرِيِّ عَن الشَّعْبي وَقَالَ عَنْ أَبَانَ أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَنْ وَجَدَ دَابَةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ وَهُو أَبْيَنُ وَأَتَمُ .

٣٥٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ الْحَذَّاءِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ دَابَةً بِمَهْلَكٍ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِى لِمَنْ أَحْيَاهَا .

### بايد في الرهن

٣٥٢٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَسْ ابْنِ الْمُسَارَكِ عَسْ زَكْرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ كِنَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ

#### [باب فيمن أكيا كسيرا]

«الحسير» العاجز عن المشي من الدواب من حسر إذا أعيى وتعب.

٣٥٢٥ م ٣٥٢٠ عملك» هو موضع الهلاك.

#### [بأب في الرهن]

٣٥٢٦ - «لبن الدر» أي لبن ذات اللبن يحلب، قال الجمهور: يحلبه المالك وعليه النفقة، والمقصود من الحديث أن الرهن لا يهمل ولا تعطل منافعه، وقيل:

وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ قَالَ أَبو دَاود: وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ.

٣٥٢٧ ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَعُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا أَهِيْرُ بُنِ حَرْيِرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأَنَاسًا مَا هُمْ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأَنَاسًا مَا هُمْ بأَنْبِياءَ وَلا شُهدَاء يَعْبِطُهُمُ الأَنْبِياءُ وَالشَّهدَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ بَعَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَام بَيْنَهُمْ وَلا أَمْوَال يَتَعَاطُونَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى غَيْرِ أَرْحَام بَيْنَهُمْ وَلا أَمْوَال يَتَعَاطُونَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى غَيْرِ أَرْحَام بَيْنَهُمْ وَلا أَمْوَال يَتَعَاطُونَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى غَيْرٍ أَرْحَام بَيْنَهُمْ وَلا أَمْوَال يَتَعَاطُونَهَا فَوَاللَهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى فَرَا اللَّهِ الْمَولِ اللَّهِ الْمَولِ الْعَمْ وَلا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَة فَوَاللَهِ إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَة

## باب (في) الركباء يأمياء من ماله ولحه

٣٥٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَدَّتُ وَنِي اللَّه عَنْهَا فِي عَنْ عُمَّتِهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فِي

يحلبه المرتهن وعليه النفقة ليكون بدلاً عن الانتفاع بالمرهون، ولا يكون انتفاعًا بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد وهو ظاهر الحديث والله تعالى أعلم.

### [باب (فع) الرجلة يأحجله من ماله ولحه

٣٥٢٨ - «إن من أطيب» من تبعيضية اسم إن، وخبرها من كسبه، ويحتمل أن يكون من زائدة في أحد الموضعين على مذهب من يجوز الزيادة في الإثبات، ويؤيده روايه الترمذى: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم»(١)، والطيب الحلال

<sup>(</sup>١) الترمذي في الأحكام (١٣٥٨).

حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

٣٥٢٩ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمُعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عُائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَلَدُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَبُو دَاود: حَمَّادُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَبُو دَاود: حَمَّادُ النَّهِي سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ إِذَا احْتَجْتُمْ وَهُوَ مُنْكَرٌ.

، ٣٥٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي

والتفضيل فيه بناء على بعده عن الشبهات ومظانها، والكسب السعي في تحصيل الرزق وغيره والمراد المكسوب الحاصل بالطلب والجد في تحصيله بالوجه المشروع، وولد الإنسان من كسبه أي من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة أسبابه ومال الولد من كسب الولد فصار من كسب الإنسان بواسطة فجاز له أكله.

٣٥٣٠ ـ «وإن والدي يجسساح» بجيم ثم حاء مهملة أي يستأصله، قال الخطابي: يشبه أن ذلك في النفقة عليه بأن يكون مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه كثيرًا لا يسعه فضل المال والصرف من رأس المال يجتاح أصله ويأتي عليه، فلم يعذره النبي عليه ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له: «أنت ومالك لوالدك»

قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ أَوْلادِكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ.

## ابر في الرجاء يجد عين ماله عند رجاء

٣٥٣١ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُو أَحَقُ بِهِ وَيَتَبِعُ الْبَيْعُ مَنْ بَاعَهُ.

بالب في الرجاء يأكذ كقه من أكرت يحه

٣٥٣٢ \_ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ

على معنى إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله حتى يجتاحه يأتي عليه لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء (١).

### [باب في الرجاء يجد عين ماله عند رجاء]

٣٥٣١ هذا في المغصوب وجد عين مال الخطابي: هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما (٢).

«والبيع» بالتشديد يطلق على البايع والمشتري، والمراد هاهنا المشتري. [بالب في الرجاء يأذخ كقه من نات يده]

٣٥٣٢ (شحيح ) أي بخيل.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٣/١٦٦).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٣/ ١٦٦).

عُرُّورَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَ فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ أَنْ آخُنذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ خُنذِي مَا يَكْسفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ. بالْمَعْرُوفِ.

٣٥٣٣ ـ حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ وَسَلَّمَ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيْ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ.

٣٥٣٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي الطَّوِيلَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِيُ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلان نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهِ بِأَلْفِ دِرْهَم فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا قَالَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَم فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا قَالَ وَلِيَّهُمْ أَنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا قَالَ قَالَ لا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ أَدُ الأَمَانَةَ إِلَى مَن اثْتَصَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ

<sup>«</sup>أي إِثم أن آخذ» أي في أن آخذ بالمعروف أي بالقدر الذي يتحمل في العرف أخذه.

٣٥٣٣ ـ «ممسك» أي بخيل.

٣٥٣٤ . «كان» أي فلان ، «وليهم» وليّ أولئك الأيتام فغالطوه أي الأيتام

خَانَكَ.

## باب في قبوله المدايا

٣٥٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرُّفِ الرُّواسِيُّ قَالا:

حين بلغوا وأخذوا مالهم فأوكت لهم الأيتام.

المحانة وعلى التقديرين لا تخان، وبه قال قوم، وجوز آخرون فيما هو من أوخائن، وعلى التقديرين لا تخان، وبه قال قوم، وجوز آخرون فيما هو من جنس ماله أن يأخذ منه حقه بأن كان له على آخر دراهم فوقع عنده له دراهم يجوز له أن يأخذ منه حقه لا إذا وقع عنده دنانير، ونقل عن الشافعي أنه قال: قد أذن رسول الله على لا وجة أبى سفيان حين اشتكت إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، فكذا الرجل يكون له على آخر حق فيمنع إياه فله أن يأخذ من ماله على حيث وجده بوزنه أوبكيله أو بالقيمة حتى يجوز له أن يبيع ويستوفي حقه من شمنه، وحديث أداء الأمانة قيل: إنه ليس بثابت، وإن ثبت لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه رسول الله على الخيانة أن يأخذ له درهما بعد استيفاء دراهمه.

### اباب في قبول المحايا

٣٥٣٦ ـ «ويثيب عليها» يجزي صاحبها في مقابلتها ويعطيه أكثر منها غالبًا،

حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَابُشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَٰدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

٣٥٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةً يَعْنِي ابْنَ الْفَصْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَ قَبُرِيُ عَسَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَآيْمُ اللّهِ لا أَقْبَلُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَآيْمُ اللّهِ لا أَقْبَلُ بَعُد يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًا أَوْ أَنْصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا.

## باب الربوع في المبة

٣٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا قَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَدَّثَا قَتَادَةُ وَلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ وَلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ وَلا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إلا حَرَامًا.

«لا أقبل بعد يومي» قاله حين أهدى إليه أعرابي فأثابه فلم يرض، فقد جاء أنه أهدى بكرة واحدة إليه على ما قال.

### [باب الرجوع في المبة]

٣٥٣٨ ـ «كالعائد في قيئه» قيل: هو تحريم للرجوع كما يشير إليه كلام قتادة، وقيل: تقبيح وتشنيع له لأنه شبهه بكلب يعود في قيئه وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة والله تعالى أعلم.

٣٥٣٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي الْمُعَلِّمُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَحِلُ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَةً أَوْ يَهْبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّة ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْمِهِ.

• ٣٥٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَسِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَشَلُ الّذِي يَسْتَرِدُ مَا وَهَبَ كَمَشُلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَا كُلُ قَيْعَهُ فَإِذَا اسْتَرَدَ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَفَ فَلْيُعَرَّفُ بِمَا اسْتَرَدَ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَف فَلْيُعَرَّف بِمَا اسْتَرَدَ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَف فَلْيُعَرَّف بِمَا اسْتَرَدَ لُمَ لِيُدُفَع إِلَيْهِ مَا وَهَبَ.

٣٥٣٩ والتحمل ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال (١)، وعلى هذا فهذا الحديث يحتمل الحرمة والكراهة، وأما قوله: «إلا الولد، فحمله من لا يجوز الرجوع للوالد على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله والله تعالى أعلم.

• ٣٥٤٠ وفإذا استرد الواهب؛ أي إذا رجع في هبته فيسأل عن سببه ثم يرد عليه هبته لعله وهب ليثاب عليه فلم يثب عليه فيرجع لذلك، فيمكن حينئذ أن يشاب حتى لا يرجع والله تعالى أعلم، وهذا الحديث ظاهر في أنه إذا رجع يرد عليه هبته كما هو مذهب أبي حنيفة والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٣/١٧٤).

## باب في المدية لقضاء الاابحة

٣٥٤١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عُمَر ابْنِ مَالِكِ عَنْ عُمَر الْقَاسِمِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَر عَنْ خَالِد بْنِ أَبِي عَمْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَة عَنْ أَبِي أَمَامَة عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَة فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلُهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبُوابِ الرِّبَا .

## باب في الرجاء يفضله بعج ولحه في النحاء

٣٥٤٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَأَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم عَنِ مُغِيرَةُ وَأَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنْحَلَنِي أَبِي نُحْلا قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نِحْلَةً غُلامًا لَهُ قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: اثْتِ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نِحْلَةً غُلامًا لَهُ قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: اثْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدْهُ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

## [ناب في المدية لقضاء التابكة]

٣٥٤١ هفقد أتى بابًا ، وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها ، وقد تكون واجبة ، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها ، كما أن الربا يضيع الحلال والله تعالى أعلم .

## اباب في الرجاء يفضاء بعض أولاحه في النداء]

بضم فسكون مصدر نحلته أي أعطيته، والنحلة بكسر فسكون بمعنى العطية .

٣٥٤٢ ـ «فأشهده» من الإشهاد، «تلجئه» بالجيم تفعلة من الإلجاء كأنه قد

فَأَشْهَدَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النَّعْمَانَ نُحْلا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ قَالَ لا قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هَوُلاءِ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ قَالَ لا قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هَوُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ هَذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا تَلْجِئَةٌ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ الْمُحَدِّثِينَ هَذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا تَلْجِئَةٌ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغِيرِي قَالَ مُغِيرِي وَذَكْرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ نَعَمْ قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُوكَ قَالَ أَبُو دَاوِد : نَعَمْ قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُوكَ قَالَ أَبُو دَاوِد : الْحَقِّ أَنْ يَبَرُوكَ قَالَ أَبُو الْعَنْ مَنَ الْحَقِ أَنْ يَبَرُوكَ قَالَ أَبُو دَاوِد : فِي حَدِيثِ الللَّهُمْ عَلَيْكَ مَنَ الْحَقِ أَنْ يَبَرُوكَ قَالَ أَبُو الْعَنْحَى عَنِ النَّعْمَانُ بْنِ فِي حَدِيثِ الشَّعْبِي فِيهِ أَلْكَ بَنُونَ سِوَاهُ وَقَالَ أَبُو الضَّحَى عَنِ النَّعْمَانُ بْنِ بَعْمُ اللَّهُ عَلَى وَلَدَ عَنْ النَّعْمَانُ بْنِ الْمَالَ وَلَدَ عَنِ النَّعْمَانُ بْنِ الْمَالَ وَلَدٌ عَنِ النَّعْمَانُ وَلَدًا وَلَكَ وَقَالَ أَلُكَ بَنُونَ سِوَاهُ وَقَالَ أَبُو الضَّحَى عَنِ النَّعْمَانُ بْنِ

٣٥٤٣ ـ حَدُثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلامًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْغُلامُ قَالَ غُلامِي أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكُلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْغُلامُ قَالَ غُلامِي أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكُلَّ

ألجاك إلى أن تفعل المكروه الذي لا يليق بك فعله لولا الإلجاء، وفأشهد على هذا غيري، كناية عن تركة قبل لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فمقتضى الحديث التسوية بينهما، ورواية: «كل بنيك» محول على التغليب إن كان له إناث، قيل في قوله: «فأشهد» إلخ من خصائصه على أن لا يشهد على جور، قلت: هذا بالعموم أشبه، فقد جاء اللعن في شاهد الربا لأنه معين، ومعنى الحديث قد تقدم على وجه آخر والله تعالى أعلم.

إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ قَالَ لا قَالَ فَارْدُدْهُ.

4 ٣٥٤٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْ مَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَ طُلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُ مُ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

و ٣٥٤٥ ـ حَدُّثَنَا مُحَمُّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُبُيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ انْحَلِ ابْنِي غُلامَكَ وَأَشْهِدْ لِي أَبِي الزُبُيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ انْحَلِ ابْنِي غُلامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلامًا وَقَالَتْ لِي أَشْهِدْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِخْوَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا وَعَلَيْتُ مُثَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِخْوَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا وَعُطَيْتَ مِثْلَ مَا وَعُلْتُهُمُ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا وَعُطَيْتَ مِثْلَ مَا وَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِخْوَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا وَعُطَيْتَ مِثْلَ مَا وَعُلْتُهُمُ الْعَلَى حَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنْ إِنِّي لا أَشْهَدُ إِلا عَلَى حَقً .

# باب في عطية المرأة بغير إذى زوجما

٣٥٤٦ - حَدُثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ وَحَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَجُوزُ لامْرَأَة أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.

٣٥٤٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ

### اباب في عطيه الرأة بغير إذى زوجها

٣٥٤٧ ـ « لامرأة » أمر في مالها ، قال الخطابي : أخذ به مالك . قلت : ما أخذ بإطلاقه ، ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث ، وهو عند أكثر العلماء على معنى

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَجُوزُ لامْرَأَةً عَطِيَّةٌ إلا بِإِذْن زَوْجَهَا.

## بالب في العمري

٣٥٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ ابْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ابْنِ أَنسٍ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

حسن العشرة واستطابة نفس الزوج (١)، ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثم السند ثم الأثر ثم المعقول، ويكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت جاز صومها وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي على فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار، وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث المعارضة له أصح إسنادًا، وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار كما أشار اليه الشافعي (١).

## [باب في العمري]

٣٥٤٨ ـ ١ العمرى هي كحبلى اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك، قالوا: هي على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقول: أعمرتها لك

<sup>(</sup>١) المجموع للنووي (١٥/ ٣٨٣)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١١/١٦، ٦٧).

<sup>(</sup>٢) البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦١).

وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ.

٣٥٤٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَن النَّبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ.

، ٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

٣٥٥١ ـ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي الأوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُّوةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ.

٣٥٥٧ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مطلقًا، والثالث: أن يضم إليه فإذا مت عادت إلي، وفيها خلاف مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعي الجواز وبطلان الشرط لإطلاق الأحاديث والله تعالى أعلم.

١ ٣٥٥١ ومن أعمر على بناء المفعول، و «عقب الإنسان» بكسر القاف وإسكانها مع فتح العين وكسرها أولاده، قوله: : «إنما العمرى التي» إلخ قالوا: هذا اجتهاد من جابر ولعله أخذ من مفهوم حديث: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه» والمفهوم لا يعارض المنطوق ولا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الأحاديث المطلقة والله تعالى أعلم.

بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاود: وَهَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بُنُ سَعْدِعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ.

### باب من قاله فيه ولعقبه

٣٥٥٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَس عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاها لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاها لأَنَّهُ أَعْمرَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ .

4 ٣٥٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبو دَاود: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَقِيلٌ عَن ابْنِ شِهَاب وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبيب عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الأوْزَاعِيِّ فِي ابْنِ شِهَابٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الأوْزَاعِيِّ فِي لَمْظِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَرَوَاهُ فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ مِثْلُ حَدِيثٍ مَالِكٍ.

٣٥٥٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزُاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِي لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا .

٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ

### [باب من قال فيه ولعقبه]

٣٥٥٦ ـ الا ترقبوا ابضم التاء وسكون الراء وكسر القاف من الرقبي على

عطَاء عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فِصَلَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

٣٥٥٧ ـ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مُعَادِ الْأَعْرَجِ عَنْ طَارِقِ الْمَكِي سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عَنْ طَارِقِ الْمَكِي مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَت فَقَالَ ابْنُهَا إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَت فَقَالَ ابْنُهَا إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا حَيَاتَهَا وَلَهُ إِخْوَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا قَالَ ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ.

### باب في الرقبي

٣٥٥٨ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي

وزن العمرى، وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار سكنى فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي من المراقبة؛ لأن كلاً منهما يراقب موت صاحبه، فهذا الحديث نهى عن الرقبى والعمرى، وعلله بأن من أرقب على بناء المفعول في الفعلين أي فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى والعمرى، فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة وإن فعلتم يكون صحيحًا، وقيل: النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم.

٣٥٥٧ وذاك أبعد، أي الرجوع في الصدقة أبعد من الرجوع في الهبة، من أعمر على بناء الفاعل فهو لمعمره بفتح الميم؛ هو للآخر بكسر الخاء المعجمة أي للمتأخر موتًا فهي له.

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأهْلِهَا . لأهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأهْلِهَا .

٩ ٥ ٥ ٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْمَرَ شَيْعًا فَهُو َلِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْعًا فَهُو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْعًا فَهُو سَبِيلُهُ.

• ٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسُورَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُو لَكَ عَثْمَانَ بْنُ الْأَسُورَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُو لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُو لَهُ وَلُورَثَتِهِ وَالرُّقْبَى هُو أَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ هُو لِلرَّخِر مِنِي وَمِنْكَ.

### باب في تضمين العارية

٣٥٦١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَد حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَن النَّبيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى قَتَادَةً عَن الْخَسَن عَنْ سَسمُرةً عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى

#### [باب في تضمين العارية]

٣٥٦١ - ٣٥٦ اليد ما أخذت أي على صاحبها ، يشمل العارية والغصب والسرقة ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وإن قطع يده ، أغمصب ، أي المأخوذ قاله قبل أن يسلم مضمونة دليل على أن العارية مضمونة ومن لا يقول: بالضمان يقول معنى مضمونة مرودة إن بقيت وهو تأويل بعيد ، يرده قوله: «هل

الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ هُوَ أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

٣٥٦٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالا حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمَيَّةً بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أُمِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ خُنَيْنٍ فَقَالَ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَبِو دَاود: خُنَيْنٍ فَقَالَ أَعَصَبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لا بَلْ عَمَقٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ أَبو دَاود: وَهَذِهِ رَوَايَتِهِ بِوَاسِطٍ تَغَيَّرٌ عَلَى غَيْرٍ هَذَا.

٣٥٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَنْ وَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاحٍ قَالَ عَوَرً أَمْ غَصْبًا قَالَ لا بَلْ عَوَرً فَا مَعْ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاحٍ قَالَ عَوَرً أَمْ غَصْبًا قَالَ لا بَلْ عَوَرً فَا عَوَرً أَمْ غَصْبًا قَالَ لا بَلْ عَوَرً فَاعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَغُوانَ إِنَّا قَدْ فَقَدْ مِنْهَا أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَغُوانَ إِنَّا قَدْ فَقَدُنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَغُوانَ إِنَّا قَدْ فَقَدُنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَغُوانَ إِنَّا قَدْ فَقَدُنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَغُوانَ إِنَّا قَدْ فَقَدُنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعِكَ أَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ وَرَاعًا فَهَلْ نَا عَرَهُ لَكَ قَالَ لا يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَنَ فِي قَلْبِي الْيَومَ مَا لَمْ يَكُنْ يُومَعِدْ إِقَالَ أَبُو دَاوِد: وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَ أَسُلَمَ.

٢٥٦٤ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ

نغرم لك » والله تعالى أعلم.

٣٥٦٢ عارية، بتشديد الياء وتخفف بالنصب بتقدير أتأخذ عارية.

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

٣٥٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّة لَوَارِثٍ وَلا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْعًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْن زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوَارِث وَلا الطَّعَامَ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَورُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيًّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.

٣٥٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرُ الْعُصْفُرِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالْ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهُ وَمَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهُ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَتُكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَتُكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ

٣٥٦٥ ـ «مسؤداة» أي موجب رد عينها إن بقيت، وقيل: مضمونة يجب أداؤها برد عينها أو قيمتها لو تلفت وهو الظاهر، و «المنحة» في الأصل العطية، ويقال لما يعطي الرجل صاحبه للانتفاع به كأرض يعطيها للزرع، وشاة للبن أو شجرة لأكل الثمر ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة دون الرقبة فيجب رد عينها إلى المالك بعد الفراغ من الانتفاع بها والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>مقصي» أي يجب قضاؤه ولا يسوغ الإمهال والتسامح في أمره، و«الزعيم» أي الكفالة بالنفس لعدم تصور الضمان فيه والله تعالى أعلم.

ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَوَرٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَوَرٌ مُؤدًاةٌ قَالَ بَلْ مُؤدًاةٌ قَالَ بَلْ مُؤدًاةٌ قَالَ بَلْ مُؤدًاةٌ قَالَ أبو دَاود: حَبَّانُ خَالُ هِلالِ الرَّائِيِّ.

### باب فيمن أفسد ننينا يغرم مثله

٣٥٦٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمُهَاتِ الْمُوْمِنِينَ مَعَ خَادِمِهَا قَصْعَةً فِيهَا طَعَامٌ قَالَ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى فَأَخَذَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامُ وَيَقُولُ عَارَتْ أُمُكُمْ ذَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى كُلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى جَاءَت فَصَعَتُهَا التَّعِي فِي بَيْتِهَا ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى لَفُطْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ قَالَ كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرُسُولِ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَة فِي بَيْتِهِ.

#### [بائب فيمن أفسط نتينا يعرم مثله]

٣٥٦٧ ـ «بقصعة» بفتح القاف إناء معروف، «فضربت» أي صاحبة البيت بيدها أي يد الخادم يطلق على الذكر والأنثى، والضمير يدل على أنها كانت أنشى، «غارت أمكم» اعتذار من قبل الضاربة إلى الرسول أي الخادم، ولعل القصعتين كانتا في القيمة سواء أو أنهما كانتا ملكًا له على أراد بما فعل جبر الخاطر، فلا يضر التفاوت بينهما والله تعالى أعلم.

٣٥٦٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجاجَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا مَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلُ صَفَيَّةً صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَعَامًا فَبَعَثَتْ طَعَامًا مِثْلُ صَفَيَّةً صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِهِ فَأَخَذَنِي أَفْكُلٌ فَكَسَرْتُ الإِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ بَهِ فَأَخَذَنِي أَفْكُلٌ فَكَسَرْتُ الإِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ قَالَ إِنَاءً وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَام.

## بالب الموانتي تفسد زرغ قوم

٣٥٦٩ حداً ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِمْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَها بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَها بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَها بِاللَّهُارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَها بِاللَّهِارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَها بِاللَّهُارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي

٣٥٦٨ - «أفكل» بالفتح أي رعدة من برد أو خوف، «حائط رجل» أي بستانه، «على أهل الأموال» أي البساتين يريد أنها إن تلفت في النهار فالتقصير من صاحبها فعليه من صاحب البستان فلا ضمان، وإن تلفت بالليل فالتقصير من صاحبها فعليه الضمان، وبه قال الجمهور، وقيل: إذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان لا ليلاً ولا نهاراً والله تعالى أعلم.

• ٣٥٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُ عَنِ الْأُوْزَاعِيَ عَنِ اللهِ وَالْأُوْزَاعِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ كَانَتْ لَهُ الزَّهْرِيِ عَنْ حَرَام بْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّمَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيةِ بِاللَّهْ عِلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيةِ بِاللَّهْ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتَهُمْ بِاللَّيْلِ.

«آخر كتاب البيوع»

\* \* \*

اباب المواسِّي تفسط زرغ قوم]

· ٣٥٧ ـ «ضاربة» الضاربة المعتادة برعي زرع الناس.

\* \* \*

# كتاب الأقضية · بايد في طليد القضاء

٣٥٧١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ أَخْبَرَنَا فُصَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ أَبِي عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

## [كتاب القضاء]

#### [باب في كلب القضاء]

وتولاه، أو على بناء المفعول بالتشديد وهو المناسب لرواية: «[مسن](٢) جسعل وتولاه، أو على بناء المفعول بالتشديد وهو المناسب لرواية: «[مسن](٢) جسعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين»(٣) أريد أنه ذبح أشد الذبح؛ لأن الذبح بالسكين أربح للذبيحة بخلافه لغيره، أو المراد أنه ذبح لا ذبح يقتله بل ذبحًا يبقى فيه لاحيًا ولا ميتًا؛ لأنه ليس ذبحًا بسكين حتى يموت ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حيًا، وقيل: أراد الذبح الغير المتعارف الذي هو عبارة عن هلاك بدنه، وذلك أنه ابتلي بالعناء الدائم والداء المعضل الذي تعقبه الندامة إلى يوم القيامة، والجمهور حمله على ذم التولي للقضاء والترغيب عنه لما فيه من الخطر، وحمله ابن القاص على الترغيب فيه لما فيه من المجاهدة، وقال بعضهم: معنى

<sup>(</sup>١) في نسخة: كتاب الأقضية.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة من غير [من] وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) التسرمــذي في الأحكام (١٣٢٥)، وابن ماجــه في الأحكام (٢٣٠٨)، أحــمــد في مــــنده
 (٢/ ٢٣٠، ٢٣٥). قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْر سِكِّينٍ. •

٣٥٧٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عُضْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ الأُخْنَسِيُّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ وَالأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ.

## باب في القاضي يثطي

٣٥٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةً عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيسِهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيسِهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً فَرَجُلٌ الْفَارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَي النَّارِ عَرَفَ النَّارِ فَي الْحُكُم فَهُ وَ فِي النَّارِ

ذبح أنه ينبغى له أن يميت دواعيه الخبيثة وشهواته الردية، وعلى هذا؛ فالخبر بمنزلة الأمر والحديث إرشاد له إلى ما يليق بحاله لا يتعلق بمدح ولاذم والله تعالى أعلم.

### [باب في القاضي يفطح]

٣٥٧٣ - «ورجل عرف» إلخ، قيل: تقديره وأما الذي في النار فرجل كذا فهو قرين لقوله: فأما الذي في الجنة لكن ترك أداة التفضيل ظاهرًا لئلا يسلك في سلك واحد لبعد ما بينهما، وقيل: خص التصريح بكلمة إما الدالة على توكيد الحكم وتقريره بالقسم الأول ترجيحًا لجانب البشارة على الإنذار وتوسعة للرحمة والله تعالى أعلم.

وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ أَبو دَاود: وَهَذَا أَصَحُ شَيْءٍ فِي النَّارِ قَالَ أَبو دَاود: وَهَذَا أَصَحُ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدِةَ الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ.

٣٥٧٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَلْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَلْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَا أَجْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبْا بَكُرِ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي هُرِيْرَةً لَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمُلْعَةُ عَنْ أَبِي هُرَارَةً وَلَا مَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

٣٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عُمْرُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍ وَهُوَ أَبُو عَمْرٍ وَهُوَ أَبُو عَمْرٍ وَهُوَ أَبُو كَمْرٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ

٣٥٧٤ - «إذا حكم الحاكم» أي أراد الحكم، والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد في إدراك الصواب، وأما الوصول إليه فليس بقدرته فهو معذور إن لم يصل إليه، نعم إن وفق للصواب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الحكم الموفق، وإلا فله أجر الاجتهاد فقط، بقي أن هذا هل هو اجتهاد في معرفة الحكم من أدلته أو اجتهاد في معرفة حقيقة الحادثة ليقضي على وفق ما عليه الأمر في نفسه، والأول أنسب بحديث معاذ، وعليه حمله غالب العلماء والله تعالى أعلم.

ارجل ينفذ، من التنفيذ أي يقضي ويمضي حكمًا بيننا (١).

<sup>. (</sup>١) المصنف (٣٥٧٧).

قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

٣٥٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ عُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ إلى قوليه ﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ هَوُلاءِ الآيَاتِ الشَّلاثِ نَزلَت فِي الْمَاسِقُونَ ﴾ هَوُلاءِ الآيَاتِ الشَّلاثِ نَزلَت فِي النَّهُ وَالنَّصِير.

## باب في كلب القضاء والتسرغ إليه

٣٥٧٧ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالا أَخْبَرَنَا أَبُو مُسعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجَاءِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ الْأَنْصَادِيِّ الْأَزْرَقِ قَالَ دَخَلَ رَجُلان مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيُّ الْأَنْصَادِيُّ الْأَنْصَادِيُّ الْأَنْصَادِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَالا أَلا رَجُلٌ يُنَقَّذُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ أَنَا فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كَفًا مِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهْ إِنَّهُ كَانَ يُكُرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ.

الْحُكْمِ.

٣٥٧٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ بلال عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

## [باب في طلب القضاء والتسرنج إليه]

٣٥٧٨ - «واستعان عليه» أي بالشفعاء، فالتمس منهم أن يشفعوا له في

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وَكُلَ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وقَالَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ بِلالِ ابْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

ذلك، و (وكل إلى نفسه ، فوض إليها ، وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى في معرفة الحق والتوفيق للعمل به ، يسدده أي يرشده ويهديه طريق السداد أي الصواب العدل.

«من طلب قضاء» إلخ أي وجه القضاء بينهم أي طلب الحكم الذي يقضي به بالاجتهاد فيه ثم حكم به فله الجنة، و«إلا فله النار» سواء اجتهد أم لا، فإنه لا ينفعه الاجتهاد في طلب الحق إذا لم يعمل به وعدل عنه بل صار حجة عليه، وعلى هذا فلا يتوهم منافاة هذا الحديث لحديث: «من طلب القيضاء وكل إلى نفسه» (١) بأن يقال الموكل كيف يغلب عدله، وقيل في دفع المنافاة الطلب هاهنا مايكون للحق واثقًا من نفسه إقامته وطالبًا لتوفيقه والتأييد من الله، ومثله لا يكون موكولاً إلى نفسه وهو الذي غلب عدله جوره.

وقوله: (من غلب جوره) إشارة إلى من لا يكون حاله كذلك وهو أن يكون موكولاً إلى نفسه، ثم معنى غلب عدله: أي قوى بحيث منعه عن الجور (٢) أصلاً وغلب جوره أي قوي بحيث مال إلى مقتضاه ولو أحيانًا وليس معناه أن يزيد ما عدل فيه على ما جار وبالعكس كما يسبق إلى فهم من لا تحقيق له، وقيل: يمكن أن يكون الحكم للغالب مع وجود الآخر في الجملة والله تعالى أعلم.

«نزلت في يهود» أي فليس معناه أن المسلم بالجور يصير كافراً.

<sup>(</sup>١) الترمذي في الأحكام (١٣٢٣)، وابن ماجه (٢٣٠٩)، أحمد في مسند: (٣/ ١١٨، ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) الجور: الظلم. النهاية (١/٣١٣).

عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ بِلالِ بْن مِرْدَاسِ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ.

٣٥٧٩ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَدُ ابْنُ هِلال حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُ حَلَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ هِلال حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ نَسْتَعْمِلُ أَوْ لا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ.

### باب (فج) محراهية الرسوة

• ٣٥٨ - حَدُثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.

### باب في هدايا العمال

٣٥٨١ وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدُّثَنِي

#### [باب (فع) محراهية الرسوة

٣٥٨٠ ـ «الراشي» هو المعطي للرشوة، و «المرتشي» هو الآخذ لها، «والرشوة» بالكسر والضم وصلة إلى حاجة بالمصانعة من الرشا المتوصل به إلى الماء، قيل هذا إذا كان لباطل وأما من يعطي دفعًا لظلم أو توصلاً به إلى حق فغير داخل فيه والله تعالى أعلم.

#### اباب في هدايا العماليا

٣٥٨١ عدي بن عمرة ا(٢) بفتح العين وكسر الميم.

<sup>«</sup>من أراده ، لما سبق أنه يوكل إلى نفسه (١).

<sup>(</sup>١) راجع شرح الحديث رقم (٣٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود «عميرة» الكندي وهو الصواب. تقريب التهذيب ٢/ ١٧.

قَيْسٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِي بِن عُمَيْرة الْكِنْدِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عُلِّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسُودُ كَأَنِّي فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عُلِّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسُولُ كَأَنِّي أَنْ عَمَلُو فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عُلِّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسُودُ كَأَنِّي فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عُلِّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخِذَهُ وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى.

## باب محيف القضاء

٣٥٨٢ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ

ومن عسمًل على بناء المفعول بالتشديد أي جعل عاملاً فكتمنا بالضمير المنصوب مخيطاً هو بالكسر الإبرة فما فوقه أي زاد عليه في المقدار أوزاد في المنصوب مخيطاً هو بالكسر الإبرة فما فوقه أي زاد عليه في المقدار أوزاد في الحقارة، ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْبِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (١) ، وفهو غل (٢) بالضم واحد الأغلال، يقال: في رقبته غل من حديد، واقبل عني عملك أي أقلني منه، ووماذاك ما سبب هذا القول، ووأنا أقول ذلك، أي الذي سمعت، ومن استعملنا وتكرار له بدل من ذلك، أوتي على بناء المفعول.

#### اباب كيف القضاعا

٣٥٨٢- «ولا علم لي بالقصاء» لم يرد نفي العلم بالقضاء مطلقًا وإنما أراد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) قيل: معنى الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية (٣/ ٣٨٠).

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِ وَلا عِلْمَ لِي الْيَمنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِ وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُشَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْقَصْاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُشَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمُانِ فَلا تَقْضِينَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأُولِ فَإِنَّهُ الْخَصَمُ أَنْ يُتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكُت فِي قَضَاءٍ مَعْدُ.

# باب في قضاء القاضي إذا أفكأ

٣٥٨٣ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

نفي التجربة بكيفية فصل الخصومات وكيفية دفع كل من المتخاصمين كلام الآخر ومكر أحدهما بالآخر، أي إني ماجربت ذلك قبل هذا وإلا فهو كامل العلم بأحكام الدين وقضايا الشرع، وأن يتبين لك القضاء، أي وجهه.

### اباب في قضاء القاضي إذا أكلأا

٣٥٨٣ . [غا أنا بشر» أي لا أعلم من الغيب إلاما اطلع الله تعالى عليه، كما هو شأن البشر «أن يكون» أن زائدة دخلت في خبر لعل تشبها لها بعسى، «ألحن» أي أفطن لها، وأعرف بها أو أقدر على بيان كلامه، «أقطع له قطعة» أي أقطع له ما هو حرام عليه «يفضيه إلى النار» قال السيوطي: هذا في أول الأمر لما أمر رسول الله عليه أن يحكم بالظاهر ويكل سرائر الخلق إلى الله تعالى كسائر الأنبياء عليهم السلام، ثم خص عليه بأن أذن له أن يحكم بالباطن أيضاً وأن يقتل بعلمه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

٣٥٨٤ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ

خصوصية انفرد بها عن سائر الخلق بالإجماع (١)، قال القرطبي: اجتمعت الأمة على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه إلا النبي عَلَيْهُ اه.

قلت: كلام القرطبي محمول على هذه الأمة وألا يشكل الأمر بقتل خضر فتأمل، فإن قيل: هذا يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد يقرر على الخطأ، وقد اتفق الأصوليون على أنه لا يقرر عليه، أجيب بأنه في ما حكم بالاجتهاد وهذا في فصل الخصومات بالبينة والإقرار والنكول. قال السبكي: هذه قضية شرطية لا تستدعي وجودها بل معناها، بيان أن ذلك جائز ولم يثبت لنا قط أنه تشكل حكم بحكم ثم بان خلافه بوجه من الوجوه، وقد صان الله تعالى أحكام نيه عن ذلك مع أنه لو وقع لم يكن في ذلك محذور.

قلت: الحكم بالظاهر واجب عليه في مثل ذلك ولا خطأ منه أصلاً في ذلك، وإنما الخطأ من أقيام الحجة الباطلة ولو سلم فمن أين علم أن يقرر عليه حتى يتوهم التنافي بين هذا وبين القاعدة الأصولية، فيحتاج إلى الجواب؛ إذ ليس في الحديث أزيد من إمكان القضاء فلعله لا يقرر على ذلك القضاء فالأخذ بذلك القضاء مفضيًا إلى النار في حق من يأخذ من مال الغير والله تعالى أعلم.

٣٥٨٤ و هو من باب التعليق بالمحال؛ إذ

<sup>(</sup>١) تنوير الحوالك بشرح موطأ مالك (٢/ ١٩٧).

ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمةَ عَنْ أُمْ سَلَمة قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ في موارِيثَ لَهُما لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ إِلا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عليه وُسَلّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ إِلا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْه وُسَلّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمّا إِذْ فَعَلْتُما مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِما وَتَوَخّيا الْحَقّ ثُمَّ اسْتَهَمَا ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمّا إِذْ فَعَلْتُما مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِما وَتَوَخّيا الْحَقّ ثُمَّ اسْتَهَمَا ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِذْ فَعَلْتُما مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِما وَتَوَخّيا الْحَقّ ثُمَّ اسْتَهَمَا ثُمَّ

٣٥٨٥ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ يَخْتَصِمَانَ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ.

الدعوى ليست ببينة وتوخيا الحق أي طلباه. واقصداه فيما تصغابه من القسمة أو أعدلا في القسمة، دثم استهما، أي اقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما ثم تحالا يجعل كل منكما صاحبه في حل.

٣٥٨٥ ـ (بسرأي، كأنه أراد بالرائى استخراج الأحكام الجزئية من القواعد الكلية للقضاء، وفيه إشارة إلى أنه كان يقضي بالوحي أحيانًا إذا أوحي إليه في خصوص جزئي والله تعالى أعلم، كأنه يريد قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ (١) والتكلف أي المشقة في استخراج ذلك الظن ولم يرد به التحكم بلا دليل، وفيه دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (١٠٠٥).

٣٥٨٦ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهِهَا إِنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ وَهُوَ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصِيبًا لأَنَّ اللَّه كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظُّنُّ وَالتَّكَلُفُ.

٣٥٨٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ قَالَ أَخْبَرَنِا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ الشَّامِيُّ وَلا إِخَالُنِي رَأَيْتُ شَأْمِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ يَعْنِي حُرَيْزَ ابْنَ عُثْمَانَ.

## باب محيف يبلس النصمان بين يدي القاضي

٣٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَان بَيْنَ يَدَي الْحَكَم.

## باب القاضي يقضي وهو غضبان

٣٥٨٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ قَالَ

## [باب كيف يراس النصمان بين يدي القاضي]

٣٥٨٨ - «بين يدي الحكم» بفتحتين أي قدام الحاكم، «لا يقضي» نفي بمعنى النهي أو نهي وذلك؛ لأن الغضب يفسد الفكر ويغير الحال فلا يؤمن عليه في الحكم، وقالوا: وكذا الجوع والعطش وأمثال ذلك.

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقْسَضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَصْبَانُ.

## باب الامهم بين أهاء الذمة

٩ ٩ ٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ أَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ فَنُسِخَتْ قَالَ ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ .

٣٥٩١ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بِن إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآية ﴿ فَإِنْ جَسَاءُوكَ فَسَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْسِرِضْ عَنْهُمْ ﴾ وَإِنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآية وَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْسِرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ الآية قال كان بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدُوا نِصْفَ الدِّيةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدُوا إِلَيْهِمُ الدِّية وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدُوا إِلَيْهِمُ الدِّية كَامِلَةً فَسَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ .

### باب التتماد الرأي في القضاء

٢٥٩١٪ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْن عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْوِ ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ

### [باب الجتماح الرأي في القضاء

٣٥٩٢ قوله: «اجتهد» رأي الاجتهاد بذل الوسع والطاقة، ويتعدى بفي، يقال: اجتهد في الأمر والرأي الفكر، فقوله: «بسرأي» منصوب بتقدير في أي

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْف تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا فِي كِتَابِ اللَّهِ

اجتهد في إصابة رأي الحق واستخراج الحكم به من أصول الشرع المعلومة من الكتاب والسنة، ويمكن أن نصبه بتقدير الباء لأن الرائي آلة للاجتهاد واستخراج الحكم، وأما محله فأصول الكتاب والسنة أي اجتهد برأيي في الأصول المعلومة من الكتاب والسنة لرد القضية الواقعة إليها وإثبات حكم مثل حكم تلك الأصول في هذه القضية بعد معرفة المشاركة بينهما في معنى النص وعلة الحكم، ويمكن أن يكون منصوبًا على المصدر على أن الرئي بمعنى الاجتهاد أي أجتهد اجتهادي، أو على المفعولية على أن أجتهد بمعنى أبذل، أي أبذل رأيي في معرفة الحق «ولا آلو» أي لا أقصر في ذلك الاجتهاد، وأما الحديث فقد قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا وليس إسناده عندي بمتصل وضعفه غير واحد لجهالة إسناده (1).

وقال السيوطي أورده الجوزجاني في الموضوعات وقال: هذا حديث باطل رواه جماعة وقد تصحفت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار من تعيث من أهل العلم فلم أجد له طريقًا غير هذا، والحارث بن عمر وهذا مجهول وكذا أصحاب معاذ وأهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة، ولا حجة في ذكر الفقهاء إياه في كتبهم لأنه من باب تقليد خلفهم وسلفهم، وليس لهم طريق غير هذا، نعم، إن أتوا بطريق هذا ينظر

<sup>(</sup>١) الترمذي في الأحكام (١٣٢٧).

قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ».

٣٥٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرُو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَاذٍ عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَن فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

## باب في الصلح

٣٥٩٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلال أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد شَكَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّد مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَسالَ قَالَ الشَّيْخُ عَنْ كَشِيرِ بْنِ زَيْد عَنِ الْوَلِيد بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَسالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلا

فيه وأنى لهم ذلك.

قلت: لكن له شواهد موقوفة عن جملة من الصحابة ذكرها البيهقي في سننه عقيب ذكر هذا الحديث تقوية له ، اهـ كلام السيوطي.

#### اباب في الصلح

٣٥٩٤ . «إلا صلحًا حوم حلالًا ، كأن يصالح امرأته على ألا يطأ جاريته ، «أو أحل حرامًا ، كأن يصالح من درهم على أكثر منها ؛ فإنه لا يحل للربا . «المسلمون على شروطهم ، زاد الترمذي والحاكم «إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا ،

صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ.

وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْف حُجْرَتِه وَنَادَى كَعْب بْن مَالِك إِنْ مِنْ مَالِك إِنْ مُالِك إِنْ مَالِك أَنْ مَالِك إِنْ مَالِك أَنْ مُنْ مَالِك أَنْ م

وللبيهقي «ما وافق الحق منها»(١).

٣٥٩٥ ـ «تقاضى» أي طلب منه قضاء ما عليه من الدين، «سجف» (٢) بكسر السين المهملة وسكون الجيم الستران، «ضع الشطر» أي النصف وهو تفسير للإشارة وفيه الصلح على النصف الذي يأتي بشهادته، قيل: محمول على من عنده شهادة إنسان لا علم له بها فيخبره بأنه شاهد له أو على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئًا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به أو محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، كما يقال: الجواد يعطى قبل السؤال أي

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الأحكام (١٣٥٢) والمستدرك (٢/ ٥٠)، والبيهقي في السنن الكسرى (٦/ ٧٩-

<sup>(</sup>٢) سجف حجرته: قيل: يكون في مقدم البيت، ولا يسمى سجفًا حتى يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. النهاية (٢/ ٣٤٣).

فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِهِ. كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِهِ. بالب في السّعادات

بالب فيمن يهين على الصومة من عير أن يعلم أمرها ٢٥ وم عن عن عَدرُنا عُمَارَة بْنِ غَزِيَّة عَنْ ٣٥٩٧ حداثنا عُمَارَة بْنِ غَزِيَّة عَنْ

يعطي سريعًا عقب السؤال، كأن كان مهيئًا للإعطاء قبل. وأما ما جاء في شر الشهداء الذين يشهدون ولا يستشهدون فمحمول على من عنده شهادة إنسان وهو عالم بها، وقيل: إنه كناية عن شهادة الزور، وقيل: هو الذي انتصب شاهدًا وليس هو من أهل الشهادة.

[بال فيمن يعين غلى فصومة من غير أن يعلم أمرها] ٣٥٩٧ـ وحالت شفاعته أي من شفع في رفع الحد فقبلت شفاعته ورفع يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ صَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُو يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ صَادَّ اللَّهَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ النَّهُ رَدْغَةَ النَّه حَتَّى يَخْرُجَ مِمَا قَالَ ».

الحد فصارت شفاعته حائلة عن الحد، «ضاد الله» أي حاربه وعانده وسعى في ضد ما أمر الله به من إقامة الحد، «حتى ينزع» أي يترك تلك عن الخصومة في الباطل.

«ردغة الخبال» بفتح الراء وسكون الدال المهملة طين ووحل كثير، والخبال بالفتح الفساد، وجاء تفسير كل منهما في الحديث بعصارة أهل النار (١)، قسال السيوطي: فالإضافة في الحديث للبيان.

قلت: والأقرب أن يراد بالخبال العصارة وبالردغة المضاف إليه العصارة لكونه سببًا لفساد العقل والله تعالى أعلم.

بقي أن قوله: «حتى يخرج» مما قال لا يناسب ذلك؛ إذ عصارة أهل النار تكون في الآخرة، ولا توبة حتى يكون غاية فيحتمل أن المراد حتى يخرج عن عهدة ما كان بإثبات أنه كان كما قال ففيه تغليظ وتهديد في حق الكاذب؛ إذ لا يمكن له إثبات ذلك أو حتى يخرج عن إثم ما قال، فالنار وسائر العقوبات تطهير للآثام للمؤمن أو هو غاية لقوله في الدنيا أي أسكنه مدة ما قال حتى يخرج، ويحتمل أن يكون قوله: أسكنه إلخ كناية عن طرده وتبعيده، وقوله: «حستى

<sup>(</sup>١) النهاية (٢/ ٢١٥).

٣٥٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنِي الْمُثَنَى بْنُ يَزِيدٍ عَنْ مَطَرٍ الْعُرَاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةً بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَب مِنَ اللَّهِ عَزَ وَجَلً.

## باب في شماحة الزور

٣٥٩٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ يَعْنِي الْعُصْفُرِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النَّعْمَانِ الأسلدِيُ عَنْ خُريْمٍ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصَّبْحِ خُريْمٍ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصَّبْحِ

يخرج، أريد به التوبة كما هو الظاهر والله تعالى أعلم.

٣٥٩٨ - (باء) أي صار ملتبسًا بغضب عظيم من الله العظيم.

#### [باب في شمادة الزور]

٣٩٩٩ . (عن خريم) (١) بضم خاء معجمة وفتح راء مهملة (ابن فاتك) بفاء ثم تاء مثناة من فوق مكسورة، قام قائمًا أي قيامًا فهو مصدر على وزن الفاعل، وعدلت، بلفظ المجهول مخففًا، أي جعلت عديلة له لفظًا لما بينهما من المناسبة معنى، وذلك لأن الإشراك من باب الشهادة بالعبارة لغير أهلها فهي شهادة بالزور كالشهادة بالمال لغير أهله، رد شهادة الخائن يحتمل أن يراد الخيانة في أمانات الناس وأن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى، قال

 <sup>(</sup>١) هو اخريم بالتصغير، ابن فاتك الأسدي، نسب لجد جده وشهد الحديبية، مات في خلافة معاوية. تقريب التهذيب ٢٢٣/١، وتهذيب التهذيب٣/ ١٣٩.

فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ ثُمَّ قَرْاً ﴿ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْركِينَ بِهِ ﴾ .

#### باب من ترج شمادته

• • ٣٦٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَابُنِ وَالْخَابُنِ وَالْخَابُنَةِ وَذِي الْغَمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدُ شَهَادَةَ

أبو عبيدة: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترضه الله تعالى على عباده واثتمنهم عليه، وقد جمع الكل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّه وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم ﴾ (١) فدخل فيه كل من ضيع شيئًا عما أمر الله به أو ركب شيئًا عما نهى عنه، وعلى هذا فعطف نحو الزاني عليه من عطف الخاص على العام، قيل: حقيقة الخيانة لا يعلمها إلا الله، لكن قد يغلب الظن بها بالأمارات وهذا يكفي في رد الشهادة، قيل التعميم هو الوجه لئلا يخرج كثير من أنواع الفسق.

#### اباب من ترح سماحته]

• ٣٦٠٠ «وذى الغمر» (٢) ضبطه غير واحد بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وهو الحقد والعداوة، أي رد شهادة عدو على عدو مقتضى سواء كان أخاه نسبًا أو

سورة الأنفال: آية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) قال أبو داود: الغمر: «الجنةُ والشحناه» والمعنى واحد.

الْقَانِعِ لأهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ قَالَ أَبو دَاود: الْغِمْرُ الْحِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الْأَجِيرُ الْخَاصِّ.

٣٦٠١ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ عُبِدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ابْنِ عُبِيْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَابُنٍ وَلا خَابْنَةٍ وَلا زَانِ وَلا زَانِ وَلا زَانِ وَلا ذِي غِمْرِ عَلَى أَخِيهِ.

## باب تنماحة البدوي على أهاء الأمصار

٣٦٠٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمَدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي

أجنبيًا، فالمراد بقوله: لأخيه أي مثله ولا يخص بأخوة الاسم لثلا يخرج حكم الذمي، ومقتضى كلام القاموس أنه بفتحتين وإن كسر الغين لغه القانع (١) التابع والخادم فشهادته لمن في بيته مردودة ولغيرهم جائزة إذا اجتمعت شروطها.

#### البات تتمادة البحوي على أهاء الأمصار

٣٦٠٢ ـ (لا تجوز شهادة بدوي) قال الخطابي: إنما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشرع وبكيفية تحمل الشهادة وأدائها وغلبة النسيان عليه، فمن علم بكيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ولا نقصان وكان عدلاً من أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافًا لمالك، قيل: إن كانت العلة جهالتهم لزم ألا يكون

<sup>(</sup>١) القانع: أصله السائل المصطبر الراضي بأدنى قوت، والمرادبه في هذا الموضع: من كانت نفقته على أهل البيت كالخادم والتابع.

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ.

## باب الشمادة في الرضاع

٣٦٠٣ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنِ الْبِي أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ وَأَنَا لِعَدِيثِ صَاحِبٍ لِي عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ قَالَ تَزَوُّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلَتُ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةً قَالَ وَمَا يُدُريكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ.

لتخصيص قوله على صاحب قرية، فائدة (١).

وقيل: معنى لاتجوز عند من يرى الجواز لا تحسن لحصول التهمة لبعد ما بين الرجلين، ويؤيد ذلك تعديتها بعلى، فلو شهد له يقبل وقيل: لاتجوز أي لا يحسن أن يحمل مصلحة؛ لأنه يتعذر طلبه عند الحاجة إلى أداء الشهادة، وقيل: يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الإعسار، وفيها يعتبر أن يكون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة والله تعالى أعلم.

#### [باب الشماحة في الرضاع]

٣٦٠٣ وفاعرض عني، أي استبعاد المقصدي وظاهره ثبوت الرضاع بشهادة

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٤/ ١٧٠.

عُمَيْرِ الْبَصْرِيُّ ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْحارِثُ بْنُ عُلَيْةَ عُمَيْرِ الْبَصْرِيُّ ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيْةَ كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِي لِحَدِيثٍ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ الْحَارِثِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ : هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَمُوبَ اللّهُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ : هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ أَيُّوبَ.

# باب شماحة أهاء الذمة وافي الوصية في السفر

٥٠ ٣٩٠٠ عَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيُ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيبَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْمُسلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيبَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْمُسلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيبَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدَمَا اللهُ الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأُشْعَرِيُ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيبَّتِهِ فَقَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَدَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله الله عَدَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَحْلَمُ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَحْلَمُ اللهُ عَيْرًا وَإِنّهَا لَوصِيبًةُ الرّجُلِ وَتَركتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا .

المرضعة وبه قال أحمد، وغيره حمل الحديث على الورع والله تعالى أعلم.

٣٦٠٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيهِ وَالْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيُ وَعُدَيٌ بْنِ بَدَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيُ وَعُدَيٌ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَهْمِيُ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكْتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِعِنَةٍ فَمَاتَ السَهْمِيُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمًا قَدِمَا بِتَرِكْتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِعِنَةٍ مُمَّاتِ السَّهْمِيُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمًا قَدِمَا بِتَرِكْتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِعِنَةً مُعَلِيهِ وَسَلَمَ ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَالْمَا مُنْ تَمِيمٍ وَعُدَي فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِي بِمَكَّةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعُدَي فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِي بِمِكَةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعُدَي فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِي فَعَلَوا لَشَهَادَتُهُمُ أَوْلَ الْجَامِ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ فَنزَلَت فيهِمْ فَعَلَا لَمُنوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ الآيَة.

باب إذا غلم التاميم صحق الشاهد الواحد يبوز له أي يحميم به

٣٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثُهُ وَهُوَ مِنْ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثُهُ وَهُوَ مِنْ أَحْبَرَنَا شُعَيْبٍ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ أَصْحَابِ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ

## اباب شماحة أهاء الحمة وافي الوصية في السفرا

٣٦٠٦ وعدي بن بداء، بفتح موحدة وتشديد دال مهملة ومد.

« مخوصاً ، بخاء معجمة وتشديد واو مفتوحة وبصاد مهملة ، أي عليه صفايح من الذهب وقيل: أي مخططًا بخطوط طوال دقاق من ذهب .

اباند إذا علم التاميم صدق النتاهد الوالد يبوز له أي يبهم به] ٣٦٠٧ منه أن يتبعه، فنادى الأعرابي أي حين زاد

فَرَسَا مِنْ أَعْرَابِي فَاسْتَعْبَعُهُ النّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لِيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسَهُ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِي فَطَير رَجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِي فَيُساوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلا يُشْعُرُونَ أَنَّ النّب صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ فَنَادَى الأَعْرَابِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْتَاعَهُ فَنَادَى الأَعْرَابِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلا بِعْتُهُ فَقَامَ النّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ سَمِعَ نِذَاءَ الأَعْرَابِي قَقَالَ أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَقَالَ الأَعْرَابِي وَسَلَّمَ بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَقَالَ النَّيِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَقَالَ النَّيِ عُمَلُكُ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مَنْكَ فَطَفِقَ الأَعْرَابِي يَقُولُ هَلُمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَد ابْتَعْتُهُ مَنْكُ فَطَفِقَ الأَعْرَابِي يُقُولُ هَلُم اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ أَنَّكَ فَد بَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةً فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بَعْرَيْمِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةً فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةً فَقَالَ بِمَ تَشْهَادَةً وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةً وَسَلَّمَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ

بعض الناس في السوم على الثمن الذي اشتراه به رسول الله على كما جاء في طقات ابن سعد، بلى قد ابتعته منك، زاد ابن سعد فطفق الناس يلوذون برسول الله على وبالأعرابي وهما يتراجعان، فمن جاء من المسلمين يقول للأعرابي: ويلك إن رسول الله على لم يكن ليقول إلاحقًا، «بم تشهله أي ولم تكن معنا كما في رواية ابن سعد بتصديقك، زاد ابن سعد: إنا نصدقك بخبر السماء. «ولا أصدقك بما تقول ألاحقًا قد أمناك على أفضل من ذلك على ديننا» (١).

<sup>(</sup>۱) علق الإمام الخطابي على هذا الحديث فقال: إن هذا الحديث يضعه كثير من الناس غير موضعه وقد تزرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء وادعاه معالم السنن (۱۷۳/۶).

### باب القضاء باليمين والتناهد

٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْمَكَى شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ الله مَانَ عَنْ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكَى قَالَ عُشْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَضَى بِيمِينِ وَشَاهِدٍ.

٣٦٠٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سَلَمَةُ فِي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سَلَمَةُ فِي أَخْبَرَنَا مُحَمَّرُو فِي الْحُقُوق.

• ٣٦١ - حَسدًا ثَنَا أَحْسَمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَبُو مُسَصْعَبِ الزُّهْرِيُّ حَسدُ ثَنَا

#### اباب القضاء باليمين والنتاهدا

 النَّرُ اوَرْدِيُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويْدِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ عَنْ أَبِي هُويْدِ وَوَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهيْلِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ وَهُو عِنْدِي ثِقَةً أَنِي حَدَّثُتُهُ إِيَّاهُ وَلا أَحْفَظُهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلا عِلْهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلا عِلَّةً أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةً عَنْ أَبِيهِ.

٣٦١٢ حَدُثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَثْنَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

٣٦١٢ ـ (بركبة) بضم الراء وسكون الكاف وفتح الموحدة موضع بين عمرة وذات عرق.

<sup>«</sup>وخضر منا آذان النعم» قال الخطابي: يقول: قطعنا أطراف آذانها وكان ذلك في الأموال علامة بين من أسلم وبين من لم يسلم (١).

 <sup>(</sup>١) معالم السنن(٤/ ١٧٥) وقال الخطابي: المخضرمون: قوم أدركوا الجاهلية وبقوا إلى أن أسلموا.

الزُبَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي الزَبَيْبِ يَقُولُ بَعَثَ نَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةَ مِنْ نَاحِيةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ السَسَلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّه وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَصْرَمْنَا آذَان النَّعَمِ فَلَمَنَا قَدِمَ بَلْعَنْبَرِ قَالَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ هَلْ لَكُمْ بَيْنَةٌ النَّهِ مَلْ لَكُمْ بَيْنَةً لَا أَنْ تُوْخَذُوا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ بَيْنَتُك عَلَى أَنْكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَلْ أَنْ يَشُهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكُمْ بَيْنَةُ فَلْتُ سَمُرة وَرَجُلٌ مَنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمُرة أَنْ يَشْهَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ فَتَحُلُفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخَرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ الْمَامُ فَعَ شَاهِدِكَ الآخَرِ قُلْتُ نَعَمْ قَاسُتَحْلَفَنِي وَسَلَمَ قَلْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ اللَّهِ مَتَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ

«فلما قدم بلعنبر» أي بنوا العنبر لكنه خفف نقيل: بلعنبر، قيل أن تؤخذوا على بناء المفعول، اذهبوا. الظاهر أن الخطاب للجيش، فقوله: «فقاسموهم» أنصاف الأموال يدل على أنه جعل اليمين مع الشاهد سببًا للصلح والأخذ بالوسط بين المدعي والمدعى عليه لا أنه قضى بالدعوى بهما ضلالة العمل، أي بطلانه وضياعه والظاهر أن المراد عمل الجيش، «مارزيناكم» (١) بتقديم المهملة على المعجمة، قال الخطابي: اللغة الفصيحة رزأناكم بالهمز أي ما أصبنا حسن أموالكم (٢) عقالاً، والظاهر أن هذا الخطاب لبني العنبر، «زربيّتى» (٣) بكسر

<sup>(</sup>١) مارزين كم: مانقصناكم.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن(٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) زربيتي: بتثليث الزاي وسكون الراء وكسر الباء وتشديد الياء مفرد، جمعها زرابي.

يُومْ كَذَا وَكَذَا وَخَصْرُمْنَا آذَانَ النَّعَمِ فَقَالَ نَبِيُ اللَّهِ صَنَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ وَلا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ لَوْلا أَنَّ اللَّهَ لا يُحِب ضَلالَةَ نَمَل مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالاً قَالَ الزُّبَيْبُ فَلَاعَنْنِي أُمُّي فَقَالَتْ هَذَا الرُّجُلُ ضَلالَةَ نَمَل مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالاً قَالَ الزُّبَيْبُ فَلاَعَنْنِي أُمُّي فَقَالَتْ هَذَا الرُّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيتِي فَانْصَرَفْتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَأَخْبَر ثُهُ فَقَالَ لِي احْبِسْهُ فَأَخَذْتُ بِعَلْبِيبِهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِي اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمَيْنِ فَقَالَ مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي فَقَامَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَائِمَيْنِ فَقَالَ مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي فَقَامَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَائِمَيْنِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ رُدَّ عَلَى هَذَا زِرْبِيَةَ أُمُهِ الَّتِي أَخَذْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالِمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اذْهَبُ فَوْدُهُ آصُعًا مِنْ طَعَامٍ مَنْ عَلَى اللّه فَالْ فَزَادَنِي آصُعًا مِنْ شَعِيرِهِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اذْهَبُ فَزِدْهُ آصُعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ فَزَادَنِي آصُعًا مِنْ شَعِيرٍ.

## باب الرجلين يدغيان شينا وليست لهما بينه

٣٦١٣ - حَدُّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْمُنْ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ جَدُهِ أَبِي الْمُنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ أَبِي النَّهِ عَنْ جَدُهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مُوسَى الأَشْعَرِيُ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

[باب الربالين يدغيان سينا وليست لهما بينة]

٣٦١٣ ـ «ليست لواحد منهما بينة» أي بعينه بل لهما أولا بينة أصلاً، قيل:

معجمة وتفتح وتضم ثم مهملة ساكنة ثم موحدة مكسورة ثم مثناة تحتية مشددة مفتوحة ثم تاء تأنيث الطنفسة وقيل: البساط ذو الخمل، «فاختلع صالح بينهما على ذلك» ولعل الأصح كانت معلومة والله تعالى أعلم.

وَسَلَّمَ لَيْسَتُ لِوَاحِدٍ مِنْهُ مَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

٣٦١٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ سُلِيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

٣٦١٥ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن.

٣٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَلاسٍ عَنْ أَبِي رَافَعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبًا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا.

٣٦١٧ حَدُّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلْ وَسَلَمَهُ بْنُ شَبِيبِ قَالا حَدَّثُنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً عَنِ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً عَنِ النَّسِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَرِهَ الاثْنَانِ الْيَهِمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا النَّسِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَرِهَ الاثْنَانِ الْيَهِمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا قَالَ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا أَكُرِهَ الاثْنَانِ عَلَى

والدابة في يد غيرهما أو في يديهما حتى لايترجح أحد الجانبين باليد.

٣٦١٧ - "إذا كره الاثنان، أي نقلا اليمين أو حلفا جميعًا والمتاع في يديهما أو

ليمين.

٣٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالَ مِثْلَهُ قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيْنَةٌ فَأَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.

### ميلك كالخ المحاكة علا مباب

٣٦١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

### باب محيف اليمين ؟

• ٣٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي لِرَجُلٍ مَلَّى يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ احْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو مَا لَهُ عِنْدُكَ شَيْءٌ يَعْنِي لِلْمُدَّعِي قَالَ أَبُو داود أَبُو يَحْيَى اسْمُهُ زِيَادٌ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ.

؟ خاكراً ليمنى هيلك المحمي عليه خمياً أياك ؟

٣٦٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ

في يد ثالث.

### (باب محيف اليمين ؟)

١٠٦٢٠ و احلف بالله الذي لاإله إلا هو ، أي تغلظ اليمين بذكر بعض الصفات.

شَقِيقَ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَمْتُهُ إِلَى النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَكَ بَيْنَةٌ قُلْتُ لا قَالَ لِلْيَهُودِيُ احْلِفٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه إِذًا يَحْلِفُ وَسَلّمَ أَلَكَ بَيْنَةٌ قُلْتُ لا قَالَ لِلْيَهُودِيُ احْلِفٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنا ويَذَهَبُ بِمَالِي فَأَنْزِلَ اللّه ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنا قَلِيلا ﴾ إلى آخِر الآية.

# بائب الرجاء يتلف غلج علمه فيما عائب باب

٣٦٢٧ - حَدَثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفَرْيَابِيُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سَلَيْمانَ حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلا مِنْ حَضْرَمَوْت اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمن خَصْرَمَوْت اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمن فَقالَ الْحَضْرَمِيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ قَالَ : لا وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا قَالُ : هَلْ لَكَ بَيِّنَةً قَالَ : لا وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّا الْكِنْدِيُ يَعْنِي لِلْيَمِين وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

٣٦٢٣ - حَدَّثُنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عِنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِيُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِيُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضُرَمِيُ يَا وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْجَنْدِيُ هِي أَرْضِي فِي رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأبِي فَقَالَ الْجَنْدِيُ هِي أَرْضِي فِي يَعْرَفُونَ اللَّهِ عِلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأبِي فَقَالَ الْجَنْدِيُ هِي أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقِّ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِي

الكَ بِيْنَةٌ قَالَ لا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاحِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتُوزَعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ . حَلَفَ لَيْسَ يَتُوزَعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ . وَلَكَ مِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٦٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيُ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي للْيَهُ وَ أَنْشُدُكُمْ بَاللَّهِ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ زَنَى بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ الرَّجْم.

٣٦٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَخِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَ مِنْ مُزْيَنَةَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ يُحَدَّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ.

٣٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ

#### اباب مجيف يتلف الخمج ؟!

٣٦٢٤ وأنشدكم بالله الظاهر أنه سؤال لا حلف لكن كثيرًا ما يذكر مثل هذا الكلام في موضع الحلف، فلذلك ذكر المصنف والله تعالى أعلم.

«ما تجدون» الظاهر أن ما استفهامية ويحتمل أنها نافية ومفعول تجدون محذوف أي ما تجدون الرجم والله تعالى أعلم.

٣٦٢٦ «أذكركم» من التذكير.

قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَغْنِي لابْنِ صُورِيَا أُذَكُرُكُمْ بِاللَّهِ الْذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْتَوْزَاةَ عَلَى مُوسَى الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْزَاةَ عَلَى مُوسَى الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْزَاةَ عَلَى مُوسَى أَتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ قَالَ ذَكَرْتَنِي بِعَظِيمٍ وَلا يَسَعُنِي أَنْ أَكُذَبِكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

## باب الرجاء يدلف على دقه

٣٦٢٧ - حَدَّثَنَا بَقِينَةُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سَيْفٍ عِنْ حَدَّثَنَا بَقِينَةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سَيْفٍ عِنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبُرَ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا عَلَبَكَ أَمْرٌ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا عَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبَى اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

### [طقع كلك غلي على المارة

٣٦٢٧ - «حسبى الله ونعم الوكيل، أشار به إلى أن المدعي أخذ ماله باطلاً يلوم على العجز أي لا يرضى بالعجز، والمراد بالعجز هاهنا ضد الكيس بفتح الكاف وهو التيقظ في الأمور والاهتداء إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأمباب واستعمال الفكر في العاقبة، يعني كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك، فإذا غلبك الخصم قلت: حسبي الله، وأما ذكر حسبي الله بلا تيقظ كما فعلت فهو من الضعف فلا ينبغي والله تعالى أعلم.

### بالد في التبس في الدين وغيرة

٣٦٢٨ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ عَن صَحَمَّدِ بْنِ مَيْمُون عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ غَنْ أَبِيه عَنْ وَبُرِ بْنِ الشَّرِيدِ غَنْ أَبِيه عَنْ وَسُلَمَ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ الْهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحبسُ لَهُ.

٣٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا هِرْمَاسُ ابْنُ حَبِيبٍ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّه قَال أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لِيَ الْزَمْهُ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ.

٣٩٣٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْ بَنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْ بَنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلا فِي تُهْمَةٍ.

٣٦٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً وَمُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ابْنُ قُدَامَةً

#### [بالب فع الكبس فع الحين معيره]

٣٦٢٨\_ «لي الواجد» بفتح اللام وتشديد الياء أي مطله والواجد القادر، و«يحل» من أحل.

، ٣٦٣ - «في تهمة» بأن ادعى عليه رجل دينًا فحبسه ليعلم صدق الدعوى . ٣٦٣ - «جيراني ، بم أخذوا على بناء الفاعل .

حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ عَنْ بَهْ إِنْ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَهُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ لِنَّيْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ لَمْ يَذْكُر مُؤَمَّلٌ وَهُوَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ لَمْ يَذْكُر مُؤَمَّلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ.

### باب في الوكالة

٣٦٣٢ عن أبن إسْحق عَنْ أبي نُعيْم وهْب بن كَيْسَانَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللّهِ أَنّهُ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ أبي نُعيْم وهْب بن كَيْسَانَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللّهِ أَنّهُ سَمِعَهُ يُحَدّث قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَسَلّم فَسَلّم فَسَلّم عَلَيْهِ وَقُلْت لَهُ إِنّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلّم فَسَلّم فَسَلّم فَسَلّم عَشَر وَسْقًا فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوتِهِ.

## أبواب من القضاء

٣٦٣٣ ـ حَدَّثْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا الْمُثَنِّي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا قَتَادَةُ

### اأبواب من القضاءا

٣٦٣٣ - «إذا تدارأتم تنازعتم » أي إذا كان أرض لقوم وأرادوا إحياءها

<sup>«</sup>وسقا» بفتح فسكون، «آية» أي علامة على صدقك، «على ترقوته» بالفتح عظم بين ثغرة النحر والعاتق.

عنْ بُشَيْرِ بْنِ كَفْبِ الْعَدُويِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنَى اللَّه عليه وسلَم قال إذا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أَذْرُعٍ.

٣٦٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالا حَدَثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنِ الرَّهْ وَسَلَّمَ إِذَا عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعُهُ فَنَكَسُوا فَقَالَ مَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ قَالَ أَبِي هُرَفَعُهُ فَنَكَسُوا فَقَالَ مَا لي أَزَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لأَلْقِينَتَهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ قَالَ أَبِي داومد وَهَذَا حَدِيثُ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَهُو أَتَمُ.

وعمارتها فإن اتفقوا في الطريق على شيء فذاك، وإلا فيجعل عرض طريقهم سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال وخروجهما.

٣٦٣٤ ـ «خشبة» بالإضافة إلى الضمير أو بتاء الوحدة روايتان وبينهما فرق لأن الواحدة تخف على الجار أن يسمح بها بخلاف الخشب الكثير، قيل: المراد بالوحدة الجنس فيتحد معنى الروايتين فلا يمنعه بالجزم أو الرفع، الجمهور أنه محمول على الندب، وقال أحمد وأهل الحديث أنه محمول على الوجوب(١).

«قد أعرضتم» أي عما ذكرت لكم، «لالقيت» أي هذه المقالة، «بين أكتافكم» بالتاء جمع كتف أو بالنون جمع كنف بمعنى الجانب أي لايشيعن هذه المقالة فيكم، فلا يمكن لكم أن تغفلوا عنها، أو الضمير للخشبة والمعنى: إن رضيتم بهذا الحكم وإلا لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين، والمراد المبالغة في إجراء الحكم فيهم أن تقل عليهم. قيل: قاله حين كان أميرًا على المدينة والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) قال ذلك الأستاذ/ أحمد شاكر في تحقيقه للمستد (١٢/ ٢٧٤). حديث رقم (٧٢٧٦).

ه٣٩٣٥ حدَّقَنا قُتيْبَةُ بْنُ سعِيد حدَّقَنا اللَّيْتُ عَنْ يحْيى عنْ مُحمَّد بْن يحْيى عنْ مُحمَّد بْن يحْيى بْنِ حَبَّانَ عَنْ لُوْلُوْة عَنْ أَبِي صِرْمَة قَالَ غير قُتيْبة في هذا الْحديث عَنْ أَبِي صِرْمَة صَاحِب النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّمَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارً أَضَرُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَاقً اللَّهُ عَلَيْه .

٣٩٣٣ من مَنْ أَبِي عُينَنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحدَثْنَا حَمَّادٌ حَدَّثْنَا وَاصِلٌ مَنْ أَبِي عُينِنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحدَثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّهُ كَانَتُ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَاثِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَع جُنْدُبِ أَنَّهُ كَانَتُ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَاثِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَع الرَّحُلُ أَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةً يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ وَيَشُقَ عَلَيْهِ فَطَلَب

٣٦٣٥ " بالعين والضاد المعجمة أراد به طريق من النخل، ورد بأنه كانت له عضد من نخل، (١) بالعين والضاد المعجمة أراد به طريق من النخل، ورد بأنه لو كان له نخل كثير لم يأمر الأنصاري بقطعها لدخول الضرر عليه أكثر مما يدخل على الأنصاري من دخوله وأيضًا إفراد ضمير يناقله وغيره يدل على كونه واحدًا، فالوجه ما قيل الصحيح عضيد وهي نخلة يتناول منها باليد «أن يناقله» أي يبادله بنخل من موضع آخر، فطلب إليه النبي على أي بطريق الشفاعة لابطريق الإيجاب وإلا لما توقف سمرة في الامتثال، أنت مضار أي تريد إضرار الناس، ومن يريد إضرار الناس جاز دفع ضرره ودفع ضررك أن تقطع شجرك والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) عضد من نخل: بفتح العين وضم الضاد. قال الخطابي: هو هكذا في رواية أبي داود وصوابه عضيد، يريد: نخلاً لم تنسق ولم تطل قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جزعة يتناول منه المتناول فتلك النخلة العضيد وجمعه عضيدات. انظر معالم السنن (٤/ ١٨١).

إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَلَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَبَهُ فِيهِ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَلُهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَبَهُ فِيهِ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِيّ اذْهُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِيّ اذْهُبُ فَاقُلُعُ نَخْلَهُ.

٣٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَ الِسِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثُهُ أَنَّ رَجُلا خَاصَمَ الزَّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَةِ الْجَرَةِ اللَّهِ مِنْ الزُّبَيْرِ فَيَ الرَّبَيْرِ فَي الْحَرَةِ الْحَرَةِ الْحَرَةِ اللَّهِ مِنْ لَهُ الزَّبَيْرِ فَيَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُ فَأَبَى عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ

سرح، أمر من التسريح أي أرسله، أسق يحتمل قطع الهمزة ووصلها، إن كان المسرح، أمر من التسريح أي أرسله، أسق يحتمل قطع الهمزة ووصلها، إن كان بفتح الهمزة حرف مصدري أو مخفف أن واللام، أي حكمت به لكونه ابن عمتك، وروي بكسر الهمزة على أنه مخفف أن، والجملة اسقيا فيه في موضع التعليل، «فتلون» أي تغير وظهر فيه آثار الغضب، "إلى الجدر، بفتح الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة وهو الجدار قيل: المراد به ما رفع حول المزرعة (٢) كالجدار، وقيل: أصول الشجرة، أمره عَلَيْ أو لا بالمسامحة والإيثار بأن يسقي

<sup>(</sup>١) شراج الحرة: أوهي مجاري الماء، الذي يسيل منها. واحدة، شرَّج. انظر معالم السنن (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية (٢٤٦/١).

قَالَ فَعَصَبَ الْأَنْصَارِيُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلُوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِنَ إِلَى الْجَدُر فَقَالَ الزَّبَيْرُ فَوَاللّهِ إِنِّي لأَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿ فَلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾ الآيَة.

٣٦٣٨ حداً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَرْحِرِ عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةً عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةً بْنِ أَبِي مَالِكِ أَنَهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَدُ كُرُونَ أَنَّ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةً فَى فَاعَمَ إِلَى يَدْكُرُونَ أَنَّ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةً فَى فَاعَمَ إِلَى يَدُّ مُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْزُورٍ يَعْنِي السَّيْلَ الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لا يَحْبسُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ.

٣٦٣٨ - «في مهزور» (١) بتقديم المعجمة على المهملة اسم واد لبني قريظة الايحبس الاعلى أي بعد، «إن بلغ الكعبين» يريد أن الأعلى يسقى منه إلى الكعبين ثم يرسله على ما هو أسفل منه.

شيئًا يسيرًا ثم يرسله إلى جاره، فلما قال الأنصاري ما قال وجهل موضع حقه، أمره أن يأخذ تمام حقه ويستوفيه فإن أصلح له وفي الزجر أبلغ، وقال الأنصاري: ما قال زلة من الشيطان بالغضب إن كان مسلمًا، ويحتمل أنه كان منافقًا وقيل له: أنصاري لاتحاد القبيلة والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) مهزور: وادي بني قريظة بالحجاز، وأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله تُنه على المسلمين (٧٦٢/٥).

٣٦٣٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا الْمُفِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي الْمُفِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ.

• ٣٦٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طُوالَةَ وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طُوالَةَ وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ قَالَ اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلان فِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ قَالَ اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلان فِي حَرِيمُ نَخْلَةٍ فِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُع وَفِي حَدِيثِ الآخَرِ فَوَجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُع وَفِي حَدِيثِ الآخَرِ فَوُجِدَتْ اللّهَ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ فِي بِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِجَريدة مِنْ جَريدة مِنْ جَريدها فَذُرعَتْ .

وآخر كتاب الأقضية

## كتاب العلم باب الاث غلى كلب العلم

٣٦٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاء بْنِ حَيْوة يُحَدُّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَال عَاصِمَ بْنَ رَجَاء بْنِ حَيْوة يُحَدُّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَال كَنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي السَدَّرْدَاء فِي مَسْجِد دِمَسَشْقَ فَسَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي السَدَّرْدَاء فِي مَسْجِد دِمَسَشْقَ فَسَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَنَا الدَّرْدَاء إِنِي جِعْتُكَ مِنْ مَدينَة الرَّسُولِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسَلْمَ لِحَدِيث إِنَا الدَّرْدَاء إِنِي جِعْتُكَ مِنْ مَدينَة الرَّسُولِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسَلْمَ لِحَدِيث

#### [كتاب العلم]

#### [بلب الاث غلق طلب العلم]

٣٦٤١ قوله: «في مسجد دمشق» بكسر دال وفتح ميم قال: فإني سمعت يحتمل أن هذا الحديث هو المطلوب للرجل أو غيره ذكره تبشيرًا له وترغيبًا في مثل ما فعل.

«سلك الله به» يحتمل أن الباء للتعدية وضمير به إلى من، أي جعله الله سالكًا طريق الجنة، ويحتمل أن سلك بمعنى سهل، والباء سببية والضمير للعلم والعائد إلى من محذوف، أي سهل الله له بسبب العلم وهو إما كناية عن التوفيق للخيرات في الدنيا أو عن إدخال الجنة بلا تعب في الآخرة.

«وأن الملائكة» إلخ جملة معطوفة على الجملة الشرطية وكذا الجمل بعدها، «لتضع أجنحتها» يحتمل أن يكون على حقيقته وإن لم يشاهد أي تضع لتكون وطأ له إذا مشى أو تكف أجنحتها عن الطيران وتنزل لسمع العلم، وأن يكون

بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدُّتُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَنْتُ لِحَاجة قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا فِلْ فَإِنَّ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ يَطُلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَن أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَن أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَن أَجْنِحَتَهَا رَضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْمَاءِ وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِياء وَإِنَّ الْأَنْجِياء وَإِنَّ الْعُلْمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِياء وَإِنَّ الْأَنْبِياء وَإِنَّ الْعَلْمَ وَاقْرِدَ وَافِر وَيَا الْعَلْمَ وَاقْورَ أَوْلًا وَلَا وَرُقُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَهُ وَافِر وَافِر.

٣٦٤٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدُّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ لَقِيتُ

مجازًا عن التواضع تعظيمًا لحقه وتوقيرًا للعلم، «رضا» مفعول له وليس فعلاً لفاعل المعلل فيقدر مضاف أي أراد رضى يستغفر له أداء لحقه ومجازاة على حسن صنيعه بإلهام من الله تعالى إياهم، ذلك وذلك لعموم نفع العلم فإن مصالح كل شيء ومنافعه منوطة به والله تعالى أعلم.

"والحيتان، جمع حوت كفضل القمر، فإن كمال العلم يتعدى آثاره إلى الغير، وكمال العبادة غير متعد فشابه الأول بنور القمر والثانى بنور سائر الكواكب، وفيه تنبيه على أن كمال العلم ليس للعالم من ذاته بل تلقاه عن النبي عَنَّ كنور القمر، فإنه مستفاد من نور الشمس، ثم المراد بالعالم من غلب عليه الاشتغال بالعلم مع الأعمال الضرورية، "وبالعابد" من غلب عليه العبادة مع اطلاعه على العلم الضروري، وأما غيرهما فمعزول عن الفضل، "لسم يورثوا" من التوريث أخذ بحظ نصيب وافر تام كثير، ومن أبطأ به للتعدية يقال: بطأ به بالتشديد وأبطأ به بمعنى، أي من أخره عمله السيئ أو تفريطه في العمل بطأ به بالتشديد وأبطأ به بمعنى، أي من أخره عمله السيئ أو تفريطه في العمل

شَبِيبَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَعْنِي عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

٣٦٤٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ مَا لِكُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطاً بِهُ يَسْلُكُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطاً بِهُ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

### باب رواية الحيث أهاء العجتاب

عَنْ الرَّزَاقَ الْمَرْوَزِيُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ فَابِتِ الْمَرْوَزِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ مُرَّ بِجَنَازَةً فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بِجَنَازَةً فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب، وقيل: يريد التقرب إلى الله لا يحصل بالنسب وكثرة العشائر بل بالعمل الصالح فمن لم يتقرب بذلك لا يتقرب بعلو النسب.

#### ابات رواية عديث أهاء العياب

٣٦٤٤ - «مُرُ بجنازة» على بناء المفعول ، الله أعلم يحتمل أنه توقف قبل أن يعلم بسؤال الملكين في القبر أم أنه توقف في خصوص ذلك الميت لأن اليهودي فرض الكلام في خصوص ما حدثكم أي به ، فلا تصدقوهم أي فيه وقال: «إنى والله» إلخ عطف على أمرني لبيان علة الأمر حتى حذفته بذال معجمة وقاف أي

وَسَلَّمَ اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ الْيَهُودِيُ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلا تُصَدَّقُوهُمْ وَلا تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَا باللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلا لَمْ تُصَدَّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تَكَذَّبُوهُ.

٣٦٤٥ ـ حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي الزُنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كَتَابِي فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمُ يَمُرَّ بِي إِلا نِصْفُ شَهْرٍ حَتَى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِب إِلْا نِصْفُ شَهْرٍ حَتَى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كُتِب إِلْهِ.

### باب في كتاب الملم

٣٦٤٦ حداً ثَنَا مُسَدَدٌ وَآبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ عَنْ يُوسُف بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ عَنْ يُوسُف بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكُتُبُ كُلَّ شَيْءٍ مَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا فَأَمْ سَكُت عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرُت وَلَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا فَأَمْ سَكُت عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرُت وَلَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّضَا

عرفته وأيقنه من ضرب وعلم، يقال: حذق الصبي القرآن والعمل إذا مهر فيه، وحذق بالكسرلغة كذا في الصحاح، ما يخرج أي حالة الرضى والغضب، أمرنا الانكتب لعله كان في أول الأمر، أمر بذلك خوفًا من أن يشتبه الحديث بالقرآن ثم حين تقرر القرآن بالحفظ رخص لهم في كتابة الحديث والله تعالى أعلم.

فَأُوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلا حَقّ.

٣٦ ٤٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَن الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكْتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ لا نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ.

٣٦٤٨ عن الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُعَدُ اللهُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَا كُنَّا نَكْتُبُ غَيْرَ التَّشَهَٰدِ وَالْقُرْآنَ.

٣٦٤٩ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ أَبُو سَلَمَةً يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكُمَّةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه مَكُمَّةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ خُطْبَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ خُطْبَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ خُطْبَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهَ.

٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قُلْتُ لأبي عَمْرو مَا يَكْتُبُوهُ قَالَ الْخُطْبةَ الَّتِي سَمِعَهَا يَوْمَئِذْ مِنْهُ.

## باب في التشديد في المحدرب على رسواء الله عَنِي

٣٦٥١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ح وحَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الرَّحْمَنِ عَنْ الْمَعْنَى عَنْ بَيَان ابْنِ بِشْرِ قَالَ مُسَدُّدٌ أَبُو بِشْرِ عَنْ وَبَرَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدَّثَ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدَثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجُهٌ وَمَنْزِلَةٌ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَب عَلَيْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجُهٌ وَمَنْزِلَةٌ وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَب عَلَيْ مُعَمَدًا فَلْيَتْبَوا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

### باب المجالام في مجتاب الله بمير علم

٢ ٥ ٣ ٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ

### [باب في التقديد في المحذب على رسواء الله عَيْدًا

٣٦٥١ - «لقد كان لى منه وجد ومنزلة» أي قرب وقرابة فكثر بذلك مجالستي معه وسماعي منه تلك فليس سبب ذلك قلة السماع، بل سببه خوف الوقوع في الكتاب عليه سهوا بواسطة الإكثار في التحديث، إذ لا يؤمن مع الإكثار ذلك وهو بواسطة التعمد في السبب يخاف أن يعد كذبًا تعمداً والله تعالى أعلم.

### اباب المهلام في مهتاب الله بمير علما

٣٦٥٢ ـ «من قال في كتاب الله» يحتمل أن المراد أنه قال في نظمه وحركاته وسكناته بالرأي مع أنه أمر يحتاج إلى الرواية أو تكلم في معناه بمجرد الرأي من غير استناده إلى العلوم التي يتوقف عليها القول في القرآن، فأصاب فيما قال فقد

الْمُقْرِئُ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ مِهْرَانَ أَخِي حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ.

### باب تمهرير الاحيث

٣٦٥٣ ـ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوق أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هَاشِمِ بْنِ بِلال عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلام عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيشًا أَعَادَهُ ثَلاثَ مَرَّات .

### باب في سرح الاحيث

٣٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن

أخطأ في نفس القول، إذا لم يجوز له أن يقول كذلك، وقيل: المراد بالرأي هو مراد نفسه وهواه أي من قال الترجيح رأيه وترويج مذهبه فيصرفه إلى هواه فهو مخطئ؛ إذ المقصود أن ينظر في معنى القرآن إليه والله تعالى أعلم.

#### (أباب تمكيل الدهيد)

٣٦٥٣ وإلا لما كان المحمول على الحديث المهتم بشأنه، وإلا لما كان لقول الصحابة في بعض الأحاديث قاله مرتين أو ثلاث مرات كثير وجه والله تعالى أعلم.

#### ابالب في سرط اللحيث

٣٦٥٤ - «إن كسان» مخففة من المثقلة أي إن الشأن والقصود أنه يسرع في

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ قَالَ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي فَجَعَلَ يَقُولُ اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا قَضَتْ صَلاتَهَا قَالَتُ أَلا تَعْجَبُ إِلَى هَذَا وَحَدِيثِهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحَدَّثُ الْحَدِيثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُ أَنْ يُحْصِينَهُ أَحْصَاهُ.

٣٦٥٥ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُرُوهَ بْنَ الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَلا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِب حُجْرَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِي سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكُتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ وَسُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسُرُدُ الْحَدِيثَ مِثْلَ سَرْدِكُمْ .

الحديث وهو خلاف ما كان عليه ﷺ.

٣٦٥٥ ـ «لرددت عليه» أي في إسراعه لم يكن يسرد الحديث أي يتابعه ويستعجل فيه عن الغلوطات بفتح، قيل: وأصله الأغلوطات كما في رواية فترك منها الهمزة، وقيل: يقال: مسئلة غلوطة إذا كان يغلط فيها، وأراد المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك شر وفتنة، وإنما نهي عنها لأنها غير نافعة في الدين ولاتكاد تكون إلا فيما لايقع، وأما الأغلوطة فهي أفعولة من الخلط كالأحدوثة والأعجوبة، والغلوطة من الخلط،

الغلوطات: جمع غلوطة بالفتح هي بفتح الغين وضم اللام: المسائل التي يغالط بها العلماء ليزيلوا فيها فينتشر بذلك شر وفتة. انظر: النهاية (٣/ ٣٧٨).

### باب التوقي في الفتيا

٣٦٥٦ - حَدَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثْنَا عِيسَى عَنِ الارْزَانِيُّ عَدُّ ثَنَا عِيسَى عَنِ الارْزَانِيُّ عَنْ عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ الْغُلُوطَاتِ.

٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍهِ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍهِ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلم مَنْ أَفْتَى حَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلم مَنْ أَفْتَى حَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ عَنْ بَكْرِ ابْنِ عَمْرِو عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ الطَّنْبُذِي رَضِيعِ عَبْدِ الْمَالِكُ بْنِ مَرُوانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِيُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَذَا لَفُظُ سُلَيْمَانَ الْفُلْ سُلَيْمَانَ الْمُهْرِي أَوْمَ لُكُوا لَوْ اللَّهُ سُلَيْمَانَ الْمَهْرِي أَنْ الْمُهْرِي أَنْ الرَّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَا لَا لَعُشْرُهِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَنْ أَلْهُ سُلَيْمَانَ الْمُعْرِةِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَنْ أَلْوارً سُلَيْمَانَ الْمُعْرِةِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَا لَا لَعُظُ سُلَيْمَانَ الْمُعْرِةِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَا لَلْهُ سُلَيْمَانَ الْمُعْرِةِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَا لَا لَعْظُ سُلَيْمَانَ الْمُعْرِةِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَا لَا لَا الْمُعْرِةِ فَقَدْ الْمَالِي وَمَنْ أَلْهَا سُلَيْمَانَ الْمُ اللَّهُ سُلَيْمَانَ الْمُ الْمُعْرِةِ فَقَدْ الْمَالِي الْمُولِي الْمَعْرِيةِ الْمَعْرِةِ فَقَدْ الْمُعْرِقِ الْمَعْمِ عَلَى عَنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِقِ فَلَا الْمُعْرِقِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عُلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْرِعُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

### [باب التوةي في الفتيا]

٣٦٥٧ - «من أفتي» على بناء المفعول أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم، وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو كان إلا أنه وقع فيه لعدم بلوغه في الاجتهاد حق والله تعالى أعلم.

### باب معراهية منع العلم

٣٦٥٨ - حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ ٱلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَام مِنْ نَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

### باب فضاء ننتر الملم

٣٦٥٩ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ عَنْ الْعُمْشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ: تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ .

#### [باب محراهية منع العلم]

٣٦٥٨ وكأنه الترمذي عن علم وهو مراد معنى، وكأنه اكتفى عنه بالكتمان إلا فيما عنده، ثم لعل هذا اكتفى عنه بالكتمان إلا فيما عنده، ثم لعل هذا مخصوص بما إذا كان السائل أهلاً ذلك العلم، ويكون العلم نافعًا، وقال الخطابي: هو في العلم اللازم لا في نوافل العلم التي لاضرورة بالناس إلى معرفتها(١).

#### [باب فضاء نشر الملم]

٣٦٥٩ ـ ١ ٣٦٥ ويسمع منكم وخبر بمعنى الأمر أو بمعناه ، والمراد فينبغي لكم حفظه وأداؤه كما ينبغي والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) معالم السنن(٤/ ١٨٥).

٣٦٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبةَ حَدَّثَنِي عُمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلِدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ مَنْ وَلِدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ ثَابتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ شَابِ فَقُولُ مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْه إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبُ حَامِلٍ فِقُه إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ

٣٦٦١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي عَنْ سَهْلٍ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِهُدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم.

نضر بالتشديد والتخفيف من النضارة وهو في الأصل حسن الوجه والبريق وأراد نضر بالتشديد والتخفيف من النضارة وهو في الأصل حسن الوجه والبريق وأراد حسن قدره، وقيل: روي مخففًا، وأكثر المحدثين يقولونه بالتثقيل والأول الصواب، والمراد: ألبسه الله النضرة وهي الحسن وخلوص اللون أي جمله وزينه أو أوصله الله إلى نضرة الجنة أي نعيمها ونضارتها، وقال ابن عينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا في وجهه نضرة لهذا الحديث، وقال القاضي أبو الطيب الطبري: رأيت النبي على في المنام فقلت: يا رسول الله؛ أنت قلت: نضر الله المرعًا، وتلوت عليه الحديث جميعه ووجهه يتهلل، فقال لي: «نعم أنا قلته إلى من هو أفقه منه بأنه كان الذي يسمع منه أفقه منه والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) عُون المعبود (١٠/ ١٨).

### باب الاحيث عن بنج أسرانياء

٣٦٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ.

٣٦٦٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدُّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصِبِّحَ مَا يَقُومُ إِلا إِلَى عُظْمٍ صَلاةٍ.

#### [بايب الاحديث عن بني إسرانياء]

٣٦٦٦ وعن بني إسرائيل ولا حرج الحرج الضيق والإثم أي لا إثم عليكم في التحديث فيه، بين أن الأمر للرخصة لا للوجوب، فهذا رخصة في التحديث عن بني إسرائيل وإن لم يعلموا صحة إسناده لبعد الزمان بينهم، بخلاف الحديث عن رسول الله يحلى فذاك لا يجوز إلا بعد تحقيق الإسناد، وأما ما جاء في النهي عن علومهم فذاك نهي عن الاغتناء بعلومهم واتخاذها دينًا، وقيل: «ولا حرج» حال؛ ومعناه حدثوا ما لم يكن، ثم حرج والجرح هاهنا الكذب، سمي حرجًا لأداثه إلى عداب الله الذي هو حرج، فكان المراد: إن لم يظهر لكم كذب الحديث يجوز لكم التحديث والله تعالى أعلم.

٣٦٦٣ ـ (حتى يصبح) يدل أنه كان يحدُّثهم ليلاً ، وعظم صلاة) بضم عين فسكون ظاء معجمة، في النهاية عظم الشيء أكبره، كأنه أراد ما يقوم إلا لفريضة (١).

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٢٦٠).

### باب في كلب العلم لغير الله تعالى

٣٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان حَدَّثَنَا شُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَبِي طُوالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَر الأَنْصَارِيَ عَنْ فَلَيْهِ وَسَلَم منْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وسَلَم منْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعَى بِهِ وَجُهُ اللّهِ عَزَ وَجَلَ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلا لِيُصِيبَ بِهِ عَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى ريحَهَا.

### باب في القصص

٣٦٦٥ ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَثَنِي عَبَّادُ بْنُ

### (باب في طلب العلم لغير الله تعالي)

٣٦٦٤ - « كما ينبغي به وجه الله بيان للعلم أي العلم الذي يطلب به رضى الله وهو العلم الديني ولو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه فهو داخل في أهل هذا الوعيد، «عرضًا» بفتحتين أي متاعًا، وفيه دلالة على أن الوعيد المذكور لمن لا يقصد بالعلم إلا الدنيا، وأما من طلب بعلمه رضى المولى ومع ذلك ميل ما إلى الدنيا فخارج عن هذا الوعيد، «عرف الجنة» بفتح عين مهملة وسكون راء مهملة، «الرائحة» مبالغة في تحريم الجنة لأن من لا يجد ريح الشيء لا يتناوله قطعًا، وهذا محمول على أنه لا يستحق ألا يدخل أولاً ثم أمره إلى الله تعالى كأمر أصحاب الذنوب كلهم إذا مات على الإيمان والله تعالى أعلم.

#### [باب في القصص]

٣٦٦٥ والايقص القص التحدث بالقصص، ويستعمل في الوعظ،

عَبَّادِ الْخَوَّاصُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرِوِ السَّيْبَانِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرو اللَّهِ صَلَّى اللَّه السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لا يَقُصُّ إلا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ .

٣٦٦٦ مأن أصبر اأن مصدرية وأصبر صيغة المتكلم أي بأن أصبر ، وضبطه بعضهم بصيغة أمر على أنَّ أنْ تفسيرية ، وهذا بعيد أو غلط يظهر بأدنى تأمل ،

ووالختال، هو المتكبر، قيل: هذا في الخطبة والخطبة من وظيفة الإمام، فإن شاء خطب بنفسه وإن شاء نصب نائبًا يخطب عنه، وأما من ليس بإمام ولانائب عنه إذا تصدى للخطبة فهو ممن نصب نفسه في هذا المحل تكبرًا ورياسة، وقيل: بل القصاص والوعاظ لاينبغي لهم الوعظ والقصص إلا بأمر الإمام، وإلا لدخلا في المتكبر وذلك لأن الإمام أدرى بمصالح الخلق فلا ينصب إلا من لايكون ضره أكثر من نفعه، بخلاف من نصب نفسه فقد يكون ضرره أكثر، فقد فعله تكبرًا ورياسة ليرتدع عنه والله تعالى أعلم.

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِه فينَا ثُمَّ قَال بِيدِهِ هَكَذَا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَرُفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَدْخُلُون الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَدْخُلُون الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفُ يَوْمٍ وَذَاكَ خَمْسُ مِائَةٍ سَنَةٍ.

٣٦٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلامِ يَعْنِي ابْنَ مُطَهَّرِ أَبُو ظَفَرٍ حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ وَلَد صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَد إِسْمَعِيلَ وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاةِ الْعَصَرِ إِلَى أَنْ تَعْرُب الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً .

٣٦٦٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُ وَسَلَّمَ اقْرأُ عَلَيْ مِنْ عَيْرِي قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَاهُ تَهُمْ لِانَ .

«آخر كتاب العلم»

\* \* \*

<sup>«</sup>تهملان» من نصر وضرب أي تغيضان بالدمع وتسيلان.

# كتاب الأشربة بأند (فق) للاريع الأمر

٣٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ أَشْيَاءَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ أَشْيَاءَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُوابِ لَمْ يُفَارِقُنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلالَةُ وَأَبُوابٌ لَمْ أَبُوابِ الرَّبَا.

• ٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ

#### [كتاب الأشربة]

#### اباب افع الاريم الثمرا

٣٦٦٩ - «وهي» أي الخمر الموجودة بين الناس المستعملة بينهم، والمراد بيان تناول الآية والحرمة لجميع تلك الأقسام الخمسة لامقتصراً عليها، بل يعمها ويعم كل ما خامر العقل لأن حقيقة الخمر هي ما خامر العقل، «يعهد إلينا» أي يبين لنا، «تنتهي إليه» أي نقف عنده ونرجع إليه، «الجد» أي سهم الجد في الميراث.

٠٣٦٧- «لما نزل تحريم الخمر» أي لما أراد الله تعالى أن ينزل تحريمًا، أو لما

جَعْفَرِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَا نَزِلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّه بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَفَاءً فَنَزَلَتِ الآية لَيَ فِي الْبَقَرَةِ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ الآية قَالَ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّه بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَفَاءً فَنَزَلَتِ الآية الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَلاة وَأَنتُمْ فَنَزَلَتِ الآية اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَالنَّامِ وَأَنتُمْ مُنْتَهُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أُقِيدِمَتِ السَّلاة يُعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أُقِيدِمَتِ السَّلاة يَعْمَرُ فَقُرِئَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: السَّلاة يُعْرَبُنَ الصَّلاة سَكُرانُ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّه عَلَيْهِ فَهَالُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أُقِيدِمَتِ السَّلاة يُعْرَبُنَ الصَّلاة سَكُرانُ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهِ مَنَادِي أَلَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ اللَّه عَمَرُ انْتَهُ فَيْ الْتُهُ مُو النَّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ فَهَالُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ اللَّه عَمَرُ أَنْ فَي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزلَتُ هَذِهِ الآيَةُ هُ فَهَالُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾

قارب أن ينزل وفق عمر لطلبه حتى أنزله بالتدريج المذكور في الحديث، فالتحريم إنما حصل بآية المائدة، ودعاء عمر كان قبل ذلك فلا بد من تأويل ظاهر الحديث بما ذكرنا، وأما الإثم في قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ بَهِ (١) فالمراد به والله تعالى أعلم.

«الضرار» كما يدل عليه مقابلة بالمنافع ولذلك ما فهم الصحابة منها الحرمة، وأما قوله: ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ (٢) فلعل المراد به نهي من له معرفة من السكران في الجملة، أو المراد به النهي عن مباشرة أسباب السكر عند قرب الصلاة (٣) لا نهي السكران؛ لأنه لايفهم فكيف ينهى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية:(٢١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية: (٤٣).

<sup>(</sup>٣) أفعال السكران فيها اختلاف كثير عند الفقهاء تراجع فيها كتب الفقه.

٣٦٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلام السَّائِبِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلام السَّائِبِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلام أَنْ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحرَّمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ فَقَرَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَحَلَطَ فِيهَا الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ فَقَرَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَحَلَطَ فِيهَا فَنَزَلَتْ ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَآنَتُم شَكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ .

٣٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحُويُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ وَ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِي الْمَائِدةِ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِي الْمَائِدةِ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَائِدةِ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ ﴾ الآيَة .

٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلا الْفَضِيخُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتُ

٣٦٧١ من علط، بالتخفيف وضبطه بعضهم بالتشديد أي بإسقاط لا عن بعض المواضع وإدخالها في المواضع الأخر والله تعالى أعلم.

٣٦٧٣\_ إلا الفضيخ، بفتح فاء وخفة معجمة وإعجام خاء شراب يتخذ من البسر (١) ومن غير أن يمسه نار، وقيل: يتخذ من بسرأي مكسور، ومراد أنس أن

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٤٥٣).

وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا هَذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

## باب المنب يعصر للأمر

٣٦٧٤ حداً تُنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبة حَدَّثَنا وكِيعْ بن الْجرَّاحِ عن عبد الْعَزيزِ بْن عُمْرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَة مَوْلاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْن عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِيُ الْعَزيزِ بْن عُمْرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَة مَوْلاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْن عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِي الْعَزيزِ بْن عُمْر يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليهِ وَسلَّم لعن اللَّهُ أَنْهُمَا سَمِعا ابْن عُمْر يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليهِ وَسلَّم لعن اللَّهُ الْخَمْر وَشَارِبُها وَسَاقِيها وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرها ومُعْتَصِرها وحاملها والْمَحْمُولَة إلَيْهِ.

## باب اما جاءا في الفهر تخلك

٣٦٧٥ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السَّدِّيُ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبًا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

الفضيخ هو محل نزول الآية فتناول الآية له أوّليّ.

### [بأب العنب يمصر للأمر]

٣٦٧٤ - «لعن الله الخمر» لعن كل شيء على حسبه فلعن الخمر هو تحريم تناولها وتبعيدها عن الإباحة والحكم بنجاستها، «والعاصر « مطلقًا «والمعتصر » من عصرها لنفسه.

### ابالب اما جاءا في الأمر تخلك

٣٦٧٥ ـ "قال: لا " ظاهره أن الخل المتخذ من الخمر حرام، ويحتمل أنه قال

# وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقُهَا قَالَ أَفَلا أَجْعَلُهَا خَلا قَالَ لا. بأيب إلانهو هو هو ؟

٣٦٧٦ - حَدَّثَنَا الْحَسنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْعِنْبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا .

٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَانَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنْ عَامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْخَمْرَ مِن بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْخَمْرَ مِن الْعَصِيرِ وَالذَّرَةِ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلُ الْعَصِيرِ وَالذَّرَةِ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلُ مُسْكِرٍ.

٣٦٧٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ

ذلك لما فيه من إبقاء الخمر قبل أن يتخلل وذلك غير جائز للمؤمن.

#### اباب الثمر موهه ؟

٣٦٧٧ ـ «والذرة» ضبط بضم معجمة وخفة راء .

٣٦٧٨ ـ «الخمر من هاتين» لا على وجه القصر عليهما؛ بل على معنى أنه منهما، ولا يقتصر على العنب، وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن

هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ قَالَ أَبِمِ دَاوِمد اسْمُ أَبِي كَشِيرٍ الْغُبَرِيَّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُفَيْلَةَ السَّحْمِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أُذَيْنَةُ وَالصَّوَابُ غُفَيْلَةُ.

### باب النمي عن المسكر

٣٦٧٩ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي آخَرِينَ قَالُوا

عندهم مشروب إلا من هذين النوعين، وقيل أن معظم ما يتخذ من الخمر أو أشد ما يكون في معنى المخامرة والإسكار إنما هو من هاتين فلا ينافي هذا الحديث ما تقدم.

#### [باب النمج عن المسكر]

٣٦٧٩ - «كل مسكر خمر» يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر من الأشربة، ومن ذهب إلى هذا قال: إن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما أن لها أن تضع الأحكام، ويحتمل أن معناه أن كل مسكر سوى الخمر كالخمر في الحرمة والحد، وعلى هذا فقوله: وكل مسكر حرام تأكيد له.

"وهو يشرب الخمر" أي يعتاد شربها لا أنه يشرب حال الموت، «يدمنها» من أي يلازمها، والمراد أنه لم يتب منها كما في رواية مالك (١)، «لم يشربها في الآخرة» قيل: كناية عن عدم دخوله الجنة؛ لأن من يدخل الجنه يشرب الخمر في الآخرة، وقال ابن العربي: شارب الخمر لا يخلو أن يتوب منها أو يموت بلا توبة، فإن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لم يتب فالذي عند أهل

<sup>(</sup>١) الموطأ في الأشربة. باب تحريم الخمر ٢/ ٦٤٥ (١١).

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرِ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُو

السنة أن أمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، فإن عاقبه لم يكن مخلدًا في النار أبداً بل لابد له من الخروج من النار بما معه من التوحيد ومن دخول الجنة، فإن دخل الجنة فمذهب بعض الصحابة وأهل السنة أنه لا يشرب الخمر في الجنة لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به، فحرمه عند ميقاته وهو موضع إشكال، وعندي الأمر كذلك اه.

قلت: وهذا كما يقال: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومحل الإشكال هو أنه كيف يكون كذلك مع قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُم ﴾ (١) والجواب أنه يجوز أن الله تعالى يصرف شهائه منها في الآخره، بل تفاوت المراتب في الجنة لا يجتمع مع قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُ سَسُكُم ﴾ إلا بهذا، وعلى هذا لا حاجه إلى تأويل هذا الحديث، وقال السيوطي: أكثرهم يؤول مثل هذا الحديث على معنى ألا يدخل الجنة مع السابقين الأولين.

قلت: هذا لا يصح لجواز أن يغفر له ابتداء فيدخل مع السابقين، فالوجه أن يقال: إذا احتيج إلى التأويل أنه لا يستحق الدخول مع السابقين، ثم قال السيوطى: وعندي فيه تأويل آخر وهو أنه قد يكون إشارة إلى ما ذكره العلماء أن من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله إدمان الخمر اه.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: آية (٣١).

يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ.

٣٦٨٠ ـ حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَر الْفِعِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَر الْبِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُخَمَّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُخَمَّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا يُخِسَتْ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيلَ وَمَا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيلَ وَمَا

٣٦٨٠ . «كل ممخمسر» من التخمير بمعنى التغطية أي كل ما يغطي العقل ويستره ويطفئ نوره فهو خمر، «بخست صلاته» قال الباجي هو بضم الباء كذا في بعض نسخ أبي داود، وفي بعضها نجس صلاته بفتح الباء وهما بالباء والحاء المعجمة من البخس وهو النقص، وقد يصحف بالنون والجيم ا هد.

قلت: ويؤيده رواية الترمذي: «لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا» (١) قال السيوطي في حاشية الترمذي: ذكر في حكمة ذلك: أنها تبقى في عروقه وأعضائه أربعين يومًا؛ نقله ابن القيم (٢).

«كان حقاً على الله أن يسقيه» قيل: مقيد بعدم المغفرة أي إن لم يغفر له لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرُكَ بِهِ ﴾ (٣) والخبال» بفتح الخاء الفساد.

قلت: الوجه هو أنه يصرف شهائه منها، فقد جاء مثله في لبس الحرير والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الترمذي في الأشربة (١٨٦٢) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) الحديث ذكره ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآيتين (٤٨، ١١٦).

طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لا يَعْرِفُ حَلالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ.

٣٦٨١ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ ابْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

٣٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيَّ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَت سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِنْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ قَالَ أبو داود قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِنْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ قَالَ أبو داود قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِ عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزَّبَيْدِي عَنِ الزَّبَيْدِي عَنْ الزَّبَيْدِي عَنْ الزَّبَيْدِي عَنِ الزَّبَيْدِي عَنِ الزَّبَيْدِي عَنِ الزَّبَيْدِي عَنِ الزَّبَيْدِي عَنِ الزَّبَيْدِي عَنْ الزَّبَيْدِي عَنْ الزَّهُ وَالْ اللَّهُ مَا كَانَ أَهْلُ اللَّهُ مَا كَانَ أَشُولُ اللَّهُ مَا كَانَ أَبُو داود سَمِعْتَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ يَقُولُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مَا كَانَ أَشِي الْجُرْجُسِيَ .

٣٦٨٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ پَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ دَيْلَمٍ الْحَمْيَرِيَّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

٣٦٨٢ ـ «عن البتع» بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من فوق وعين مهملة نبيذ العسل.

٣٦٨٣ ـ «نعالج» أي نأتي به على وجه المداومة، «القمح» بفتح القاف

إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةً نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَ فَوَى بِهِ عَلَى أَعْمَ النَّا وَعَلَى بَرْدِ بِلادِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالْ عَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْتَنِبُوهُ قَالَ قُلِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ. فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ قَلِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ.

٣٦٨٤ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ ذَاكَ الْبِتْعُ قُلْتُ وَيُنْتَبَدُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ فَقَالَ ذَلِكَ الْمِزْرُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

٣٦٨٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

وسكون الميم: البر.

٣٦٨٤ «ذاك المزر» هو بكسر ميم وسكون زاي معجمة، و «الميسر» هو القسمار، «والكوبة» بضم الكاف هي: النرد أو الطبل أو البريط أقوال، «والغبيراء» ضبط بضم غين معجمة وفتح باء موحدة بعدها ياء مثناة من تحت هو ضرب من الشراب يتخذه الحبش<sup>(۱)</sup> من الذرة، «ومفتر» اسم فاعل من أفتر وهو ما يحدث به الفتور في الأعضاء والانكسار، قال الطيبي: لا يبعد أن يستدل به على حرمة البنج ونحوه مما يفتر ويزيل العقل<sup>(۲)</sup>، وقد استدل به بعضهم على حرمة الحشيشة والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) يعنى: أهل الحبشة.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود: (١٠/ ٩١).

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ أبو داود قَالَ ابْنُ سَلامٍ أَبُو عُبَيْدِ الْغُبَيْرَاءُ السَّكْرُكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذَّرَةِ شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ.

٣٦٨٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عِنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عِنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ كُلّ مُسْكِرٍ وَمُفَتَرٍ.

٣٦٨٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٍّ يَعْنِي ابْن مَيْمُون حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ مُوسَى وَهُوَ عَمْرُو بْنُ سَلْم الأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَف مِنْهُ حَرَامٌ.

# باب في الحادي

٣٦٨٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً

٣٦٨٧ ـ ١ الفرق، بفتح الفاء وسكون الراء ثلاثة أصع، وقال ابن قتيبة: هو ثمانية وعشرون رطلا، وبفتح الراء ستة عشر.

#### (باب في الدادي)

الداذى: حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر (١).

<sup>(</sup>١) الفساق. انظر القاموس المحيط (ص ٤٢٥) مادة ديذ.

ابْنُ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ ابْنِ حُسرَيْتُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ غَنْمٍ فَتَذَاكَرْنَا الطِّلاءَ فَقَال حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَشْرَبَنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بغَيْر اسْمِهَا.

٣٦٨٩ - قَالَ أبو داود حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهُلِ وَاسِطِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنِ الدَّاذِيِّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَشْرَبَنَ نَاسٌ مِنْ أُمْتِي الْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا قَالَ أبو داود وقالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الدَّاذِيُّ شَرَابُ الْفَاسِقِينَ.

# باب في إلاوعية

، ٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ

٣٦٨٨ ـ «فتذكرنا الطلاء» بكسر الطاء والمد ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه.

«نهى عن الدباء» أي عن الانتباذ في الطرف المتخذ من الدباء، «والحنتم» أي وعن الانتباذ في الحنتم، وهي جرار مدهونة تحمل الخمر فيها إلى المدينة، و«المزفت» بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة وهو المطلي بالزفت، «والنقير» ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر، والنهي في الكل عن الانتباذ وذلك لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف.

#### [بالب في الأوغية]

٠٣٦٩- «نبية الجر» بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها جرة، وهي إناء

حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبُاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ.

٣٦٩١ حَدَثْنَا جَرِيرٌ عَنْ يَعْلَى يَعْنِي ابْن حَكِيم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرِ قَالَ سَمِعْتُ حَدَثْنَا جَرِيرٌ عَنْ يَعْلَى يَعْنِي ابْن حَكِيم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَر يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيذَ الْجَرَ فَخرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قُولِهِ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيذَ الْجَرَ فَخرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قُولِهِ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيذَ الْجَرُ فَال وَمَا ذَاك فَدَخلْتُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ فَقُلْتُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمر قَالَ وَمَا ذَاك فَدَخلْتُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ فَقُلْتُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمر قَالَ صَدَقَ حَرَّمَ فَلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيذَ الْجَرّ قَالَ صَدَقَ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيذَ الْجَرّ قُلْتُ وَمَا الْجَرَ قَالَ صَدَقَ حَرَّمُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيذَ الْجَرّ قُلْتُ وَمَا الْجَرَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيذَ الْجَرّ قُلْتُ وَمَا الْجَرَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَسَلّمَ مَنْ مَدَر.

٣٦٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّامٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَدِمَ وَفَدْ عَبْدِ يَقُولُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَدِمَ وَفَدْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَيْسَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إلا فِي الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةً قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَيْسَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إلا فِي الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةً قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَيْسَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إلا فِي الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةً قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَيْسَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إلا فِي الْمَهِ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ ورَاءَنَا قَالَ آمُرُكُم بِأَرْبَعِ وَأَنْهُا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانُ بِاللّهِ وَشَهَادَةً أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وعَقَدَ بِينَدِهِ وَاحِدةً وَالْ اللّهُ وعَقَدَ بِينَدِهِ وَاحِدةً

وَقَالَهُ مَهَ مَدُدُ الإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِمَّا غَنِمْتُم وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الدَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدِ النَّقِيرُ وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الدَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدِ النَّقِيرُ وَالْمُقَيَّرُ لَمْ يَذْكُرِ الْمُزَفِّتِ قَالَ أبو داود أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ ابْنُ عِمْرَانَ الطَّبَعِيُّ.

٣٦٩٣ ـ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ النَقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدَّبَاءِ وَالْمُزَادَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَلَكِن اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهُ.

٣٦٩٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ جَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا فِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا فِيمَ نَشْرَبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيةِ الأَدْم الَّتِي يُلاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا.

٣٦٩٣ ـ «المزادة المجبوبة» بجيم وموحدة مكررة هي التي يخاط بعضها إلى بعض فقد يتغير فيها النبيذ ولا يدري به صاحبها، بخلاف السقاء المتعارف فإنه يظهر فيه ما اشتد من غيره لأنها تنشق بالاشتداد القوي غالبًا، «وأو كه» أي اربطه.

٣٦٩٤ «التي يلاث» أي يشد ويربط.

٣٦٩٥ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْقَسَمُوصِ زَيدِ بْنِ عَلِي حَدَثَنِي رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَقْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى النَبِي صلَى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسَبُ عَوْفٌ أَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسَبُ عَوْفٌ أَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ لا تَشْرَبُوا فِي نَقِيهِ وَلا مُرزَقت ولا دُبَاء ولا حَنْتَم واشْربُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوكَى عَلَيْهِ فَإِن اشْتَدَ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ .

٣٩٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِي بْنِ بَدِيمَةَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرِ النَّهْ شَلِيًّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَشْرَبُ قَالَ لا تَشْرَبُوا فِي الدَّبَّاءِ وَلا فِي الْمُزَقَّتِ وَلا فِي النَّقِيرِ وَانْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَ الْمُزَقِّتِ وَلا فِي النَّقِيرِ وَانْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَ فِي الأَسْقِيةِ قَالُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ فِي النَّالِثَةِ فِي الأَسْقِيةِ قَالُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ فِي النَّالِثَةِ فِي النَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ فِي النَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ أَوْ حُرَّمَ الْحَمْسُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمُنْ مَنْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِيَ بْنَ بَذِيمَةً عَنِ النَّالِكُوبَةِ قَالَ الطَّبْلُ.

٣٦٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُم وَالنَّقِيرِ وَالْجِعَةِ.

٣٦٩٧ . «والجعة» بكسر الجيم وفتح العين المهملة المخففة، قال أبو عبيد: هي النبيذ المتخذ من الشعير.

٣٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعْرَفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ
ابْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه علَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ
فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلا فِي ظُرُوفِ الأَدْمِ
فَا شَرِبُوا فِي كُلٌ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ
الأَضَاحِيّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ.

٣٦٩٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ الْبِي مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ الْبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الأوْعِيَةِ قَالَ قَالَ قَالَ فَلا إِذَنْ.

، ٣٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ فَيَادٍ بْنِ فَيَاضٍ عَنْ أَبِي عَيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأوْعِيَةَ الدُّبَّاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمُزَقِّتَ وَالنَّقِيرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ إِنَّهُ لا طُرُوفَ لَنَا فَقَالَ : اشْرَبُوا مَا حَلً.

٣٧٠١ ـ حَـ لَـ تُنَا الْحَسنُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّ حَـ لَـ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَـ لَـ ثَنَا يَحْيَى بن آدَمَ حَـ لَـ ثَنَا شَكرَ . شريكٌ بإسْنَادِهِ قَالَ: اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ .

٣٧٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

٣٧٠٢ - «تور» بالمثناة المفتوحة إناء كالإجانة ، «الزبيب والتمر جميعًا» لإسراع الاشتداد عند الخلط فربما يقع بذلك في شرب المسكر.

٣٧٠٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ النَّاسُرُ وَالرَّطَبُ جَمِيعًا . يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرَّطَبُ جَمِيعًا .

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ نَهِى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالشَّمْرِ وَعَنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالشَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرَّطَبِ وَقَالَ انْتَبِدُوا كُلّ وَاجِدَةٍ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرَّطَبِ وَقَالَ انْتَبِدُوا كُلّ وَاجِدَةٍ عَلَى جِدَةٍ قَالَ وَحَدَّثنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النّبِي عَلَى جِدَةٍ قَالَ وَحَدَّثنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم بِهَذَا الْحَدِيثِ.

٥ ، ٣٧ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَحْكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَفْصٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْر وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْر .

# باب في الثليطين

٣٧٠٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ عَنْ كَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ عَنْ كَبْشَةَ بَنْتِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه

# اباب في الثليطين

٣٧٠٦ مأن نعجم النوى من عجمه إذا لاكه في الفم أي نهانا أن نبالغ في نضجه حتى يتفتت وتفسد قوته التي يصلح معها للغنم، وقيل: إن التمر إذا طبخ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا أَوْ نَخْلِطَ الزَّبيبَ وَالتَّمْرُ.

٣٧٠٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا عَبِدُ اللَّهِ بْنُ دَاوَدَ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَ

٣٧٠٨ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ حَدَّثَنَا عَتَّابُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسُوةٍ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسُوةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَتْ كُنْتُ آخُذُ مَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَتْ كُنْتُ آخُذُ قَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ زَبِيبٍ فَأَلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### باب في نبيذ البس

# ٣٧٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

لتؤخذ حلاوته فلا يطبخ بحيث يبلغ الطبخ النوى؛ لأنه يفسد طعم الحلاوة أو لأنه يذهب قوته فلا يصلح علفًا للدواجن.

٣٧٠٧ ـ «فيلقى فيه تمر» يفيد أن النهي عن الجمع إنما هو للخوف من الوقوع في الإسكار، فعند الأمن من ذلك لا نهي فاهرسه من نصر أي ادلكه بالأصابع، وقال ابن عباس: أحسن إلخ هذا كلام آخر لا يتعلق بكراهة نبيذ البسر وحده.

#### اباب في نبيذ البسرا

٣٧٠٩ ـ «والمزاء» بضم الميم وتشديد الزاي والمد، قال في النهاية: هي الخمر

قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْبُسْرَ وَحَدهُ وَيَأْخُذَانَ ذَلكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْمُزَّاءُ الَّذِي نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ القَيْسِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا الْمُزَّاءُ قَالَ النَّبِيذُ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ،

# باب في صفة النبيذ

به ٣٧١ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا صَمُرةً عَنِ السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ فَإِلَى مَنْ نَحْنُ قَالَ إِلَى اللَّهِ وَقَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوهَا قُلْنَا وَإِلَى رَسُولِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوهَا قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ وَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاشْرِبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاشْرِبُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاشْرِبُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاشْرِبُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاشْرِبُوهُ فِي الشَّنَانِ وَلا تَنْجُدُوهُ فِي الشَّنَانِ وَلا مَا لَاللَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرُهِ صَارَ خَلا . ﴿

التي فيها حموضة وقيل: هي من خلط البسر والتمر (١).

#### [باب في صفة النبيدا

السيوطي: الشنان هي الأسقية من الأدم وغيرها واحدها شن، وأكثر ما يقال السيوطي: الشنان هي الأسقية من الأدم وغيرها واحدها شن، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالى من الجلود (٢)، «في القلل» بضم القاف وفتح اللام هي الجرار الكبار واحدها قلة.

<sup>(</sup>١) النهاية (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) لعل السيوطي نقل هذه الجملة من الإمام الخطابي، انظر: معالم السنن (٤/ ٢٧١).

النَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ ابْنِ عُبَيدٍ عَنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ ابْنِ عُبَيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا النَّهُ عَنْهَا ثَالَتُ : كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاء يُوكَأُ أَعْلاهُ وَلَهُ عَزْلاء يُنْبَذُ عُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عُدُوةً .

٣٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبَ بْنَ عَبْد الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ ابْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنْنِي عَمَّتِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدُّوةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ثُمَّ مِنَ الْعَشِيِ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ثُمَ مِنَ الْعَشِيِ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَعْتُهُ ثُمَّ مِنَ الْعَشِي فَتَعَشَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ فَصَلَ شَيْءٌ عَبَائِهِ قَالَت يُغْسَلُ السَّقَاءُ تَنْ لِهُ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ قَالَت يُغْسَلُ السَّقَاءُ غُدُونَةً وَعَشِينَةً فَقَالَ لَهَا أَبِي مَرَّتَيْنِ فِي يَوْم قَالَت نَعَمْ.

٣٧١٣ - حَدَّثَنَا مَخْسلَدُ بْنُ خَسالِد حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

ا ٣٧١ وفي سقاء المكسر السين القربة ، ويوكى على بناء المفعول آخره ألف لا همزة أي يشد ويربط ، وعزلاء هو بفتح مهملة وسكون معجمة ، محدود فمه الذي يفرغ منه الماء والمراد فمه الأسفل ، وعشاء الكسر العين الوقت .

٣٧١٢ ـ «على عسسائه» بفتح العين الطعام أي شرب عقبه فيشربه اليوم والغد، وقيل: لعل هذا في الأيام الباردة التي يؤمن فيها التغيير، وما جاء في حديث عائشة السابق ففي الأيام الحارة، «فيسقى الخدم» بفتحتين جمع خادم هذا إذا لم يبلغ حد الإسكار وإن بلغ يهراق.

٣٧١٣ ـ «يبادر به الفساد» أي يسقيهم لئلا يفسد بمكثه فيرديه أي يصرفه قبل

أَبِي عُمَرَ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الشَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمُ أَوْ يُهَرَاقُ قَالَ أَبُو دَاود: مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ يُبَادَرُ بِه الْفَسَادَ قَالَ أَبُو دَاود: أَبُو عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ.

# باب في شراب العساء

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنُ عَمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةً وَاللَّهُ عَنْهَا زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَسَسْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَسَسْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا فَتُواصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَحَفْصَةُ أَيْتُنَا مَا دَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ فَلَا شَوْبُتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اللَّهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اللَّه بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ ﴿ لِلْهَ تَعْدِمُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي ﴾ إِلَى ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّه بَه لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهُ وَالْهُ وَالِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ وَالِه وَإِذْ أَسَرً النَّبِيُ إِلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه الْمَارَ الْمَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَلَوْ الْعَوْلِه عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَى اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه

الفساد.

#### [باب في نترب المسلء]

٢٧١٤ «فتواصيت» أي كل واحدة منا وصتّ صاحبتها، «أيتنا» بتشديد الياء، «ما دخل» كلمة (ما) زائدة، «ريح مغافير» هو صمغ حلو يتولد من العرفط

وَسَلَّمَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا.

٣٧١٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ وَالْعَسَلَ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْخَبرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَد مِنْهُ الرئيحُ وَفِي هَذَا الْحَديثِ قَالَتْ سَوْدَةً بَلْ أَكَلْتَ مَغافِيرَ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَد مِنْهُ الرئيحُ وَفِي هَذَا الْحَديثِ قَالَتْ سَوْدَةُ بَلْ أَكَلْتَ مَغافِيرَ قَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا سَقَتْنِي حَفْصَةُ فَقُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطُ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْل وَالْهُ رَفُط نَبْتُ مُقَلَّةٌ وَهِيَ صَمَعْفَةٌ وَجَرَسَتْ رَعَتْ وَالْعُرَاسَتُ رَعَتْ وَالْعُرَاسَةُ مِنْ نَبْتِ النَّحْل.

ريحه كريهة، وجرست، بالجيم والراء والسين المهملة أي أكلت.

٣٧١٥ ـ ١ ٣٧١٥ ـ ١ العرفط؛ بضم العين المهملة والفاء بينهما راء ساكنة وآخره طاء مهملة شجر له شوك، «نيش» (١) بكسر النون وتشديد المعجمة أي يغلي، «نهى أن يشرب» قد جاء شربه قائمًا فقيل: ذاك مخصوص بمحله كماء زمزم، وقيل: بل كان ذاك عند الضرورة وربما يقال: إنه من باب تعارض القول والفعل وفي مثله يقدم القول، وقيل: النهي بمعنى طبي لا يرجع إلى الدين، وهو أن الشرب قاعدًا أهنأ وأنفع للبدن، فالنهي للتنزيه، والفعل لبيان الجواز وهو الأوفق بفعل الصحابة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود (ينس) بالياء والنون والسين.

# باب في النبيد إذا على

٣٧١٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدٍ بَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ مَنَ عَتُهُ فِي دُبَّاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَصُومُ الْحَابُطِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر.

# باب في الننرب قانما

٣٧١٧ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

٣٧١٨ - حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبُرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبُرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمُ قَال إِنَّ رِجَالاً يَكُرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي أَفْعَلُهُ.

### باب الشراب من في السقاء

٣٧١٩ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْمِ مِنَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

#### اباب الشراب من في السقاءا

٣٧١٩ ـ «من في السقاء » لأنه ربما يكون فيه شيء يدخل في الجوف، فالأولى أن يشرب في إناء ظاهر يبصره ، «وعن ركوب الجلالة» بتشديد اللام

الشُرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلالَةِ وَالْمُجَشَّمَةِ قَالَ أَبو دَاود: الْجَلالَةُ الْعَدْرة . الْجَلالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذْرة .

## باب في اكتناث الأسمية

٣٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.

٣٧٢١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ عَنْ عِيسَى بْن عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَسادِ عَنْ أَبِيسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

قيل: هذا إذا ظهر في عرقها الرائحة الكريهة، و«عن المجشمة» أي عن أكلها وهي بفتح المثلثة المشددة، «كل حيوان» ينصب ويرمى ليقتل.

#### [باب في الانتناث الاسقية]

• ٣٧٢- «عن اختناث الأسقية» بسكون الخاء المعجمة وكسر تاء مثناة من فوق ثم نون وبعد الألف ثاء مثلثة مصدر اختنث السقاء أي طوى فمه ليشرب منه، قيل: وماجاء على خلافه فمحمول على بيان الجواز أو كان لضرورة، وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة والرخصة في المعلقة لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض.

وقيل: النهي لخوف تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك محذور مأمون في شربه يَقْ ، فإن نكهته الشريفة على أطيب من كل طيب فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه والله تعالى أعلم.

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ اخْنِتْ فَمَ الإِدَاوَةِ ثُمَّ شَرِبَ منْ فيها.

# باب [فق] النترب من ثلمة القحاع

٣٧٢٢ حدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ أَبِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الشَّرْبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليْهِ وَسلَم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَح وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.

# باب (في) الشريب في أنية الذهب والفضة

٣٧٢٣ ـ حَدَثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأْتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ لِيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأْتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

#### [بالب (في الننوب من ثلمة القدع]

٣٧٢٢ - «من ثلمة القدح» بضم الثاء المثلثة وسكون اللام موضع الانكسار لأنه ربحا ينصب منه على الثوب أو البدن ولا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، «وأن ينفخ» لما يخاف من خروج شيء من فمه.

# [باب [في] التنريب في أنية الخهب والفضة]

٣٧٢٣ ـ «فقال إني » إلخ ذكره اعتذار عما فعله عند الحاضرين، «والديباج، بكسر الدال على المشهور ما غلظ من الحرير، وقيل: ما كان منقوشًا منه وهو من عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدَّيبَاجِ وَعَنِ الشُّرُّبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

# باب في المهرع

اللَّيْلَةَ فِي شَنْ وَإِلا كَرَعْنَا قَالَ بَلْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَني فَلَيْحٌ عَنْ سَعِيد بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذَهِ حَائِطِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذَهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنْ وَإِلا كَرَعْنَا قَالَ بَلْ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنْ.

عطف الخاص على العام، «هي، أي آنية الذهب والفضة «لهم» أي للكفرة بقرينة المقابلة بلكم، وليس المراد بذلك أنها تباح لهم، وإنما المراد أنهم ينتفعون بها.

# اباب فع العورج

٣٩٧٢٤ وجل من الشعار قيل: هو أبو الهيتم، «يحول الماء» أي يجريه من جانب إلى رجل من الأنصار قيل: هو أبو الهيتم، «يحول الماء» أي يجريه من جانب إلى جانب في بستانه، وقيل: ينقله من عمق البير إلى ظاهرها، «في شن» بفتح شين وتشديد نون القربة الخلقة وهي أشد تبريداً للماء من الجديدة، «وإلا» أي إن لم يكن، «كرعنا» الكرع تناول الماء بفيه من موضعه، قيل: أريد به هاهنا الاغتراف باليدين، أو يحمل على أنه كان الشرب باليدين في ذلك الوقت متعذراً، فأدى الضرورة إلى الكرع وقيل: لا يبعد من عدم تكلفه على أن يفعل أحيانًا مثل ذلك.

# باب في الساقي متى ينترب

٥ ٣٧٢ - حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا.

٣٧٢٦ - حَدَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُتِي بِلَبَنِ قَدْ شيب بِمَاءٍ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيُّ وَقَالَ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ.

٣٧٢٧ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ ابْن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَقَّسَ ثَلاثًا وَقَالَ

#### [باب في الساقي متى يسريد]

٣٧٢٥ ـ «آخرهم» أي اللائق به التأخير، «شيب» بكسر الشين وسكون الباء أي خلط، «الأيمن» بالنصب أي أعط الأيمن، وبالرفع أي هو أحق وأولى.

٣٧٢٧ ويفصل الإناء عن فيه ويتنفس بين ذلك، وما سيجيء من النهي عن التنفس في ويفصل الإناء عن فيه ويتنفس بين ذلك، وما سيجيء من النهي عن التنفس في الإناء فمعناه أن يتنفس من غير إبانة عن الفم فلا تعارض، وقيل: النهي إنما هو نهي أدب لما يخاف على الماء من التغير بواسطة بخار المعدة أو بخروج الريق من الفم، وتلك العلة عدمت في حقه على المن ريقه كان ألذ من الماء وأعطر من المسك، قالوا: الشراب بثلاث دفعات أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل

هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ.

# باب في النفخ في الشراب [والتنفس فيه]

٣٧٢٨ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفِّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ .

٣٧٢٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ مَنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَذَكَرَ حَيْسًا أَتَاهُ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ إِلَى أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَقَدَمَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَذَكَرَ حَيْسًا أَتَاهُ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَضَرَا فَ جَعَلَ يُلْقِي النَّوى عَلَى ظَهْرٍ فَصَرَّا فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوى عَلَى ظَهْرٍ أَصُبُعَيْهِ السَّبَّابَةُ وَالْوُسُطَى فَلَمًا قَامَ قَامَ أَبِي فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَتِهِ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَصِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّبَابَةُ وَالْوُسُطَى فَلَمًا قَامَ قَامَ أَبِي فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَتِهِ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ

أثرًا في برد المعدة وضعف الأغصاب وهذا معنى (أهناً، وأمراً) من هنأني الطعام ومراني إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبًا، ووأبواً، من البرأ أي أكثر تبزأ أي صحة للبدن.

## اباب في النفخ في السراب اوالتنفس فيه]]

الم ٢٧٢٩ وعلى طعام يتخذ من التمر وغيره «يلقي النوى على ظهر أصبعيه» أي لقلته ولم يلقه في إناء التمر لثلا يختلط بالتمر، وقيل: كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به، قال السيوطي: قلت لأنه عَنَ نهى أن يجعل الآكل النوى على الطبق، رواه البيهقي في شعب الإيمان (١)، وعلله الحكيم الترمذي بأنه قد

<sup>(</sup>١) البيهتي في شعب الإيمان (٥٨٧٨).

# لِي فَقَالَ اللَّه بَارِكَ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. باب ما يقول إذا تقريب اللبن

به ٣٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ رَيْدٍ ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ عِن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَجَاءُوا بِضَبَيْنِ مَشْوِيَيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ فَتَبزَقَ وَسَلّمَ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْولِيدِ فَجَاءُوا بِضَبَيْنِ مَشْوِيَيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ فَتَبزَقَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ فَقَالَ خَالِدٌ إِخَالُكَ تَقْدُرُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ خَالِدٌ إِخَالُكَ تَقْدُرُهُ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ مَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلَبَنِ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَعُلُ اللّه بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنهُ فَإِنّهُ وَالشّرَابِ إِلاَ اللّهِ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنهُ فَإِنّهُ فَيْسُ شَيْءٌ يُحْزِئُ مِنَ الطّعَامِ وَالشّرَابِ إِلاَ اللّهِ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَوْدُنَا مِنهُ فَإِنّهُ مُسَدّدٍ.

• ٣٧٣- «على ثمامتين» بالمثلثة المضمومة أي عودين الصغيرين، والثمام والثمامة شجرة دقيق العود ضعيفة، «لا يطول» هذا لفظ مسدد يريد أن الحديث باللفظ المذكور من رواية مسدد لا من رواية موسى، ولم يرد أن قوله: (فإنه ليس شيء) موقوف على مسدد وليس بمرفوع كما فهمه الطيبي.

يخالط الريق ورطوبة الفم، فإذا خالط ما في الطبق عافه الأنفس (١). [باب ما يقوله إذا تنزيب اللبن]

<sup>(</sup>١) الترمذي في الدعوات (٣٥٧٦) وقال: حسن صحيح.

## باب (فع إيكاء الأنية

٣٧٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلِقٌ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِ مِصْبَاحِكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمَّرُ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَأُولُكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ .

٣٧٣٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَبَرِ وَلَيْسَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا وَلا يَحُلُّ وِكَاءً وَلا يَكُشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُويَسِقَةَ تُصْرُمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بُيُوتَهُمْ.

٣٧٣٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَفُضَيْلُ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ السُّكُّرِيُّ قَالا حَدَّثَنَا

# اباب (فق إليهاء الأنية)

٣٧٣١ - «وخسر» من التجمير أي غطه تعرضه المشهور كسر الراء، وكان الأصمعي يرويه بضم الراء، ذكره الخطابي (١)، «لا يفتح غلقًا» بفتحتين أي بابًا مغلقًا، «ولا يحل» بفتح الياء وضم الحاء، «وكاء» بكسر الواو أي خيطًا ربط به فم القربة وكل ذلك إذا ذكر اسم الله تعالى كما يفيده الأحاديث، «وأن الفويسقة» أراد بها الفارة، «تضرم» بضم التاء وكسر الراء أي توقد.

٣٧٣٣ ـ «واكفئوا» بفاء مكسورة ومثناة فوقية أي ضموهم إليكم وأدخلوهم

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٧٦).

حَمَّادٌ عَنْ كَشِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنَ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً.

٣٧٣٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا قَالَ بَلَى قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا قَالَ بَلَى قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَهُ عَلَيْهِ

٣٧٣٥ ـ حَدُّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ وَقُتَيْبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بَيُوتِ السَّقْيَا قَالَ قُتَيْبَةُ هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ .

«آخر كتاب الأشربة»

\* \* \*

البيوت وخطفة أي سلبًا بسرعة.

٣٧٣٥ ـ ٩ يستعذب أي يحفرله منها الماء ، العذب وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه ، والسقيا منزل بين مكة والمدينة وقيل: على يومين .

# كتاب الأطعمة [باب ما كاء في إلاابة الدعوة]

٣٧٣٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا .

٣٧٣٧ ـ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُسمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَاثِمًا فَلْيَدْعُ.

٣٧٣٨ حدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

#### [كتاب الأطعمة]

#### (باب ما جاء في إجابة الدعوة)

٣٧٣٦ «إلى الوليمة» قيل: الوليمة كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن اشتهر استعمالها في دعوة النكاح. «فليأتها» ظاهر الأمر يفيد الوجوب وهو مذهب البعض في الإجابة إلى وليمة النكاح، وحمله بعضهم على الندب في كل دعوة، ثم الواجب إجابة الدعوة، وأما الأكل فمندوب غير واجب إن لم يكن صائمًا كما تفيده زيادة (وإن كان صائمًا)، «فليدع» أي ليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة.

٣٧٣٨ ـ «عرسًا كان أو نحوه» قيل: العرس بضمتين طعام وليمة النكاح،

دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ .

٣٧٣٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزَّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعِ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ وَمَعْنَاهُ.

• ٣٧٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

٣٧٤١ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقَ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُحِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعُوة دَخَلَ مَادُ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا قَالَ أَبُو دَاود: أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ مَجْهُولٌ.

وظاهر الحديث يفيد وجوب الدعوة مطلقًا، لكن ذهب كثير إلى الوجوب في الوليمة والندب في غيرها، فيكون الأمر لمطلق الطلب وبعضهم إلى الندب فيكون الأمر للندب والله تعالى أعلم.

• ٣٧٤٠ وفليجب، أي فليحضر، وفقد عصى الله ورسوله، من لا يقول بالوجوب أصلاً يحمله على تأكيد الاستحباب، ومن يقول بوجوب دعوة الوليمة يحمله عليه.

١ ٣٧٤١ و دخل سارقًا، لدخوله بغير إذن صاحب البيت خفية، فدخوله كدخول السارق، «مغيرًا، بالغين المعجمة من الإغارة بمعنى النهب هذا إن أكل أو حمل شيئًا معه؛ لأنه لما كان بغير إذن المالك كان في حكم الغصب والغارة.

٣٧٤٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِياءُ وَيُتُركُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

# باب في استئباب الوليمة عند النكاع

٣٧٤٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ فُكِرَ تَزُويِجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَد مِنْ نِسَائِهِ مَا أُوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

٣٧٤٢ - «شر الطعام» قيل: يريد من شر الطعام لأن من الطعام ما يكون شراً منه «يسدعك» إشارة إلى علة كونها شراً بناء على ما هو كعادة فهي جملة مستأنفة، فلفظ «شر الطعام» إلخ وإن كان مطلقًا فالمراد به التقييد بما ذكر بعده، وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الداعي إليها، وقيل: يحتمل أن تكون الجملة صفة الوليمة. قلت: كأنه بناءً على أن تعريف الوليمة للعهد الذهني، فيكون في المعنى كالنكرة كما صرحوا في أمثاله، وقال السيوطي: قال الفقهاء: (يدعى لها) جملة حالية مقيدة بسببها.

# [كانعنا عند للمالب الوليمة عند النكاع]

٣٧٤٣ - «ما أولم عليها» أي مثل ما أولم على زينب أو قدر ما أولم على حذف المضاف، «أولم بشاة» يدل على أن الوليمة بشاة كانت كثيرة في ذلك الزمان، «بسويق وتمر» جاء في بعض الروايات (بتمر وأقط وسمن) وفي بعضها: (بحيس) ولا منافاة بينها.

ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَوْلَهُ مِنْ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَوْلَم عَلَى صَفِيَّة بِسُويِق وَتَمْرِ.

# باب في كم تستثب الوليمة

٣٧٤٥ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ خَدَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنِ السَّمَةُ زُهَيْرُ بْنُ ثُقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا أَيْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنِ السَّمَةُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلا أَدْرِي مَا السَّمَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّل عُومٍ حَقِّ وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ قَالَ قَتَادَةً وَحَدَّثَنِي يَوْمٍ حَقَّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ قَالَ قَتَادَةً وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ دُعِي أُولَ يَوْمٍ فَأَجَابٍ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الشَّانِيَ فَالَ الْعُلَاثُ وَلَالَ الْعُلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِقُ اللَّالِقُ اللَّولِيمَةُ أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِ وَالْعَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِقُ وَاللَّالِيقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلِقُ اللَّهُ اللَّه

٣٧٤٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَدُعِيَ الْيَوْمَ الشَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الْمُسَيِّبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَدُعِيَ الْيَوْمَ الشَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الْمُسُولَ.

# باب الإطمام عند القدوم من السفر

٣٧٤٧ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

(باب الإطمام غند القدوم من السفرا

٣٧٤٧ ونحر جزورًا ، شكرًا على النعمة والسلامة ولقاء الأحبة .

مُحارِب بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً.

# باب ما جاء في الضيافة

٣٧٤٨ ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيَ عَنْ أَبِي شُرِيْحِ الْمَقْبُرِيَ عَنْ أَبِي شُرِيْحِ الْكَعْبِيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْكَعْبِيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ قَالَ أَبُو دَاوِد: قُرئَ عَلَى فَهُو صَدَقَةٌ وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ قَالَ أَبُو دَاوِد: قُرئَ عَلَى

#### [باب ما باع في الضيافة]

القرى، والتكلف منهي عنه، «إلا للضيف جائزته» بالرفع مبتدأ خبره ما بعده والحملة مستأنفة والجائزة العطية والتحفة، والمعنى زمان جائزته أي بره وإلطافه، والجملة مستأنفة والجائزة العطية والتحفة، والمعنى زمان جائزته أي بره وإلطاف وفي اليوم «يوم وليلة» أي ليتكلف في اليوم الأول بما اتسع له من بر وإلطاف وفي اليوم الثاني والثالث يكفي الطعام المعتاد، وقيل: الجائزة ما يعطيه بعد الضيافة، والمعنى جائزته كفاية يوم وليلة أي ينبغي له أن يعطيه ما يكفيه يومًا وليلة بعد الأيام الثلاثة، ورواية الترمذي: «فليكرم ضيفه، جائزته» قالوا: وما جائزته قال: «يوم وليلة» أي فإن شاء فعل وإن شاء ترك، «أن يثوي» من ثوى بالمكان الظرفية، «صدقة» أي فإن شاء فعل وإن شاء ترك، «أن يثوي» من ثوى بالمكان إذا أقام من حد ضرب، «يحرج» من الإحراج أو التحريج، أي لا يحل للضيف

<sup>(</sup>١) التربذي في البر والصلة (١٩٦٧) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

الْمارِثِ بْنِ مِسْكِينِ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ وَسَئلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ يُكْرِمُهُ ويُتْحِفُهُ ويَحْفَظُهُ يَوْمًا ولَيْلَةٌ وَاللَّهُ وَيُعْفِهُ أَيُّام ضِيَافَةً.

٩ ٣٧٤٩ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الضَيَافَةُ ثَلاثةُ أَيَّامٍ فَمَا سُوى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

• ٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالًا حَدَثْنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي كَرِيمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ الطَّيْفِ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ لَيْلُهُ وَيُنْ إِنْ شَاءَ

أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره، قيل: ظاهر هذا الحديث وغيره وجوب الضيافة وقد أوجبها ليلة واحدة والجمهور على الندب، ثم قال قوم: هي على أهل البادية فقط؛ لأن المسافر في الحضر يجد منزلا، وقال آخرون بالعموم والله تعالى أعلم.

«كان يقال له: معروف» الظاهر معروف بالرفع أي يقال في شأنه كلام معروف، «حق» ظاهره الوجوب وحملوه على التأكد، «معروف» أي فضل وزيادة في الاشتهار المطلوب من الوليمة بمنزلة للتأكيد، «سمعة» أي رياء واشتهار لا لفائدة دينية.

«وحصب الرسول» أي رجمه بالحصباء (١).

<sup>(</sup>۱) حدیث رقم (۳۷٤٦).

اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

٣٧٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِيَ عَنْ سُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِيَ عَنْ سُعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُمَا رَجُلِ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقِّ عَلَيْهِ وَسَلَم حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَة مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ.

٣٧٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا

• ٣٧٥ - «ليلة الضيف حق» قال السيوطى: أمثال هذا الحديث كانت في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها، وأشار إليه أبو داود بالباب التي (١) عقده بعد هذا (٢)، «فسمن أصبح» ضميره للضيف لا لمن إن شاء أي الضيف، «اقتضى» أي طلب دينه.

٣٧٥١ - «أيما رجل أضاف قومًا» الصحيح ضاف قومًا بلا ألف أي نزل عليهم ضيفًا كما في المشكاة وغيره والله تعالى أعلم.

وقد قيل: أضاف يجيء بمعنى ضياف أيضًا، فإن صح رواية أضاف يبنى على ذلك من مزرعه توحيد الضمير باعتبار لفظ القوم أو لفظ المضيَّف.

٣٧٥٢ - «فلا يقرونا» من قرى من باب ضرب، وفيه حذف نون الرفع لمجرد التخفيف وهو كثير شائع بلا ضرورة، «فخسذوا» قيل: يحمل على حالة

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، والصواب[الذي].

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (١٥٤/١٠).

فَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضّيْف ِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ قَالَ أَبو دَاود: وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشّيءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقًا.

# باب نسخ الضيف يأدياء من ماله عيره

٣٧٥٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد الْمَرُوزِيُ حَدَّثَنِي عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ بْن وَاقِد عِنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ ﴿ لا تَأْكُلُوا وَاقِد عِنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ ﴿ لا تَأْكُلُوا الْمَسُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ﴾ فَكَان الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأْكُلُ عِنْدَ أَحَد مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَنَسَخَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأْكُلُ عِنْدَ أَحَد مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي فِي النُّورِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ إِلَى قُولِهِ أَشْتَاتًا كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِي قُولِهِ أَشْتَاتًا كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِي الْجَنِّحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ وَالتَّجَنَّحُ الْحَرَجُ وَيَقُولُ الْمِسْكِينُ أَحْقَ بِهِ مِنِي فَأُجِلُ فِي الْحَرَجُ وَيَقُولُ الْمُسْكِينُ أَحَقً بِهِ مِنِي فَأُجِلُ فِي

# (باب نسخ الضيف يأكاء من ماله عيره)

٣٧٥٣ ـ «يحرج» كيسمع أي يضيق صدره أو يتألم، «لا جَنَح» بتشديد الجيم والنون أصله أتجنح أي أرى الأكل منه صباحًا ثم لا يخفى أن دلالة هذا الحديث على أكل الضيف غير ظاهرة والله تعالى أعلم.

الاضطرار، أو المعنى لكم أن تأخذوا من أعراضهم وتذكروا للناس لومهم، وقيل: هذا فيمن وقيل: هذا فيمن مرعلى أهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من مربهم من المسلمين.

# ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ. بالبه في طعام المتباريين

لا ٣٧٥ عَنَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرُيتِ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرُيتِ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنُ حَازِمٍ عَنِ الزَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِييْنِ أَنْ يُؤْكَلَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِييْنِ أَنْ يُؤْكَلَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِييْنِ أَنْ يُؤْكُلُ قَالَ أَبُو دَاوِد: أَكْشُرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيرٍ لا يَذْكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ النَّحُويِ يُذَكِّرُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ النَّحُويِ يُذَكِّرُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ النَّحُومِيُ ذَكَرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ .

# بابر إبابة الحقوة إذا كضرها مجروه

٣٧٥٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ رَجُلا أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصنَعَ لَهُ

#### [باب في طمام المتباريين]

٣٧٥٤ ـ عن طعام المتباريين، قال الخطابي: هما المتعارضان يفعل كل واحد مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباضل (١).

# اباب إبابة الحقوة إذا يحضها مجروها

٣٧٥٥ - "إن رجلاً أضاف علي بن أبي طالب، أي نزل على علي ضيفًا فهو بلا ألف ويفهم من كلام بعض الشراح أنه بالألف كما في بعض النسخ، فهو إما

<sup>(</sup>١) معالم السنز (٤/ ٢٤٠).

طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَي الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَي الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِي الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَعَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِي أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا.

# باب إذا البتمع داعيان أيهما أكق

٣٧٥٦ ـ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالدِ الدَّالانِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلاءِ الأوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُ مَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُ مَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُ مَا بَابًا فَإِنْ أَقْرَبَهُ مَا بَابًا فَإِنْ أَقْرَبَهُ مَا بَابًا فَإِنْ أَقْرَبَهُ مَا بَابًا

بعنى ضاف أو بمعنى صنع طعامًا وأهدى إلى علي، وليس معناه أنه دعا عليًا إلى بيته، ويحتمل أن يكون تقديره أضافه ثم حذف المفعول، «القوام» بكسر القاف الستر الرقيق ما رجعه من الرجع المتعدي لا من الرجوع اللازم، ومثله: ﴿ فَإِن رَجْعَكَ اللَّهُ ﴾ (١)، وله أمثال في القرآن، «مزوقًا» أي مزينًا (٢).

#### الله الخا الجتمع داعيان أيهما أكق

٣٧٥٦ «وإذا اجتمع الداعيان» أي إذا دعاك اثنان معًا فالترجيح بقرب الباب، وإن سبق أحدهما فالترجيح بالسبق، قيل: هذا في الجوار، وأما في غيرهم فالترجيح يكون بأمر آخر كالصلاح والمعرفة ونحوهما والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٢/ ٣١٩).

# باب إذا لاضربت الصلاة والعشاء

٣٧٥٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

٣٧٥٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا مُعَلَى يَعْنِي ابْنَ مَنْضُورٍ عَنْ مُخَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ قَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُؤَخَّرُ الصَّلاةُ لِطَعَامٍ وَلا لِغَيْرهِ.
لِغَيْرهِ.

٣٧٥٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الصَّحَّاكُ بْنُ عُشْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمَانِ الزَّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

# [باب إذا لاضريت الصلاة والمشاء]

٣٧٥٧ ـ «عشاء أحدكم» بالفتح طعام آخر النهار.

٣٧٥٨ ـ ، لا تؤخر الصلاق أي عن وقتها ، فإخراج الصلاة عن الوقت لا يجوز للطعام ، وأما ترك الجماعة جائز ، وقيل: الأول محمول على المحتاج إلى الطعام والثاني على غيره .

الزَّبَيْرِ إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبُدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر وَيُحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ.

# باب في غسل اليدين غند الطمام

، ٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَن الْخَلاءِ فَقُدُم إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ.

بالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ.

# باب في غساء اليد قباء الطمام

٣٧٦١ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ وَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُصُوءُ قَبْلَهُ وَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُصُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُصُوءَ قَبْلَهُ وَالْوُصُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ قَالَ أَبو دَاود: وَهُوَ وَالْوُصُوءُ بَعْدَهُ وَكَانَ سُفْيَانُ يَكُرَهُ الْوُصُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ قَالَ أَبو دَاود: وَهُوَ ضَعيفٌ.

#### [باب في غساء اليدين عند الطعار]

٣٧٦٠ «بوضوء» بفتح الواو بالوضوء بضم الواو والظاهر أن المراد وضوء الصلاة، والمراد الأعم بالأمر أعم من أمر الوجوب والندب والقصر إضافي، أي ما أمرت بالوضوء عند الطعام لا أمر ندب ولا أمر وجوب فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف أو لمس المصحف بركة الطعام، الوضوء أريد به غسل اليدين فقط، والمراد بالبركة حصول الزيادة فيه أو نفع البدن به.

# باب في كمام الفتاعة

٣٧٦٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْنِي سَعَيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْنِي سَعَيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْبِ مِنَ الْجَبَلِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْبِ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ فَدْعَوْنَاهُ فَأَكُلَ مَعَنَا وَمَا مَسَ مَاءً.

# باب في مجراهية خو الطمام

٣٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

# باب في الابتماع على الطمام

٤ ٣٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ

#### اباب في طعام الفتاعة

٣٧٦٢ - «شعب» بكسر الشين أو «حجفة» بتقديم الحاء المهملة المفتوحة على الجيم المفتوحة هي الترس وهو شك من الراوي.

# اباب في كراهية خو الطمارا

٣٧٦٣ ـ «ما عاب » هو أن يقول: هذا مالح أو قليل الملح ونحوه، وأما إظهار الكراهة الطبيعية كما في الضب فليس من العيب والله تعالى أعلم.

# اباب في الالتماع على الطمام

٣٧٦٤ . «فاجتمعوا» إلخ، فبالاجتماع تنزل البركات في الأقوات وبذكر

حدَّ ثَنِي وَحْشِيُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيُ صَلَى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فَالُوا نَعَمْ قَالَ أَبُو دَاود: إِذَا كُنْتَ فِي وَلِيمَةٍ فَوضِعَ الْعَشَاءُ فَلا تَأْكُلُ حَتَّى يَأْذَنَ لَكُمْ لَكُمْ صَاحِبُ الدَّار.

## باب التسمية غلق الطعام

٣٧٦٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبِرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَدَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يُذْكَرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

٣٧٦٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ

اسم الله تعالى يمتنع الشيطان عن الوصول فتدوم بركته لهم.

# (باب التسمية غلق الطعار)

٣٧٦٥ ـ ٣٧٦٥ الشيطان، أي لإخوانه وأعوانه من الشياطين أو لأهل البيت غضبًا ودعاءً عليهم في الصورة الأولى ورضاء عنهم ودعا لهم في الصورة الثانية والله تعالى أعلم.

٣٧٦٦ وكنا إذا حضرنا، إلخ فيه بيان أن الأدب أن يبدأ الكبير والفاضل في

خَيْشَمَةَ عَنْ أَبِي حُدْيْفَةَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ أَعْرَابِي كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَعْمَعُ عَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَذَهَبَ لِيَعْمَعُ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ جَاءَت عَارِيَة كَأَنَّمَا تُدُفْعُ فَذَهَبَت لِيَعْمَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهَا وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ وَيَعَلَى بِيدِهِ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ وَيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ لَيْ يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمَا.

٣٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ

غسل اليد للطعام وفي الأكل، كأنما يدفع على بناء المفعول أي كأنه من شدة سرعته مدفوع، ويستحل الطعام، أي يتمكن من أكله لأجل ترك ذكر الله تعالى، «مع أيديهما» بتثنية الضمير لرجوعه إلى الجارية والأعرابي، «فليذكر اسم الله» أي أي في أوله كما يقتضيه قوله: «فإن نسى أن يذكر اسم الله تعالى في أوله» أي أول الأكل فليقل أي حين يتذكر أي في أثناء الأكل أو لو في آخره: «بسم الله أوله وآخره» أي آكل متبركًا باسمه تعالى في أول الأكل وآخره، فقوله: أوله وآخره منصوبان على الظرفية والتبرك بسم الله في أول الأكل مع أنه لم يذكره إلا في الوسط غير مستبعد بطريق الإنشاء وإن كان الإخبار به لا يصح والله تعالى أعلم.

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوائِيَّ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ فَيقالُ لَهَا أُمُّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِي أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ.

٣٧٦٨ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسنى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ عَنْ عَمْهِ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِي وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسمَ اللَّهِ أَوْلَهُ حَتَى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ حَتَى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَصَحُكَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعْهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ قَالَ أَبُو دَاوِد: جَابِرُ بُنُ مَرْبٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ.

٣٧٦٨ (أميه بن مخشى) (١) بفتح ميم وسكون خاء معجمة وشين بعدها ياء النسبة .

<sup>«</sup>استقاء» أي الشيطان استفعال من القيء وهو محمول على حقيقته، والمطلوب صون الطعام أن يكون فيه نصيب للشيطان والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) صحابي يكنى أبا عبد الله "تقريب التهذيب" (١/ ٨٤).

# باب (ما باعا في الأمكاء متحكنا

٣٧٦٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِي بْنِ الأَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا آكُلُ مُتَكِئًا.

• ٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ شُعِيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه شُعَيْب بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلان.

٣٧٧١ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا وكِيعٌ عَنْ مُصْعَبِ بْن

### النكعتم دلكولاا هُذ داع لم سالبا

٣٧٦٩ - ولا آكل متكئاً الاتكاء هو أن يتمكن في الجلوس متربعًا أو يستوي قاعدًا على وطاء، أو يسند ظهره إلى شيء أو يضع إحدى يديه على الأرض، وكل ذلك خلاف الأدب المطلوب حال الأكل، وبعضه فعل المتكبرين وبعضه فعل المكثرين من الطعام، قال الكرماني: وليس المراد بالاتكاء الميل والاعتماد على أحد جانبيه كما يحسبه العامة، ومن حمل عليه تأول على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ولا يسيغه هنيئًا وربما يتأذى به.

المتعجل المستعجل المتعجل المتعجل الأرض ناصب ساقيه كأكل المستعجل المتعلق قلبه بشغل فيأكل قليلاً ليتفرغ لشغله، قيل: هذه الهيئة من أحسن هيئات الأكل وكذا نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسسرى وكذا الجلوس على الركبتين والله تعالى أعلم.

سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ مُقْعِ.

# باب اما باعا في الأعلاء من أعلى الصفائة

٣٧٧٢ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلُ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكُلُ أَعْنَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَ الْبَرَكَة تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاها.

ولا يطأ عقبه رجلان، ألا يطأ الأرض خلفه أي لا يمشي رجلان خلفه فضلاً عن الزيادة يعني أنه من غاية التواضع لا يتقدم أصحابه في المشي بل إما أن يمشي خلفهم كما جاء ويسوق أصحابه أو يمشى فيهم، وحاصل الحديث أنه لم يكن على طريق الملوك والجبابرة في الأكل والمشي صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك وكرم، ووالرجلان، بفتح الراء وضم الجيم هو المشهور ويحتمل كسر الراء وسكون الجيم القدمان، والمعنى: لايمشي خلفه أحد ذو رجلين والله تعالى أعلم.

#### اباب ما ياء في الإجاء من أغلق الصفيدة

٣٧٧٢ من أعلى الصحفة أريد به الوسط وأريد بالأسفل الأطراف، والبركة هي النماء والزيادة ومحلها الوسط، فاللائق إبقاؤه إلى آخر الطعام لبقاء البركة واستمرارها، ولا يحسن إنفاؤه وإزالته، وهذا هو الموافق لرواية الترمذي «البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» (١).

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الأطعمة (١٨٠٥) وقال: حسن صحيح، وأحمد في مسنده (١/ ٢٧٠، ٣٤٣، ٢٦٠) وسنن الدارمي (٢/ ١٠٠) أيضًا.

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْق حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالِ فَلَمَّا أَضْحَوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعُةٌ يُعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيها فَالْتَقُوا عَلَيْها فَلَمَّا وَسَجَدُوا الضُّحَى أَتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيها فَالْتَقُوا عَلَيْها فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ مَا هَذِهِ الْجلْسَةُ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّه جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي خَبَارًا عَنِيدًا ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنْ حَوالَيْهَا وَدَعُوا ذِرُوتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا.

# باب [ما باء فع] البالوس على مانحة غليما بعض ما يميره

٣٧٧٤ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ بُرُقَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةً يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةً يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ يَاكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعُهُ

٣٧٧٣ ـ «الغراء» بمعنى البيضاء ، «أضحوا» أي دخلوا في وقت الضحى ، «وسجدوا الضحى» أي صلوا صلاة الضحى ، وفيه دليل على أنهم كانوا يصلون الضحى في زمنه على «شرد» على بناء المفعول من ثردت الخبز كسرته والثريد طعام معلوم .

<sup>«</sup>فالتفوا» أي اجتمعوا عليها للأكل، «جشى» جلس على الركبة، «ذروتها» بالكسر والضم أي أعلاها وهو الوسط.

جَعْفَرٌ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ.

٣٧٧٥ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ أَنِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

#### باب الأكاء باليمين

٣٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدَهِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

٣٧٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالْ عَنْ أَبِي وَجُزْةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْنُ بُنَيًّ فَسَمٌ اللَّه وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمًّا يَلِيكَ.

#### باب في أيهاء اللام

٣٧٧٨ حدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

#### (باب في أيهاء اللام)

٣٧٧٨ وما جاء من فعله عَلَيْ يحمل على الحاجة ، وقيل: هذا إرشاد إلى الأولى نضجه وما جاء من فعله عَلَيْ يحمل على الحاجة ، وقيل: هذا إرشاد إلى الأولى والأفضل والأطيب كما يدل عليه التعليل، وما جاء فهو بيان للجواز، وقيل: معنى لا تقطعوا أي لا تتخذوه عادة لكم كالأعاجم ، بل أنهسوه تارة واقطعوا

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بالسِّكِينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيع الأعَاجِم وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ

بالسكين أحرى، يفيده قوله: «من صنيع الأعاجم» من عادتهم وعملهم، «الدائمي إذا يضيع» يقال للعمل: الدائمي أي فلا تجعلوا أنتم عادة لكم، «وانهسسوه» بفتح السين المهملة وهو أخذه بمقدم الأسنان أهنأ وأمرأ كلاهما بالهمزة، يقال: هنأ الطعام صار هنيئًا ومراءً، صارمريئًا، وهو ألا يثقل على المعدة وينهضم عنها طيبًا، وقيل: المراد أنه اللذيذ الموافق للغرض، وقد جاء هذا الحديث عن صفوان بن أمية كما سيذكره المصنف وعن أم سلمة أخرجه الطبراني، فالحكم عليه بالوضع كما فعله ابن الجوزي غير سديد (١)، نعم قد تفرد أبو معشر برواية عائشة وليس بالقوي لكن لا يلزم بذلك الوضع سيما إذا ثبت معناه، وأما دعوى المخالفة بفعله المناه قد عرفت جوابه والله تعالى أعلم.

«عن مطعمين» يحتمل أنه مصدر أو مكان، وقوله: «عن الجلوس» وما عطف عليه يدل عنه، «والجلوس على تلك المائدة» كناية عن الأكل عليها فيكون البدل على الأول بدل العين، وعلى الثاني بدل الاشتمال، «منبطح» بتقديم النون على الموحدة أي مفترش ملتصق بالبطحاء، فإن الشيطان يأكل أي فينبغي للمسلم أن يخالف فعله، والحديث على حقيقته؛ إذ لا بعد في أكل الشيطان وشربه وأن يكون له يدان، وقيل: المراد يحمل أولياؤه على ذلك، والتيامن مطلوب في كل ما كان من جنس الأكل والشرب، فتخصيصهما بالذكر لغاية الاهتمام بهما أو لوقوع التقريب في ذكرهما، «ادن العظم» أمر من الإدناء.

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي (٥/ ٤٠): أورده الطبراني برواية: الاتقطعوا الخبز كما تقطعه الأعاجم، وفيه عباد ابن كثير الثقفي وهو ضعيف.

وَأَمْرَأُ قَالَ أَبِو دَاود: وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ.

٣٧٧٩ - حدد ثنا ابن عيسبى، ثنا ابن علية، عن عَبْد الرَّحْمَن بن إسْحَاق، عن عَبْد الرَّحْمَن بن إسْحَاق، عن عَبْد الرَّحْمَن بن مُعَاوِيَة، عن عُثْمان بن أبي سُليْمان، عن صَفْوان بن أُمَيَة، قال: كنْتُ آكُل مَعَ النَّبيّ صلى اللَّهُ عَلِيه وسلَّم فآخُذ اللحْمَ بِيَدِي من العَظْم، فَقَالَ: «أَدْنِ العَظْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّه أهْنَا وَأَمْراً» قَالَ أبو دَاود: عُثْمَان لمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوان وَهُوَ مُرْسَل.

• ٣٧٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زُهَيْرِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَاقَ الشَّاةِ.

٣٧٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ قَالَ وَسُمَّ فِي الذَّرَاعِ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سِمُّوهُ.

#### باب في أفياء الحباء

٣٧٨٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

٣٧٨١ ـ «وسم» على بناء المفعول.

اباب في أيكاء الدباعا

٣٧٨٢ ـ «ومرقًا » بفتح ميم .

<sup>•</sup> ٣٧٨- «العسراق» بضم العين جمع عرق بفتح فسكون وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم (١) ، «يعجبه الزراع»؛ لأنه أسرع نضجًا وألذ لحمًا وأبعد عن موضع الأذى.

النهاية (٣/ ٢٢٠).

طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَام صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقُرُّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبًاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الصَّحَّفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ.

### باب في أحال التريد

٣٧٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتيُّ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزُ وَالشَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزُ وَالشَّرِيدُ مِنَ الْخُبْرُ وَالشَّرِيدُ مِنَ الْخُبْرُ وَالشَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ قَالَ أَبُو دَاوِد: وَهُوَ ضَعِيفٌ.

# باب في مجراهية التقذر للطمام

٣٧٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ

«وراديًا» بضم دال وتشديد ياء ممدود وقد يقصر، «القرع» بفتح فسكون واحدة «دبّاءة حوالى الصحفة» بفتح اللام أي جوانبه، بعد يومئذ يحتمل أن يكون بعد مضاف إلى ما بعده وأن يكون مقطوعًا عن الإضافة، قيل: وما جاء من النهي عن مثله فهو إذا كرهه الجليس، وأما النبي على فكانوا يحبون عنه ذلك ويتلذذون به حتى كانوا يتبركون بنخامته على .

### اباب في كراهية التقذر للطمام

٣٧٨٤ ـ ١ وسأله رجل اقيل: هو عدى بن حاتم ذكره في بعض شروح المشكاة والمجمع، قلت: ورواية الترمذي تفيد أن هلبًا هو السائل، ففيها: سمعت قبيصة

ابن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي عَلَيْهُ عن طعام النصارى فقال: «لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية» ثم ذكر بسند آخر عن عدي بن حاتم عن النبي عَنَيْهُ مثله (١)، فهذا يفيد تعدد الواقعة وأن السائل في حديث هلب هو هلب والله تعالى أعلم.

«إن من الطعام طعامًا» هو الطعام النصارى؛ كما يدل عليه رواية الترمذي المتقدمة، «أتحرج منه» الحرج وهو الضيق ويطلق الإثم ومعنى أتحرج أجتنب وأمتنع كتأثم.

«اجستنب عن الإثم» فقال: يتخلجن قد اختلف في روايته مادة وهيئة، أما الأول فقال العراقى: المشهور أنه بتقديم الخاء المعجمة على الجيم، وروي بتقديم الحاء المهملة على الجيم، وأما الثاني: فهل هو من الافتعال أو من التفعل، والمعنى على التقادير واحد أي لا يقع في نفسك شك منه وريبة، أشيء أي طعام كما في رواية الترمذي وظاهر هذا الكلام أنه نظيف، فالجواب لإفادة إباحته والإذن فيه وهو المشهور بين الجمهور لحديث: «الإثم ما حاك في صدرك» (٢).

لكن قوله: «ضارعت» بسكون العين وفتح التاء على صيغة الخطاب أي شابهت به الملة النصرانية أي أهلها، يفيد أن سوق الجواب لإفادة المنع عنه كما ذهب إليه أبو موسى المديني، فقال: إنه منع منه، وذلك أنه سأله عن طعام

<sup>(</sup>١) الترمذي في السير (١٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد في مسنده (٢/ ٢٢٧) وهو حديث صحيح. وقال الهيثمي في الزوائد (١/ ١٨٠): رواه أحمد والبزار وفيه أبو عبد الله السلمي.

النصاري فكأنه أراد ألا يتحرك في ذلك شك أن ما شابهت فيه النصاري حرام أو خبيث أو مكروه، لكن قد يقال: إذا كان سوق الجواب للمنع فالتردد بين كونه حرامًا أو مكروهًا موجود فلا يستقيم نفي التردد، إلا أن يقال: نفي التردد بين كونه مباحًا أو ممنوعًا، وأثبت فيه المنع والتردد بعد ذلك بين أقسام الممنوع لاينافيه، ولذلك جزم في المجمع أن سياق الحديث لا يناسب الإذن وإنما يناسب المنع، وقد يقال: إنه للإذن ومحط الكلام هو الطعام، والمعنى: لا يختلج في صدرك طعام تشتبه فيه النصاري وإنما يختلج دين أو خلق، «تشبه فيه النصاري» يعني أن التشبه الممنوع إنما هو في الدين والعادات والأخلاق لا في الطعام الذي يحتاج إليه كل أحد، والتشبه فيه لازم لاتحاد جنس مأكول الفريقين، وقد أذن الله تعالى فيه بقوله: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلٌّ لَكُم ﴾(١)، فالتشبه في مثله لا عبرة به ولا يختلج في الصدر حتى يسأل عنه، وأجاب الطيبي بأن جملة «ضارعت، جواب شرط محذوف أي إن شككت شابهت فيه الرهبانية والجملة الشرطية مستأنفة لبيان سبب النهي، والمعنى: لا يدخل في قلبك ضيق وحرج لأنك على الحنفية السهلة السمحة، فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية (٢).

وأجاب بعضهم على رواية: «لا يتخلجن في نفسك شيء» بأن المراد بشيء: شيء من الشك والريبة لا شيء من الطعام، وجملة: «ضارعت» صفة له

سورة المائدة: آية (٥).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (١٠/ ١٨٤).

# يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ. باب النهاج عن أبياء الإلالة [والبانها]

٣٧٨٥ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَكُلِ الْجَلالَةِ وَٱلْبَانِهَا.

٣٧٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَساسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَساسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلالَةِ.

٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمٍ حَدَّثَنَا عُمْرُ وَ بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى

أي لا يدخل في قلبك شيء من الشك ضارعت فيه الرهبانية، وهذا المعنى وجيه لكن لا يوافق رواية الترمذي، وبالجمله فأول الجديث إلى الأذن أقرب وآخره بالمنع أنسب فاختلف كلمات القوم في ذلك، والله تعالى أعلم.

# [باب النهج عن أبياء البلالة وألبانها]

٣٧٨٥ . «عن أكل الجللة» بفتح الجيم وتشديد اللام ما تأكل من العذرة من الدواب والمراد: ما ظهر في لحمها ولبنها نتن، فينبغي أن تحبس أيامًا ثم تذبح، وكذا يظهر النتن في عرقها، فلذا منع عن الركوب عليها والله تعالى أعلم.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلالَةِ فِي الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ ٱلْبَانِهَا.

### باب في أمكاء الاوم الذياء

٣٧٨٨ ـ حَدُثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَآذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

٣٧٨٩ حداً ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْبُغَيْل.

• ٣٧٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبِ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحِ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَيْوَةُ عَدَّفَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

### اباب في أجاء الاوم النياء

٣٧٨٨ ـ «وأذن لنا» إلخ يدل على حل لحوم الخيل وعليه الجمهور.

• ٣٧٩- «نهى عن أكل لحوم الخيل» اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي (١)، وذكر بعضهم أنه منسوخ وقال بعضهم: لو ثبت لا يعارض

<sup>(</sup>١) المجموع للنووي (٤/ ٩).

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ زَادَ حَيْوَةُ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ أَبو دَاود: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ أَبو دَاود: لا بَأْسَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ قَالَ أَبو دَاود: وَهَذَا مَنْسُوخٌ قَدْ أَكَلَ لُحُومَ الْخَيْلِ الْخَيْلِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ قَالَ أَبو دَاود: وَهَذَا مَنْسُوخٌ قَدْ أَكَلَ لُحُومَ الْخَيْلِ جَمَاعَةٌ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ ابْنُ الزَّبيْرِ وَفَضَالَةُ ابْنُ عُبَيْدٍ وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وسُويْدُ بْنُ عَفَلَة وَعَلْقَمَةُ وَكَانَت قُرَيْشٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْبُحُهَا.

### بالب في أحكاء الأرنب

٣٧٩١ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا حَزَوَرًا فَصِدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا فَبَعَثَ مَعِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا حَزَوَرًا فَصِدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَبِلَهَا.

٣٧٩٢ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي خَالِدَ بْنَ الْحُويْرِثِ يَقُولُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصَّفَاحِ قَالَ مُحَمَّدٌ مَكَانٌ بِمَكَّةً وَإِنَّ رَجُلا جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

حديث جابر والله تعالى أعلم.

### [بايد في أجاء الأرنيدا

٣٧٩١ - «حـزورًا» بفتح الحاء المهملة والزاي المعجمة والواو المشددة وراء مهملة هو الغلام إذا شتد وقوي، «فاصدت» بتشديد الصاد أي اصطدت فأدغم الطاء في الصاد.

وَسَلَمَ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ. باب في أعاد الضيب

٣٧٩٣ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَصَبُ الْقَطِ وَتَرَكَ الأَضُبُ تَقَدُّرًا وَأُكِلَ سَمْنًا وَأَحِلَ عَلَى مَائِدَةٍ وَتَرَكَ الأَضُبُ تَقَدُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةٍ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٧٩٤ حداً ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنِ ابْنِ شِهَاب عِنْ أَبِي أُمَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاس عَنْ خَالِد بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَة فَأْتِي بِضَبُ مَحْنُوذ فَاهُوى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النّسُوةِ اللاتِي فِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النّسُوةِ اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَة أَخْبِرُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَيْتِ مَيْمُونَة أَخْبِرُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ

#### (باب في أكاء الضب

٣٧٩٣ وأقطا، بفتح فكسر.

«وأضبا» بفتح فضم جمع ضب «تقذرًا» أي كراهة طبعًا لا دينًا؛ لأنه ذكر على الله و وجه الكراهة أنه لم يكن بأرض قومي والله تعالى أعلم.

٣٧٩٤ . «محنوذ» أي مشوي (١)، «فأهوى» مدواً مال يتناول أعافه بفتح

<sup>(</sup>١) محنوذ: قيل: ماشوي بالرضف خاصة وهي الحجارة المحماة. النهاية (١/ ٤٥٠).

فَقَالُوا هُوَ ضَبِّ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

٣٧٩٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْن عَنْ زَيْد بْنِ وَهْب عَنْ ثَابِت بْنِ وَدِيعَة قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا قَالَ قَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ عُودًا فَعَدً بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ عُودًا فَعَدً بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَت دُواب فِي الأَرْضِ وَإِنِّي لا أَدْرِي أَيُ الدَّواب هِيَ قَالَ فَلَمْ يَنْهُ.

٣٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْح بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن شِبْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُبْرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن شِبْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الهمزة أي أكرهه، وضبايا، بالكسر جمع ضب.

٣٧٩٥ ـ (مسخت) يحتمل أنه قال ذلك قبل العلم بأن المسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، أو امتنع عن الأكل بمجرد المجانسة للممسوخ، والحاصل أن حديث أن المسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح، وهذا الحديث غير صريح في البقاء كما لا يخفى، وعلى تقدير أنه يقتضي البقاء يجب حمله على أنه قبل العلم والله تعالى أعلم.

٣٧٩٦ «نهي» أي نهي تنزيه لما سبق من علة المسخ واستدل به الحنفية على

# نَهِي عَنْ أَكُل لَحْم الضَّبِّ.

### باب في أبكاء الام الاباري

٣٧٩٧ ـ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ مَهْدِيَّ حَدَّثَنِي بُرَيْهُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى.

### بالب في أهاء عشرات الأرض

٣٧٩٨ عَدُّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ حَدَّثَنِي مِلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمْ مِلْقَسَامُ بْنُ التَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمْ

الحرمة لتقدم النهي على الإباحة عند التعارض والله تعالى أعلم.

### اباب في أبياء الم التباري

۳۷۹۷ و ۳۷۹۷ حساری و بضم الحاء المهملة و تخفیف الباء الموحدة و فتح الراء مقصور طایر معروف.

#### [باب في أهاء كشرات الأرض]

٣٧٩٨ - افلم أسمع لحشرات الأرض؛ بفتحات، قال اخطابي: هي صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ ونحوها، قال: وليس في قوله دليل على أنها مباحة لجواز أن يكون غيره قد سمعه (١).

قلت: من يقول بحرمتها يستدل بقوله تعالى: ﴿ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (١٥٧).

أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا.

٣٧٩٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِد الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلا ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلا ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَ مُحَرَّمًا ﴾ الآية قال قال شيئخ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا فَهُو كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْد.

# باب ما لم يذيح ناديمه

ه ، ٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ شَرِيكِ الْمَكِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ أَبِي الشَّعْشَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتُرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذَرًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتُرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذَرًا فَ بَعِثَ الله تَعَالَى نَبِيهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلُ حَلالَهُ فَبَعَثَ اللَّه تَعَالَى نَبِيهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَآحَلُ حَلالَهُ

ويقول: الحشرات خبائث والله تعالى أعلم.

٣٧٩٩ ـ ١ القنفذ ، بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة آخره ذال معجمة وهو صيد لا يلزم من كونه صيدًا الحل ، لكن قد جاء الحل صريحًا عن جابر في رواية الترمذي ، ففيها:

قلت لجابر: الضبع أصيدهي قال: نعم، قلت: آكلها، قال: نعم قلت: قاله رسول الله عَلَيْه؟ قال: نعم والله تعالى أعلم (١).

<sup>(</sup>١) الترمذي(١٧٩١)وقال: حسن صحيح.

وَحَرَّمَ خَرَامَهُ فَمَا أَحَلُ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَوْمُ عَفْوٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَوْمٌ وَتَلا ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

#### باب في أكاء الضبع

٣٨٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّبُعِ فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ.

#### باب النمج عن أبهاء السباغ

٢ ، ٣٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ عَنْ أَبِي أَدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ عَنْ أَبِي تَعْلَبُهُ وَسَلَّمَ نَهَى الْخُولانِيُّ عَنْ أَبِي تَعْلَبُهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكُل كُلُ ذِي نَابِ مِنَ السَّبُع.

٣٨٠٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُع وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

### [باب النمج عن أبكاء السباع]

٣٨٠٢ - ٣٨٠ في ناب، كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على الناس بأنيابه، «وكل ذى مخلب، بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر والبازي ونحوها مما تصطاد من الطيور بمخلبها، «والناب»: السن الذي خلف الرباعية والمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر من الإنسان.

عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُوْبَةَ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْف عَن عَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْف عَن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا لا الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا لا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ وَلا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَد إلا يَحِلُ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ وَلا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَد إلا أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قَرْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قَرْاهُ .

٣٨٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلَيْ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَيْ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ كُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

٣٨٠٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدَّهِ الْمِقْدَامِ الْمِقْدَامِ الْمِقْدَامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه ابْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكُوا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا لا تَحِلُ أَمْوالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا لا تَحِلُ أَمْوالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلا

٣٨٠٤ ومن مال معاهد، أي ذمي، وتخصيصه لزيادة الاهتمام لأنه لكفره يتوهم حل لقطعه، أو المراد غير الحربي فيشمل المسلم والذمي والمستأمن، وحظايرهم، بالحاء المهملة والظاء المعجمة جمع حظيرة، وهي ما يحوط على الزرع.

بِحَقَّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِن السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

٣٨٠٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قالا حَدَّثَنَا عَبُدْ الرَّزَاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدِ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الرَّبَيْرِ عَنْ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّه أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرُّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكُلِ الْهِرُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكُلِ الْهِرُ وَأَكُل ثَمَنِهَا .

### باب في الاوم الامر الأهلية

٣٨٠٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْدُو ابْنُ دِينَادٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنْ جَابِر بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ اللَّهُ عَمْرٌ و فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْشَاءِ وَآمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ قَالَ عَمْرٌ و فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْشَاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُ فِينَا يَقُولُ هَذَا وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ لُولِيدُ ابْنَ عَبَاسٍ.

٣٨٠٩ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَالِب بْنِ أَبْجَرَ قَالَ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَالِب بْنِ أَبْجَرَ قَالَ مَنْ صُمُرٍ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلا شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ

#### (باب في الاوم الامر الأهلية)

٣٨٠٩ و الله عمير ، بكسر السين جمع سمين وقوله: «من أجل جوال

رسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ فَأَتَيْتُ النّبِيَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَابَتْنَا السّنَةُ ولَمْ يَكُنْ فِي مَالِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَابَتْنَا السّنَةُ ولَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلا سِمَانُ الْحُمُرِ وَإِنّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيّةِ فَقَالَ مَا عَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ يَعْنِي أَطْعِمُ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ قَإِنّهمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ يَعْنِي أَطْعِمُ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ قَإِنّهمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ يَعْنِي الْجَلالَةَ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى الْجَلالَةَ هَالَ أَبُو دَاود: رَوَى الْجَلالَةَ هَالَ أَبُو دَاود: رَوَى الْجَلالَةَ هَالَ أَبُو دَاود: مَنْ عُبِيدٍ الرَّحْمِنِ بْنِ مِسْمِ عَنْ عُبِيدٍ الرَّحْمِنِ بْنِ مِسْمِ عَنْ عَبِيدٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبِيدِ الرَّحْمِن بْنِ مِسْمِ عَنْ نَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّ سَيْدَ مُزَيْنَةَ أَبْحِرَ أَوِ ابْنَ أَبْحَرَ أَو ابْنَ أَبْحَرَ أَو ابْنَ أَبْحَرَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

• ٣٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ اللهِ بْنُ عَنِ الْمَنْ مَعْقِلِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ أَحَدُهُمَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُويْمٍ وَالآخَرُ غَالِبًا الَّذِي أَتَى عَمْرِو بْنِ عُويْمٍ وَالآخَرُ غَالِبًا بْنُ الأَبْجَرِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَى غَالِبًا الَّذِي أَتَى النّبيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

٣٨١١ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْن طَاوُسٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُر الأهْلِيَّةِ وَعَن الْجَلالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا.

القرية ، بتشديد اللام جمع جالة ، وهي التي تأكل الجلة وهي العذرة ، قال النووى: هو حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف (١) ، ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) المجموع (١/٩).

#### باب في أجاء البراء

٣٨١٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ.

٣٨١٣ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَعْدَادِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ الزَّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ الزَّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا الله سُئِلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه سُلْمَانُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَوَادِ فَقَالَ أَكُفُورُ جُنُودِ اللَّهِ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ قَالَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ أَبُو دَاود: رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرُ سَلْمَانَ.

٣٨١٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ يَحْيَى بْنِ عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنْدِ اللَّهِ

#### [मीजी चीकी हुंब नांग]

٣٨١٢ - «فكنا نأكل معه ، قالوا: هذا في حكم الرفع ؛ إذ يستبعد منهم ، أن يأكلوا بغير علمه على وهم معه .

٣٨١٣ - «أكسشر جنود الله ، أي في الأرض ، فلا يلزم أن يكون أكشر من الملائكة ، ومثل هذا الكلام يفيد الحل وبه يتم جواب السائل ، نعم هو لا يخلو عن الإشارة إلى أن تركه أولى ؛ لأنه أخذه يشبه المحاربة لجند الله ، وكأنه لهذا المعنى قال: لا آكله والله تعالى أعلم .

قَالَ عَلِيُّ اسْمُهُ فَائِدٌ يَعْنِي أَبَا الْعَوَّامِ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.

# باب في [ألكاء] الطافي من السمي

٣٨١٥ عَنْ أَمْيَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَيُّوبُ وَحَمَّادٌ فَلا تَأْكُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَيُّوبُ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ أَوْقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ وقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ وَجُهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

### باب في المضطر الى الميتة

٣٨١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ

#### اباب في أكل الطافي من السمك

٣٨١٥ . «أو جزر» بجيم ثم زاي معجمة ثم راء مهملة أي انكشف عنه الماء وذهب، «والجزر» برجوع الماء إلى خلف، «وطف» بطاء مهملة وفاء أي علا وارتفع عن ظهر البحر بعد أن مات في البحر حتف أنفه.

#### [باب في المضطر إلى الميتة]

٣٨١٦ وفقال رجل، أي آخر له أي للنازل، «فمرضت» أي الناقسة،

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلا نَزِلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلِّ إِنَّ نَاقَةً لِي صَلَّتَ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكُهَا فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدُ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ اسْلُخْهَا حَتَى نُقَدُدَ شَحْمَهَا فَقَالَتِ اسْلُخْهَا حَتَى نُقَدُدَ شَحْمَهَا فَقَالَتِ اسْلُخْهَا حَتَى نُقَدُد شَحْمَهَا وَلَحُمْهَا وَنَاكُلُهُ فَقَالَ حَتَى أَسْأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَتَاهُ وَلَحْمَهَا وَنَاكُلُهُ فَقَالَ حَتَى أَسْأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدُكَ غِنَى يُغْنِيكَ قَالَ لا قَالَ فَكُلُوهَا قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلْ عَنْدكَ غِنَى يُغْنِيكَ قَالَ لا قَالَ فَكُلُوهَا قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلْ كُنْتَ نَحَرْتُهَا قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ.

٣٨١٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن حَدَّثَنَا الْفَحْدُثُ عَنِ الْفُحَيْع عُقْبَة بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ الْفُحَيْع الْعَامِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ الْفُحَيْع الْعَامِرِيُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَعْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَسَرَهُ لِي عُقْبَةُ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَعْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَسَرَهُ لِي عُقْبَة

وفنفقت، بفاء مفتوحة وقاف أي ماتت، وغنى يغنيك، أي عن أكلها فرجع
 حاصله إلى أنك مضطر إلى أكلها أم لا.

٣٨١٧ ونصب الميتة على المفعولية، وفي بعض النسخ ما يحل لنا الميتة، من الإحلال ونصب الميتة على المفعولية، وفي بعض النسخ ما يحل لنا من الميتة ولا يخلو عن بعد، «نغسسبق، إلخ هما من الغبوق بعنى الشرب آخر النهار، والصبوح، بمعنى الشرب أول النهار أي طعامنا قدح من لبن نشربه أول النهار وقدح نشربه آخره، وقد استدل به على أكل الميتة مع أدنى شبع وإن لم يضطر، وأجيب بأن القدحين كإناء على الاشتراك بين كل القوم كما يدل عليه صيغة الجمع في السؤال والجواب، ولا شك أنه لا يكفي القدح من اللبن بالغداة والقدح

قَدَحٌ غُدُوةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً قَالَ ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ فَأَحَلَ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ قَالَ أَبُو دَاود: الْغَبُوقُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وَالْصَبُوحُ مِنْ أَوَلِ النَّهَارِ. الْحَالِ قَالَ أَبُو دَاود: الْغَبُوقُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وَالْصَبُوحُ مِنْ أَوَلِ النَّهَارِ. بالمحالِي في الجمع بين لمونين من الطعام

٣٨١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً

بالعشي، يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يشبع الشبع، وقوله: «وأبسي» هي كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثير في مخاطباتها لأجل التوكيد ولا يقصد بها الحلف، ويحتمل أنه كان قبل ورود النهي عن الحلف بالآباء والله تعالى أعلم.

### [باب في الجمع بين لونين من الطمام]

٣٨١٨ و هذا الحديث مخالف لسيرته على ، وقد أخرج مخرج التمني ومن ثم أنكره أبو داود.

قلت: أراد بذلك ما في بعض نسخ الكتاب، قال أبو داود: هذا حديث منكر، قال أبو داود وأيوب: هذا ليس هوالسختياني. اه.

قلت: وإن ثبت يحمل على أنه كان حينتذ ذلك الطعام أوفق لمزاجه من جهة الطب مثلاً، ولا يحمل على معنى كثيرة التشهّي وشدة نزع النفس إليها، وبنحو هذا يؤول ما جاء أنه يحب الحلواء ونحوه والله تعالى أعلم، وقيل: لعله كان من

بِسَمْنِ وَلَبَنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِي أَيَّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي أَيُ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَدِيثٌ مُنْكُرٌ قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ قَالَ أَبُو دَاود: وَأَيُّوبُ لَيْسَ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ.

### باب في أيكاء البين

٣٨١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ فَدَعَا بِسِكُينِ فَسَمَّى وَقَطَعَ.

### باب في الذاء

# • ٣٨٢ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنَا

انبساطه مع أصحابه أحيانًا من غير تكلف كما جاء في الحديث، وكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره، أو لعله ذكره لأجل شهوة بعض الحاضرين عمن يصلح له مثل هذا الطعام، ولهذا قال: عندي ولم يصرح بتمني أكله والله تعالى أعلم.

وقوله: «في عكة ضب، (١) بضم عين وتشديد كاف وعاء من جلد ضب.

#### (بالب في أكاء البين)

٣٨١٩ ـ «بجبنة» واحد الجبن بالضم وضمتين.

### اباب في الثاء

• ٣٨٢- «نعم الإدام» إلخ قيل: لأنه أقل مؤنة وأقرب إلى القناعة، ولذلك (١) عكة ضب: قيل: هي آنية السمن، وقيل: وعاء مستديم للسمن والعسل وهو مأخوذ من جلد ضب.

سُفْيَانُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُ.

٣٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا حَدَّثَنَا الله الْمُثَنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الإَدَامُ الْخَلُّ.

#### باب في أمجاء الثوم

٣٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبّاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

قنع به أكثر العارفين، قال القاضي: وهو مدح للاقتصاد في المأكل، قال النووي: والصواب أنه مدح للخل والاقتصاد في المأكل معلوم من قواعد أخر (١)، والمقرب بسياق الحديث أنه بيان أن الخل صالح لأنه يؤدم به وهو إدام حسن، ولم يرد ترجيحه على غيره من اللبن واللحم والعسل والمرق، وذلك أنه على دخل على أهله يومًا فقدموا له خبرًا، فقال: وما عندكم من إدام، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فقال: ونعم الإدام الخل، فالمقصود أنه صالح لأن يؤخذ إدامًا، وليس كما ظنوا أنه غير صالح لذلك والله تعالى أعلم.

#### اباب في أعجاء الثوما

٣٨٢٢ وفليعتزلنا، أي مجامعنا أو ليعتزل مسجدنا، قيل: مسجد النبي عَنْ ، وقيل: مسجد النبي عَنْ ، وقيل: بل جنس المسجد «وليقعد في بيته، ظاهره أنه لا يخرج إلى الأسواق أيضًا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (٧/ ١٣).

صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَا أَوْ بَصَلا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَإِنّهُ أُتِي بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُولِ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمًا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي قَالَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِح بِبَدْرٍ فَسَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ طَبَقٌ.

٣٨٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَ ابْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مُولَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْد حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مُولَى عَبْدِ اللَّهِ مِن سَعْد حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مُولَى عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومُ الثَّومُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُ وَالْبَعِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلا يَقْرَبُ هَذَا الْمَسْجِذَ حَتَّى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلا يَقْرَبُ هَذَا الْمَسْجِذَ حَتَّى

لما فيه من إيذاء المسلمين، ويحتمل أنه قال تاكيدًا للأمر باعتزال المساجد والله تعالى أعلم.

«ببدر» أي طبق سمي بدراً لا ستدارته (١) ، «خضرات» بفتح الخاء وكسر الضاد جمع خضر وهي البقلة الخضراء، ويروى بضم الخاء وفتح الضاد بمعناه، «كان معه» أي في البيت وهو أبو أيوب الأنصاري «من لا تناجى» من الملائكة والشد ذلك أي ما ذكر من البقول ريحًا، «فلا يقرب» بفتح الراء مجزومًا أو مرفوعًا وعلى الأول نهي أو نفي، والجزم لكونه خبرًا لمن تفل بمثناة وفاء تفله بسكون الفاء، سبقت على بناء المفعول، «فإذا أنا معصوب» في النهاية من

<sup>(</sup>١) معالم السنز (٤/ ٢٥٥).

يَذُهُبَ رِيحُهُ مِنْهُ.

٣٨٧٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيَ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الشَّيْبَانِيَ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ ابْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَظُنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا ثَلاثًا .

٣٨٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَ الْمَسَاجِدَ.

٣٨٢٣ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلال حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلال عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ ثُومًا فَأَتَيْتُ مُصَلًى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربيحَ الثُّومِ فَلَمًّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربيحَ الثُّومِ فَلَمًّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ مَنْ أَكُلْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَا حَتَّى يَذُهَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ مَنْ أَكُلْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَا حَتَّى يَذُهَبَ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ مَنْ أَكُلْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَا حَتَّى يَذُهَبَ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ مَنْ أَكُلْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَا حَتَّى يَذُهَبَ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَلْمَا قُصِيتَ الصَّلاةُ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَتُعْطِينَتِي يَدَكَ قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمْ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَتُعْطِينِي يَدَكَ قَالَ فَأَدْخُلْتُ يَدَهُ فِي كُمْ قَمِيصِي إِلَى صَدْدِي فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ قَالَ إِنَّ لَكَ عُذْرًا.

عادتهم إذا جاع أحدهم أن يشد جوفه بعصابه وربما جعل تحتها حجراً(١).

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٢٤٤).

٣٨٢٧ ـ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ وَحَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَيْسَرَةَ يَعْنِي الْعَطَّارَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجْرَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجْرَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلا يَعْنِي يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا قَالَ يَعْنِي الْبُصَلُ وَالثُومَ.

٣٨٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ أَبُو وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَلِي إِسْحَقَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَلِي عَلْ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الشُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا قَالَ أَبو دَاود: شَرِيكُ بْنُ حَنْبَلٍ.

٣٨٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حِ وَحَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي زِيَادٍ خِيَارٍ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ الْبَصَلِ فَقَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ.

# باب في التمر

٣٨٣٠ - حَدَّثْنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثْنَا أَبِي

#### اباب في التمرا

٣٨٢٧ ـ «فأميتوهما» أي أزيلوا ريحها بالطبخ.

٣٨٢٩ ـ «فيه بصل ، أي مطبوخ فيه وهو غير داخل في النهي .

<sup>•</sup> ٣٨٣ - «أخذ كسرة» بكسر الكاف، «هذه إدام» هذه قيل أخبر بذلك لأن

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ الأَعْورِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ هَذِهِ إِذَامُ هَذِهِ.

٣٨٣١ ـ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلال حِدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُّوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ.

باب افج ا تفتيس التمر (المسوس) عند الأمجاء

٣٨٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن جَبَلَةَ حَدَثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبة

التمر كان عندهم طعامًا مستقلاً ولم يكن متعارفًا بالإدومة، فأخبر بذلك لبيان أنه يصلح لها.

قال ابن القيم: وهذا من تدبير الغذاء، فإن الشعير بارد يابس والتمر حار رطب على أصح القولين (١)، فإدام خبز الشعير به من أحسن التدبير.

٣٨٣١ - «جياع» بكسر الجيم جمع جائع، قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: لأن التمركان قوتهم، فإذا خلا منها البيت جاع أهله، وأهل كل بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك، وقال الطيبي: لعله حث على القناعة في بلاد كثر فيها التمر، أي من قنع به لا يجوع، وقيل: هو تفضيل للتمر والله تعالى أعلم (٣).

اباب افي تفتيس التمر [المسوس] غند الأسحاءا

٣٨٣٢ - «يخرج» فيه كراهة أكل ما يظن فيه دود بلا تفتيش والله

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲۹۲/۶، ۳۳۰).

<sup>(</sup>Y) عون المعبود (Y) عون المعبود (Y).

عَنْ هَمَّام عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك قَالَ أُتِيَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرِ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ.

٣٨٣٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْدُ وَدُّ النِّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

# باب الإقران في التمر غند الأكاء

٣٨٣٤ ـ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الإِقْرَانِ إِلا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ.

### بالب في الإمع بين لونين في الأمهاء

٣٨٣٥ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

تعالى أعلم.

### اباب الإقراح في التمر عند الأعاد)

٣٨٣٤ - «عن الإقران» من أقرن بين الشيئين إذا جمع بينهما، «تستأذن» خطاب للآكل القارن، «أصحابك» هم من يأكلون معه، والمطلوب التسوية في الأكل إذا لم يكن لأحد الآكلين ترجيح فيجوز إقران الكل وإقران المالك إذا أكل مع غير المالكين، نعم الأقرب إلى المروة ترك الإقران مطلقًا، إذا لم يدع إليه داع والله تعالى أعلم.

### [بأب في الإمع بين لونين في الأولاء]

٣٨٣٥ - «يأكل القثاء» بكسر القاف وضمها والكسر أشهر وتشديد المثلثة.

أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْقَثَاء بالرُّطَب.

٣٨٣٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

٢٨٣٦ - «يأكل البطيخ» بتقديم الباء على الطاء وفي بعض النسخ بتقديم الطاء على الباء.

قال الخطابي: هو لغة في البطيخ (١). في المواهب حكاها صاحب المحكم، ثم قال: وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت في يمين النبي عَلَيْ قثاءً وفي شماله رطبًا وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة (٢)، وفي سنده ضعف، وأخرج فيه من حديث أنس: «كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه» (٢) وسنده ضعيف، قال السيوطي: قال ابن القيم: في الهدي في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث، قال: والمراد به الأخضر وهو بارد (٣) رطب، قال في المواهب: وأخرج النسائي بسند صحيح عن حميد عن أنس قال: «رأيت رسول الله عَنَيْ يجمع بين الرطب والخربز» (ع) وهو بكسر خاء معجمة وسكون راء مهملة وكسر موحدة بعدها زاى معجمة نوع من البطيخ الأصفر، وفي هذا تعقيب على من

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/٢٥٢).

 <sup>(</sup>۲) قبال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٣) رواه الطبراني في « الأوسط» وفيه أحرمة بن حوشب وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٦٧٢٦).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا وَبَرْدَ هَذَا بِحَرُ هَذَا.

٣٨٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنَيْ بُسْرِ السُّلَمِينَ قَالا ذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرُا وَكَانَ يُحِبُ الزُّبُدَ وَالتَّمْرَ.

# بالب الأمهاء في أنيه أهاء المهتاب

٣٨٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَإِسْمَعِيلُ عَنْ

زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر، واعتلوا بأن الأصفر فيه حرارة كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر، والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة إلى الرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة والله تعالى أعلم اه.

قلت: لا يلزم من ذكر الخربز في حديث أنس أن يحمل البطيخ في حديث عائشة عليه، فيجوز أن يحمل البطيخ في حديث عائشه على الأخضر كما قال ابن القيم ليلائم التعليل بكسر حرارة الرطب ببرودة البطيخ فافهم، وقال الطيبي: لعل البطيخ كان نيًا غير نضيج فهو حينئذ بارد والله تعالى أعلم.

٣١٣٧ - «زبداً» بضم فسكون قيل: يجب الجمع بينهما؛ لأن دسومة الزبد تذهب عضوضة التمر.

#### [بالب الأعلاء في أنية أهاء العالب]

٣٨٣٨ - «فنستمتع بها بلا غسل ، لأن الأصل الطهارة ولم يتبين لهم

بُرْدِ بْنِ سِنَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيبُ ذَلكَ عَلَيْهِمْ.

٣٨٣٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ زَبْرِ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِم بْنِ مِشْكَم عَنْ أَبِي تَعْلَبَة عَبْدُ اللَّهِ مُسْلِم بْنِ مِشْكَم عَنْ أَبِي تَعْلَبَة اللَّهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْخُشَنِيُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْحَنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيتِهِمُ الْخَمْرَ الْكَتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيتِهِمُ الْخَمْرَ الْكَتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قَدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيتِهِمُ الْخَمْرَ الْكَتِهِ وَسَلَّمَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَصُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا.

#### باب في حواب البار

. ٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

استعمالهم في النجاسة أو يغسل.

٣٨٣٩ - روإن لم تجدوا غيرها؛ فيه استحباب الاحتراز عن آنيتهم مع وجود الغير؛ إذ الكلام فيما يستعملون فيه الأشياء النجسة والاحتراز عنها أحسن، فارحضوها، بفتح الحاء المهملة وبالضاد المعجمة أي اغسلوها من رحضه كمنعه غسله.

#### اباب في حواب البدر

• ٣٨٤ - ١ وأمر ، بتشديد الميم أي جعله أميراً ، ، جراب ، بكسر الجيم وعاء من

عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَة ابْنَ الْجَرَاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُريْشِ وَزَوَدْنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَة فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يُعْطِينَا تَمْرة تَمْرة كُنَّا نَمُصُها كَمَا يَمُصُ الصّبِي ثُمَ نَصْر رَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكُفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَصْرِبُ بِعِصِينَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُهُ بِالْمَاءِ فَنَا كُلُهُ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاجِلِ الْبَحْرِ فَرُفع لَنَا كَهَيْئَة الْخَبَط ثُمَّ نَبُلُهُ بِالْمَاءِ فَنَا كُلُهُ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاجِلِ الْبَحْرِ فَرُفع لَنَا كَهَيْئَة وَلا الْخَبَط ثُمَّ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَوْلُ مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْكَثِيبِ الطَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً مَيْتَةٌ وَلا الْكَثِيبِ الطَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً مَيْتَةً وَلا الْكَثِيبِ الطَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً مَيْتَةً وَلا اللّه عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَة وَلِلْ لَلّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَسُلُم وَلَيْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُل وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَكُل .

### باب في الفارة تقع في السمن

٣٨٤١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق، «نحصها» بفتح ميم وتشديد صاد من باب سمع، «بعصينا» بكسرتين وتشديد الياء جمع عصى، «الخبط» بفتحتين ورق الشجر يضرب بعصا ليتناثر الورق، «الكثيب» المجتمع من الرمل الذي يظهر كالجبل، «وقد اضطررتم» على بناء المفعول فزعم أنه حلال للاضطرار، فبين لهم تنق بقوله: فتطعمونا أنه حلال بلا اضطرار لتطيب به قلوبهم والله تعالى أعلم.

#### [باب في الفارة تقع في السمن]

٣٨٤١ وألقوا ما حولها ، أي إذا كان جامدًا كما في حديث أبي هريرة ،

عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا.

قالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ قَالَ السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ قَالَ السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ قَالَ السَّمْنِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٨٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن

دوكلوا، أي الباقي، قيل: وما حولها يدل على أنه جامد؛ إذ لو كان مايعًا لما كان له حول يعني فلا حاجة إلى قيد زائد في الكلام، والمراد بما حولها: ما يظهر وصول الأثر إليه، ففيه تفويض إلى نظر المكلف في أمثاله.

٣٨٤٢ - وفلا تقربوه، يفيد أنه ليس له طريق تطهير وأنه لا يجوز بيعه والانتفاع به، والاستصباح،، ومن جوز ذلك حمله على الأكل، وفامقلوه، المقل الغمس والغوص في الماء، والمراد أدخلوه في ذلك الإناء وذلك قد يفضي إلى الموت، فدل الحديث على أن ما لا دم فيه موته لا ينجس الماء وغيره.

«أمر بالغمس» خوفًا من تنجس الطعام ونحوه وأنه يتقي أي يحفظ نفسه بتقديم ذلك الجناح من أذية تلحقه من حرارة الطعام، وقيل: هو من اتقى بحق فلان إذا استقبله به وقدمه إليه، أي أنه يقدم جناحه الذي فيه الداء.

ابْنُ بُوذُويْهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.

## باب في الخباب يقع في الطمام

عَجْلانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَجْلانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْه دَاءً وَفِي الآّءَ وَإِنَّهُ يَتَقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَعْمِسُهُ كُلُّهُ.

#### باب في اللقمة تسقط

٣٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الشَّلاثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَت لُقُمَة أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَاكُلُهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَآمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَة وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيُ لَنَامُهُ يَبَارَكُ لَهُ.

## باب في الفاحر يأكل مع المولي

٣٨٤٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَنَعَ لأَحَدِّكُمْ

خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعْهُ لِيَأْكُلَ فَإِن كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْن .

#### باب في المندياء

٣٨٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَلَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلا عَبْسَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

٣٨٤٨ - حَدَّثَنَا النَّفَسِيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِـشَام بْن عُرُوةً عَنْ

#### اباب في المندياء

٣٨٤٧- ولعن كسمع أي لحس، والاقتصار على الثلاث لأنه كان بها يأكل كما في الحديث، وفليسمط من أماط ؛ أي يزيل، وولا يدعها للشيطان، أي ليأكله الشيطان، أولا يدعها للتكبر الذي هو من عمل الشيطان، أن تسلت من نصر أي نمسحها بالأصابع، وقد ولي بكسر اللام فليقعده من أقعد أي ليجعله شريكًا معه في الأكل، ومشفوها وبالشين المعجمة والفاء أي كثرت عليه الأكلة، ولا يخفى أن أكلة كلقمة لفظًا ومعنى حتى يلعقها أو يلعقها ، الأول من لعق والثانى من ألعق أي ليمكن غيره من لعقها عن لا يقذره كالزوجة والجارية والولد والخادم لأنهم يتلذذون بذلك ، وفي معناهم التلميذ ومن يعتقد التبرك بلعقها .

٣٨٤٨ - «بشلاث أصابع» هي الإبهام والسبابة والوسطى قيل: ولا يعرف حال الأخيرتين، أيقبضهما أو يتركهما مبسوطتين، والظاهر الأول حتى يوجد

النقل، وفي المواهب الأكل بالثلاث كما في الهدى أنفع ما يكون من الأكلات؛ فإن الأكل بأصبع أي كذا بأصبعين أكل المتكبر ولا يستلذ به الأكل ولا يشبعه إلا بعد طول، والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على الآته وعلى المعدة حتى ربما يفضي إلى الموت، فأنفع الأكل أكله على وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاثة، ثم قال: وقد وقع في مرسل ابن شهاب عند سعيد بن منصور أن النبي يَنْ كان إذا أكل أكل بخمس فيجمع بينه وبين ما تقدم باختلاف الحال، «الماشدة» المائدة تطلق على خوان عليه الطعام وقد تطلق على ما عليه الطعام وإن لم يكن خوانًا فلعله المراد هاهنا، فلا ينافي ما ثبت أنه على أل على خوان قط، «كشيرًا» صفة مفعول مطلق وأريد بالكثرة عدم النهاية؛ إذ لا نهاية لحمده تعالى كما لا نهاية لنعمه تعالى، «والسطسيس» الخالص عن الرياء والسمعة والأوصاف الغير اللائقة بجنابه تعالى «والمبارك فيه» الدائم الذي لا ينقطع؛ فإن البركة بمعنى الثبات غير مكفى، ذكروا فيه وجوهًا، لكن الأنسب بالسياق أنه منصوب صفة حمد كالأخوات السابقة ، ثم «مكفي، بفتح الميم ونشديد الياء يحتمل أن يكون من الكفاية أو من كفأت مهموزًا بمعنى قلبت، والمعنى على الأول أن هذا الحمد غير مأتي به كما هو حقه لقصور القدرة البشرية عن ذلك، ومع هذا فغير مودع أي متروك بل الاشتغال به دائم من غير انقطاع، كما أن نعمه تعالى لا تنقطع عنا طرفة عين ولا مستغنى عنه بل هو مما يحتاج إليه الإنسان في كل حال ليثبت ويدوم به، يعتيد من النعم ويستجلب به المزيد، وعلى الثاني أنه غير مردود على وجه قائله بل مقبول في حضرة القدس، وعلى الوجهين مودع

# عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ وَلا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا. بالبه ما يقوله الرجاء إذا طعم

٣٨٤٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكُفِيً وَلا مُودَع ولا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُنا.

• ٣٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.

٣٨٥١ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي

بفتح الدال ومستغنى عنه بفتح النون عطف على مكفي بزيادة لا للتأكيد ربنا بالنصب بتقدير حرف النداء أو بالجر بدل من الله، والله تعالى أعلم.

#### [باب ما يقول الرباء إذا طعم

• ٣٨٥- وأطعسمنا ، قدمه لزيادة الاهتمام به على مقتضى الحال ، ولما كان الطعام لا يخلو عن شرب في أثنائه أو بعده ذكره تبعًا وضم إليه قوله : • وجعلنا مسلمين ، للجمع بين الحمد على النعمة الدنيوية والأخروية .

١ ٣٨٥- إذا أكل أو شمرب، ظاهره أنه يقول هذه الكلمات عند كل من

أَيُّوب عَنْ أَبِي عَقِيلِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحُبُلِيُ عَنْ أَبِي أَيُّوب الأَنْصَادِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّعَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

#### باب في غساء اليد من الطمام

٣٨٥٢ ـ حَدِّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَ إِلا نَفْسَهُ.

الأكل وحده والشرب وحده، فكأنه يذكر النعمة الثانية عند الحاضرة منهما لما بينهما من الملابسة، ويقدم الطعام لكونه الأصل والله تعالى أعلم.

وسوغمه بتشديد الواو أي سهل كل من دخول اللقمة ونزول الشربة في الحلق، فالانفراد بتأويل كل واحد أو بتأويل ما ذكر، وجمعل له أي لما ذكسر مخرجًا أي خروجًا أو مكانه أو زمانه والله تعالى أعلم.

#### [باب في عساء اليد من الطمام]

٣٨٥٢ - «غمر » بفتح الغين المعجمة والميم معًا ، قال الجوهري: «الغمر » بالتحريك إلخ اللحم (١).

«فأصابه شيء» للبزار: «فأصابه خبل» وفي رواية: «فأصابه لمم» وهو المس من الجنون، وفي رواية: «فأصابه وضح» وهو البرص، وقال الطيبي وغيره: فأصابه إيذاء من الهوام، وذلك أن الهوام وذوات السموم أيما يقصده في المنام لرائحة الطعام في يده فتؤذيه.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح للرازي (صن٤٨٠).

#### الب الما جاءا في الدعاء لرب الحمام الذا أبحًا عنده

٣٨٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدِ الدَّالانِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْشَمِ ابْنُ التَّيْهَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَعُوا قَالَ أَثِيبُوا أَخَاكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا إِثَابَتُهُ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَا فَرَعُوا قَالَ أَثِيبُوا أَخَاكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا إِثَابَتُهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأَكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعُوا لَهُ فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ

## ٣٨٥٤ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقَ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

قلت: وهذا لا يناسب التفسير المروي كما رأيت وكذا لا يناسب أول الحديث، فروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلخة: «إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات وفي يده...، (١) إلى آخر الحديث والله تعالى أعلم.

#### اباب اما باعا في الحفاء لهب الطعام الخا أبحاء غنده

٣٨٥٣ وكسر الياء المثناة من فوق وكسر الياء المثناة من فوق وكسر الياء المثناة من تحت وتشديدها، وأثيبوا، من الإثابة، إذا دخل بيته بالبناء للمفعول ورفع بيته وكذا أكل طعامه وشرب شرابه، أي إذا دخل الناس بيته وأكلوا طعامه وشربوا شرابه فدعوا له فذاك الدعاء في مقابلة الطعام والشراب هو إثابته.

٣٨٥٤ و ٣٨٠ إن الله أنزل؛ إلخ ليس في الحديث ذكر للعجوة، نعم قد جاء أن

<sup>(</sup>١) الترمذي في الأطعمة (١٨٥٩)، وقال الترمذي: حديث غريب.

ثَابِت عِنْ أَنَس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُسِنْ وَزَيْت فَاكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْظَرَ عِنْدَكُمُ المَّائِمُونَ وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّت عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ.

«آخر كتاب الأطعمة»

\* \* \*

العجوة دواء والله تعالى أعلم. «وأحل حلاله» أي بين حلاله وحرامه في كتابه وعلى لسان نبيه على ، فلا حل ولا حرمة بمجرد التشهي كما كان عليه أهل الجاهلية، «فهو عفو» أي متجاوز عنه لا يؤاخذ به، «وتلا» أي لبيان أنه لا تحريم إلا بالوحي لا لنفي أنه ليس بالسنة، نعم إنه ما ذكر السنة لعدم انضباطها والله تعالى أعلم.

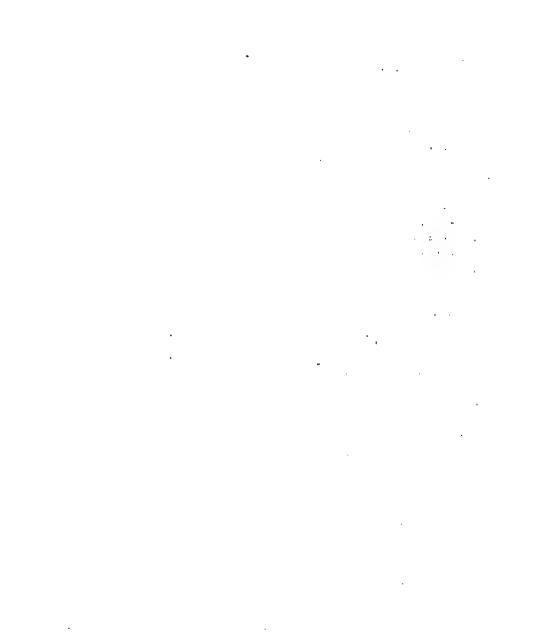

•

## فهرس الجزء الثالث

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
|        | عاب الإماد                              |
| ٥      | باب ما جاء في الهجرة وسكني البدو        |
| 7      | باب في الهجرة هل انقطعت؟                |
| ٨      | باب في سكنى الشام                       |
| 11     | باب في دوام الجهاد                      |
| 17     | باب في ثواب الجهاد                      |
| 17     | باب في النهي عن السياحة                 |
| 14     | باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى     |
| ١٣     | باب في فضل قتال الروم على غيرهم من الأم |
| 1 &    | باب في ركوب البحر في الغزو              |
| 10     | باب فضل الغزو في البحر                  |
| ١٨٠    | باب في فضل من قتل كافرًا                |
| ١٨     | باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين |
| 19     | باب في السرية تخفق                      |
| ۲.     | باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى   |
| ۲.     | باب فيمن مات غازيًا                     |
| ۲۱     | باب في فضل الرباط                       |
| ۲۲     | باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى     |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 7 &    | باب كراهية ترك الغزو                                 |
| 77     | باب في نسخ نفير العامة بالخاصة                       |
| **     | باب في الرخصة في القعود من العذر                     |
| 44     | باب ما يجزئ من الغزو                                 |
| 79     | باب في الجرأة والجبن                                 |
| 79     | باب في قوله تعالى: ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴿ |
| ٠٣٠    | باب في الرمي                                         |
| ٣٢     | باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا                          |
| ٣٣     | باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا                |
| 40     | باب في فضل الشهادة                                   |
| **     | باب في الشهيد يشفع                                   |
| ٣٨     | باب في النوريري عند قبر الشهيد                       |
| 44     | باب في الجعائل في الغزو                              |
| ٤.     | باب الرخصة في أخذ الجعائل                            |
| ٤١     | باب في الرجل يغزو بأجير ليخدم                        |
| £ 7    | باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان                      |
| 23     | باب في النساء يغزونباب في النساء يغزون               |
| 23     | باب في الغزو مع أئمة الجور                           |
| ٤٥     | باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو                       |
| ٤٥     | باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة               |

| الصفحة     | الموضوع                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| 23         | باب في الرجل الذي يشري نفسه                     |
| ٤٧         | باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل   |
| ٤٨         | باب في الرجل يموت بسلاحه                        |
| ٤٩         | باب الدعاء عند اللقاء                           |
| <b>3</b> • | باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة                 |
| o 1        | باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها           |
| 20         | باب في ما يستحب من ألوان الخيل                  |
| ٦٣٠        | باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسًا؟              |
| ٦٥         | باب ما يكره من الخيل                            |
| ١٤٥        | باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم    |
| 70         | باب في نزول المنازل                             |
| 50         | باب في تقليد الخيل بالأوتار                     |
| OV         | باب في إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها |
| ٥٨         | باب في تعليق الأجراس                            |
| . 09       | باب في ركوب الجلالة                             |
| 7.         | باب في الرجل يسمي دابته                         |
| 7•         | باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي     |
| 11         | باب النهي عن لعن البهيمة                        |
| 75         | باب في التحريش بين البهائم                      |
| 75         | بات في وسم الدواب                               |

| الصفحة    | الموضوع                                               |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 73        | ي النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه             | باب ف     |
| 75        | ي كراهية الحمر تنزي على الخيل                         |           |
| ٦٤        | ي ركوب ثلاثة على دابةين                               |           |
| 70        | ي الوقوف على الدابة                                   |           |
| 70        | ي الجنائبي                                            |           |
| 77        | ي سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق              |           |
| 77        | ي الدلجةي                                             |           |
| ٦٨        | ي رب الدابة أحق بصدرها                                |           |
| ٦٨        | ي<br>ني الدابة تعرقب في الحرب                         |           |
| 79        | ني السبقني<br>ناي السبقني                             |           |
| ٧١        | في السبق على الرجلفي السبق على الرجل                  | <br>باب ا |
| <b>V1</b> | في المحللفي المحلل                                    |           |
| <b>**</b> | في الجلب على الخيل في السباق                          | باب       |
| ٧٣        | في السيف يحلَّىفي السيف يحلَّى                        |           |
| ٧٣        | في النبل يدخل به المسجد                               |           |
| ٧٤        | في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً                      |           |
| ٧٥        | في النهي أن يقد السير بين أصبعينفي النهي أن يقد السير |           |
| ٧٥        | في لبس الدروع                                         |           |
| ٧٦        | في الرايات والألوية                                   |           |
| ٧٧        | في الانتصار برذل الخيل والضعفة                        |           |

| الصفحة    | الموضوع                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VV        | باب في الرجل ينادي بالشعار                                                  |
| <b>V9</b> | باب ما يقول الرجل إذا سافر                                                  |
| ۸۱        | باب في الدعاء عند الوداع                                                    |
| ٨٢        | باب ما يقول الرجل إذا ركب                                                   |
| * **      | باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل                                            |
| ۸۳        | باب في كراهية السير في أول الليل                                            |
| ٨٤        | باب في أي يوم يستحب السفر                                                   |
| 3.4       | باب في الابتكار في السفر                                                    |
| ٨٥        | باب في الرجل يسافر وحده                                                     |
| ٨٥        | باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم                                           |
| ٨٦        | باب في الفوم يسافرون يوسرون المحدمة العدو                                   |
| 7.        | باب في المصلحف يسافر به إلى ارطن العدور المستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا |
| ۸٧        |                                                                             |
| ۹.        | باب في دعاء المشركين                                                        |
| 91        | باب في الحرق في بلاد العدو                                                  |
| • •       | باب بعث العيون                                                              |
| 91        | باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر                       |
| 98        | بهه                                                                         |
|           | باب من قال: إنه يأكل مما سقط                                                |
| 98        | باب فيمن قال: لا يحلب                                                       |
| 9 8       | باب في الطاعة                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 9٧     | باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته        |
| 9.۸    | باب في كراهية تمني لقاء العدو             |
| 99     | باب ما يدعى عند اللقاء                    |
| 99     | باب في دعاء المشركين باب في دعاء المشركين |
| ١      | باب في المكر في الحرب                     |
| 1 • 1  | باب في البيات                             |
| 1 • ٢  | باب في لزوم الساقة                        |
| 1 - 7  | باب على ما يقاتل المشركون                 |
| 1.0    | باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود         |
| 7 • 1  | باب في التولي يوم الزحف                   |
| 1.4    | باب في الأسير يكره على الكفر              |
| ١٠٨    | باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا         |
| 111    | باب في الجاسوس الذمي                      |
| 114    | باب في الجاموس المستأمن                   |
| 115    | باب في أي وقت يستحب اللقاء؟               |
| 118    | باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء      |
| 118    | باب في الرجل يترجل عند اللقاء             |
| 110    | باب في الخيلاء في الحرب                   |
| 711    | باب في الرجل يستأسر                       |
| 114    | باب في الكمناء                            |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 119    | باب في الصفوف                                          |
| 17.    | باب في سل السيوف عند اللقاء                            |
| 17.    | باب في المبارزة                                        |
| 171    | باب في النهي عن المثلة                                 |
| 177    | باب في قتل النساء                                      |
| 371    | باب في كراهية حرق العدو بالنار                         |
| 177    | باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم.            |
| 177    | باب في الأثير يوثق                                     |
| 17.    | باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرن                     |
| 127    | باب في الأسير يكره على الإسلام                         |
| 127    | باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام                   |
| 172    | باب في قتل الأسير صبراً                                |
| ١٣٥    | باب في قتل الأسير بالنبل باب في قتل الأسير بالنبل      |
| 177    | باب في المن على الأسير بغير فداء                       |
| 120    | باب في فداء الأسرى بالمال                              |
| 181    | باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم        |
| 187    | باب في التفريق بين السبي                               |
| 188    | باب في الرخصة في المدركين يفرق بينهم                   |
|        | باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في |
| 1 & &  | الغنيمةالغنيمة                                         |

| الصفح | الموضوع                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 180   | باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون           |
| 120   | باب في إباحة الطعام في أرض العدو                        |
|       | باب في النهي عن النهبي إذا كان في الطعام قلة في أرض     |
| 121   | العدوالعدو                                              |
| ١٤٨   | باب في حمل الطعام من أرض العدو                          |
| ١٤٨   | باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو         |
| 189   | باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء                      |
| 10.   | باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة             |
| 101   | باب في تعظيم الغلولب                                    |
| 107   | باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله |
| 108   | باب في عقوبة الغال                                      |
| 100   | باب في النهي عن الستر على من غل                         |
| 100   | باب في السلب يعطى القاتل                                |
|       | باب في الإمام عنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح   |
| 104   | من السلبمن السلب                                        |
| 109   | باب في السلب لا يخمس                                    |
| 17.   | باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه                  |
| ٠٢١   | باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له                      |
| 771   | باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة                  |
| 071   | باب في المشرك يسهم له                                   |

ă

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| 170    | باب في سهمان الخيل                                |
| 177    | باب فيمن أسهم له سهمًا                            |
| 177    | باب في النفل                                      |
| 14.    | باب في نفل السرية تخرج من العسكر                  |
| ۱۷۳    | باب فيمن قال: الخمس قبل النفل                     |
| 178    | باب في السرية ترد على أهل العسكر                  |
| 177    | باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم         |
| 144    | باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه          |
| 144    | باب في الوفاء بالعهد                              |
| 179    | باب في الإمام يستجن به في العهود                  |
| 14.    | باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه |
| 1.41   | باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته                  |
| 171    | باب في الرسل                                      |
| ١٨٣    | باب في أمان المرأة                                |
| 118    | باب في صلح العدو                                  |
| ١٨٨    | باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم              |
| 19.    | باب في التكبير على كل شرف في المسير               |
| 191    | باب في الإذن في القفول بعد النهي                  |
| 191    | باب في بعثة البشراء                               |
| 191    | باب في إعطاء البشير                               |

.

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 197    | باب في سجود الشكرب                                     |
| 198    | باب في الطروقب                                         |
| 190    | با <b>ب في التلقي</b>                                  |
| 190    |                                                        |
| 190    |                                                        |
| 197    |                                                        |
| 197    |                                                        |
| 197    | باب في حمل السلاح إلى أرض العدو                        |
| 191    | باب في الإقامة بأرض الشرك                              |
|        | مجتأب الضايا                                           |
| 199    | باب ما جاء في إيجاب الأضاحي                            |
| Y • 1  | باب الأضحية عن الميت                                   |
| Y • Y  | باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي · · · |
| 7.7    | باب ما يستحب من الضحايا                                |
| Y • 0  | باب ما يجوز من السن في الضحايا                         |
| Y•V    | باب ما يكره من الضحايا                                 |
| ۲۱.    | باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟                       |
| 711    | باب في الشاة يضحي بها عن جماعة                         |
| 717    | باب في الإمام يذبح بالمصلى                             |
| 717    | باب في حبس لحوم الأضاحي                                |
| 317    | باب في المساف يضحر                                     |

| حة | الصف         | الموضوع                                                  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|
|    | 317          | باب في النهي أن تصبر البهاثم والرفق بالذبيحة             |
|    | 710          | باب في ذبائح أهل الكتاب                                  |
|    | 717          | باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب                         |
|    | <b>Y 1 Y</b> |                                                          |
|    | PIY          | باب ما جاء في ذبيحة المتردية                             |
|    | **           | باب في المبالغة في الذبح                                 |
|    | 177          | باب ما جاء في ذكاة الجنين                                |
|    | 777          | باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا |
|    | 777          | باب في العتيرة                                           |
|    | 377          | باب في العقيقة                                           |
|    |              | محتاب الصيح                                              |
|    | 777          | باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره                           |
|    | 777          | باب في الصيد (أي بالكلاب وغيرها)                         |
|    | <b>ለግ</b> ሃ  | باب في صيد قطع منه قطعة                                  |
|    | ۸۳۲          | باب في اتباع الصيد                                       |
|    |              | محتاب الوصايا                                            |
|    | 45.          | باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية                        |
|    | 137          | باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله                   |
|    | 737          | باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية                   |
|    | 337          | باب ما جاء في الدخول في الوصابا                          |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 7 2 0  | باب ما جاء في نسخ الوضية للوالدين والأقربين           |
| 720    | باب ما جاء في الوصية للوارث                           |
| 727    | باب مخالطة اليتيم في الطعام                           |
| 737    | باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتم؟     |
| 727    | باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟                           |
| 7 8 8  | باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم               |
| P 3 Y  | بأب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال       |
| P 3 Y  | باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها |
| Y0 .   | باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف                        |
| 707    | باب ما جاء في الصدقة عن الميت                         |
| 707    | باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه             |
| 707    | باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ |
|        | باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر    |
| 307    | غرماۋه ويرفق بالوارث                                  |
|        | مجتاب الفرانض                                         |
| 700    | باب ما جاء في تعليم الفرائض                           |
| 707    | باب في الكلالة                                        |
| Y0V    | باب من كان ليس له ولد وله أخوات                       |
| YOX    | ما جاء في ميراث الصلب                                 |
| 77.    | باب في الجدة                                          |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177          | باب ما جاء في ميراث الجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777          | باب في ميراث العصبةباب في ميراث العصبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777          | باب في ميراث ذوي الأرحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777          | باب في ميراث ابن الملاعنةب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777          | باب هل يرث المسلم من الكافر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 779          | باب فيمن أسلم على ميراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779          | باب في الولاءب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **           | باب في الرجل يسلم على يدي الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771          | باب في بيع الولاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 771          | باب في المولود يستهل ثم يموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777          | باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم المنافعة |
| 377          | باب في الحلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 740          | باب في المرأة ترث من دية زوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | معتاب الفراع والإمارة والفيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777          | باب ما يلزم الإمام من حق الرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777          | باب ما جاء في طلب الإمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YVA          | باب في الضرير يولىب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Y Y X</b> | باب في اتخاذ الوزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 779          | باب في العرافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17.1         | باب في اتخاذ الكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة       | الموضوع                                        |
|--------------|------------------------------------------------|
| 7.7.7        | باب في السعاية على الصدقة                      |
| ۲۸۳ .        | باب في الخليفة يستخلف                          |
| 442          | باب ما جاء في البيعة                           |
| 3 1 7        | باب في أرزاق العمال                            |
| 7.4.7        | باب في هدايا العمال                            |
| <b>Y A Y</b> | باب في غلول الصدقة                             |
| YAY          | باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه |
| 44.          | باب في قسم الفيء                               |
| 791          | باب في أرزاق الذرية                            |
| 797          | باب متى يفرض للرجل في المقاتلة؟                |
| 797          | باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان           |
| 397          | باب في تدوين العطاء                            |
| 797          | باب في صفايا رسول الله على                     |
| <b>**</b>    | باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربي    |
| ٣٢.          | باب ما جاء في سهم الصفي                        |
| ٣٢٣          | باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟           |
| 777          | باب في خبر النضير                              |
| 479          | باب ما جاء في حكم أرض خيبر                     |
| ٣٣٦          | باب ما جاء في خبر مكة                          |
| ۳۳۸          | ماب ما جاء في خير الطائف                       |

| الصفحا      | الموضوع                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ٣٤.         | باب ما جاء في حكم أرض اليمن                          |
| 737         |                                                      |
| 337         | باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة                  |
| 720         | باب في أخذ الجزية                                    |
| 257         | باب في أخذ الجزية من المجوس                          |
| <b>70</b>   | باب في التشديد في جباية الجزية                       |
| <b>70.</b>  | باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات         |
| 707         | باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟         |
| 307         | باب في الإمام يقبل هدايا المشركين                    |
| 207         | باب في إقطاع الأرضين                                 |
| ٧٢٣         | باب في إحياء الموات                                  |
| 461         | باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج                   |
| 474         | باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل                  |
| ۳۷۳         | باب ما جاء في الركاز وما فيه                         |
| <b>TV</b> 0 | باب نبش القبور العادية يكون فيها المال               |
|             | مهتاب الإنائز                                        |
| 777         | باب الأمراض المكفرة للذنوب                           |
|             | باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحًا فشغله عنه مرض أو |
| 444         | سفرسفر                                               |
| 279         | باب عبادة النساء                                     |

| الصفح | الموضوع                                    |
|-------|--------------------------------------------|
| 471   | باب في العيادة                             |
| ٣٨٢   | باب في عيادة الذميب                        |
| ٣٨٣   | باب المشي في العيادة                       |
| ٣٨٣   | باب في فضل العيادة على وضوء                |
| 440   | باب في العيادة مرارًا                      |
| 440   | باب في العيادة من الرمد                    |
| 440   | باب الخروج من الطاعون                      |
| ۲۸٦   | باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة      |
| ٣٨٧   | باب الدعاء للمريض عند العيادة              |
| ۳۸۸   | باب في كراهية تمني الموت                   |
| ۳۸۹   | باب في موت الفجأة                          |
| ۳۸۹   | باب في فضل من مات في الطاعون               |
| 441   | باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته           |
| 444   | بآب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت   |
| 444   | باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت |
| 387   | باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام   |
| 397   | باب في التلقين                             |
| 290   | باب في تغميض الميت                         |
| 441   | باب في الاسترجاع                           |
| 441   | باب في الميت يسجى                          |

| الصفحا    | الموضوع                                |
|-----------|----------------------------------------|
| <b>44</b> | باب القراءة عند الميت                  |
| 247       | باب الجلوس عند المصيبة                 |
| 497       | باب في التعزية                         |
| 499       | باب الصبر عند الصدمة                   |
| ٤٠٠       | باب في البكاء على الميت                |
| ۲٠3       | باب في النوح                           |
| ٤٠٤       | باب صنعة الطعام لأهل الميت             |
| ٤٠٤       | باب في الشهيد يغسل                     |
| ٤٠٧       | باب في ستر الميت عند غسله              |
| ٤٠٨       | باب كيف غسل الميت؟                     |
| ٤١٠       | باب في الكفن                           |
| 214       | باب في كراهية المغالاة في الكفن        |
| 210       | باب في كفن المرأة                      |
| 210       | باب في المسك للميت                     |
| 113       | باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها     |
| 713       | باب في الغسل من غسل الميت              |
| ٤١٧       | باب في تقبيل الميت                     |
| ٤١٧       | باب في الدفن بالليلباب في الدفن بالليل |
| ٤١٨       | · · · ي                                |
| ٤١٨       | باب في الصوف على الجنازة               |

| الصفح | الموضوع                                     |
|-------|---------------------------------------------|
| ٤١٩   | باب اتباع النساء الجنائز                    |
| 219   | باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها         |
| ٤٢٠   | باب في النار يتبع بها الميت                 |
| 173   | باب في القيام للجنازة                       |
| 277   | باب الركوب في الجنازة                       |
| 373   | باب المشي أمام الجنازة                      |
| 670   | باب الإسراع بالجنازة                        |
| 277   | باب الإمام يصلي على من قتل نفسه             |
| 473   | باب الصلاة على من قتلته الحدود              |
| 473   | باب في الصلاة على الطفل                     |
| ٠٣٤   | باب في الصلاة على الجنازة في المسجد         |
| 173   | باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها        |
| 2773  | باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟       |
| 277   | باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟  |
| 540   | باب التكبير على الجنازة                     |
| 543   | باب ما يقرأ على الجنازة                     |
| ٧٣٤   | باب الدعاء للميت                            |
| ٤٣٩   | باب الصلاة على القبرب                       |
| ٤٤٠   | باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك |
| 133   | باب في جَمع الموتى في قبر والقبر يعلم       |

| الصفحة         | الموضوع                                       |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 133            | باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟  |
| 733            | باب في اللحدب                                 |
| 733            | باب كم يدخل القبر؟                            |
| 233            | باب في الميت يدخل من قبل رجليه                |
| 8 8 8          | باب الجلوس عند القبر                          |
| <b>£ £ £</b>   | باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره           |
| \$ \$ 0        | باب الرجل يموت له قرابة مشرك                  |
| 8 8 0          | باب في تعميق القبر                            |
| 227            | باب في تسوية القبر                            |
| \$ <b>\$</b> A | باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف |
| £ £ A          | باب كراهية الذبح عند القبر                    |
| 889            | باب الميت يصلي على قبره بعد حين               |
| 229            | باب في البناء على القبرب                      |
| 801            | باب في كراهية القعود على القبر                |
| 207            | باب المشي في النعل بين القبور                 |
| 204            | باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث        |
| 808            | باب في الثناء على الميت                       |
| १०१            | باب في زيارة القبور                           |
| 807            | باب في زيارة النساء القبور                    |
| 207            | باب ما يقول إذا زار القبور أو مريها           |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ٤٥٧    | باب المحرم يموت كيف يصنع به؟                   |
|        | عتاب الأيمان والنخور                           |
| १०९    | باب التغليظ في الأيمان الفاجرة                 |
| ٤٥٩ _  | باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالاً لأحد      |
| ٤٦١    | باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي      |
| 773    | باب الحلف بالأنداد                             |
| 2753   | باب في كراهية الحلف بالآباء                    |
| 373    | باب في كراهية الحلف بالأمانة                   |
| 270    | باب لغو اليمين                                 |
| \$70   | باب المعاريض في اليمين                         |
| 277    | باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام |
| £7V    | باب الرجل يحلف ألا يتأدم                       |
| ٤٦٨    | باب الاستثناء في اليمين                        |
| £٦٨    | باب ما جاء في يمين النبي ﷺ ما كانت             |
| ٤٦٩٠   | باب في القسم هل يكون يمينًا؟                   |
| ٤٧٠    | باب فيمن حلف على طعام لا يأكله                 |
| ٤٧١    | باب اليمين في قطيعة الرحم                      |
| ٤٧٢    | باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا                   |
| ٤٧٣    | باب الرجل يكفر قبل أن يحنث                     |
| ٤٧٤    | باب كم الصاع في الكفارة؟                       |

| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| ٤٧٥    | باب في الرقبة المؤمنة                  |
| 573    | باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت     |
| ٤٧٧    | باب النهي عن النذر باب النهي عن النذر  |
| ٤٧٨    | باب ما جاء في النذر في المعصية         |
| ٤٧٨    | باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية |
| 273    | باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس       |
| ٤٨٤    | باب في قضاء النذر عن الميت             |
| ٤٨٥    | باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام         |
| 713    | باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر        |
| ٤٨٨    | باب في النذر فيما لا علك               |
| ٤٩٠    | باب فيمن نذر أن يتصدق بماله            |
| 193    | باب من نذر نذراً لا يطيقه              |
| 294    | باب من نذر نذراً لم يسمه               |
| १९०    | باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام |
|        | كتاب البيوع                            |
| 297    | باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو    |
| 8 9 Y  | باب في استخراج المعادن                 |
| 891    | باب في اجتناب الشبهات                  |
| 0 • 1  | باب في أكل الربا وموكله                |
| 0 • 1  | بات في وضع الديا                       |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| ٥٠٢    | باب في كراهية اليمين في البيع                 |
| ٥٠٣    | باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر         |
| 0 • 0  | باب في قول النبي على: (المكيال مكيال المدينة) |
| 7.0    | باب في التشديد في الدين                       |
| ٥٠٨    | باب في المطل                                  |
| 0 • 9  | باب في حسن القضاء                             |
| 01.    | باب في الصرف                                  |
| 017    | باب حلية السيف تباع بالدراهم                  |
| ٥١٣    | بابُ في اقتضاء الذهب من الورق                 |
| 010    | باب في الحيوان بالحيوان نسيثة                 |
| 010    | باب في الرخصة في ذلك                          |
| 710    | باب في ذلك إذا كان يداً بيد                   |
| 017    | باب في التمر بالتمر                           |
| ٥١٨    | باب في المزابنة                               |
| 019    | باب في بيع العراياباب في بيع العرايا          |
| ٥٢.    | باب في مقدار العرية                           |
| ٥٢٠    | باب في تفسير العرايا                          |
| ٥٢٠    | باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها          |
| ٥٢٣    | باب في بيع السنين                             |
| 070    | باب في بيع الغرر                              |
| OYA    | باب في بيع المضطرب                            |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 970    | باب في الشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 970    | باب في المضارب يخالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 07.    | باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 071    | باب في الشركة على غير رأس مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2770   | باب في المزارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 370    | باب في التشديد في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 029    | باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 029    | باب في المخابرة المنابرة ال |
| 0 8 1  | باب في المساقاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 730    | ٠٠٠ پا <b>ب في ا</b> لخرصبنا <b>ب في ا</b> لخرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | व्याठि । नाइक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 £ £  | باب في كسب المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ०६२    | باب في كسب الأطباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٤٨    | باب في كسب الحجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00•    | باب في كسب الإماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 001    | باب في حلوان الكاهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 004    | باب في عسب الفحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 907    | باب في الصائغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 008    | باب في العبد يباع وله مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 000    | راب في التلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة       | الموضوع                        |
|--------------|--------------------------------|
| 700          | باب في النهي عن النجش          |
| 700          | باب في النهي أن يبيع حاضر لباد |
| ٥٥٨          | باب من اشتری مصراة فکرهها      |
| 150          | باب في النهي عن الحكرة         |
| 750          | باب في كسر الدراهم             |
| 750          | باب في التسعير                 |
| ٥٦٥          | باب في النهي عن الغش           |
| crc          | باب في خيار المتبايعين         |
| ۸۲٥          | باب في فضل الإقالة             |
| 979          | باب فيمن باع بيعتين في بيعة    |
| <b>0.V</b> • | باب في النهي عن العينة         |
| ٥٧١          | باب في السلفب                  |
| ٥٧٣          | باب في السلم في ثمرة بعينها    |
| ٥٧٢          | باب في السلف لا يحول           |
| ٥٧٣          | باب في وضع الجائحة             |
| 040          | باب في تفسير الجائحة           |
| . 010        | باب في منع الماء               |
| ٥٧٨          | باب في بيع فضل الماء           |
| 049          | باب في ثمن السنور              |
| ٥٨٠          | باب في أثمان الكلاب            |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 011    | باب في ثمن الخمر والميتة                        |
| ٥٨٤    |                                                 |
| ٥٨٧    | باب في الرجل يقول في البيع: «لا خلابة»          |
| ٥٨٨    | باب في العربان                                  |
| ٥٨٨    | باب في الرجل يبيع ما ليس عنده الرجل يبيع ما ليس |
| 94.    |                                                 |
| 09.    | باب في عهدة الرقيق                              |
| 091    | باب فيمن اشتري عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا   |
| 098    | باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم              |
| 090    | باب في الشفعة                                   |
| 097    | باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه        |
| ०९९    | باب فيمن أحيا حسيرًا                            |
| 7      | باب في الرهن                                    |
| 1.5    | باب في الرجل يأكل من مال ولده                   |
| 7.4    | باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل               |
| 7.4    | باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده                |
| 7.0    | باب في قبول الهدايا                             |
| 7.7    | باب الرجوع في الهبة                             |
| ۸•۲    | باب في الهدية لقضاء الحاجة                      |
| ٨•٢    | باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل             |
| 115    | باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها               |

| الصفحة        | الموضوع                                |
|---------------|----------------------------------------|
| 111           | باب في العمري                          |
| 715           | باب من قال فيه: «ولعقبه»               |
| 315           | باب في الرقبيب                         |
| 710           | باب في تضمين العارية                   |
| ٦١٨           | باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله          |
| 719           | باب في المواشي تفسد زرع قوم            |
|               | مكتأب الأقضية                          |
| 177           | باب في طلب القضاء                      |
| 775           | باب في القاضي يخطئ                     |
| 375           | باب في طلب القضاء والتسرع إليه         |
| 777           | باب في كراهية الرشوة                   |
| 777           | باب في هدايا العمال                    |
| · <b>٧</b> ٢٢ | باب في هدايا العمال<br>باب كيف القضاء؟ |
| AYF           | باب في قضاء القاضي إذا أخطأ            |
| 171           | باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟   |
| 171           | باب القاضي يقضي وهو غضبان              |
| ٦٣٢           | باب الحكم بين أهل الذمة                |
| 777           | باب اجتهاد الرأي في القضاء             |
| 375           | باب في الصلح                           |
| 777           | ياب في الشهادات                        |

| الصفحأ | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 777    | باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها            |
| ۸۳۲    | باب في شهادة الزورب                                     |
| 7379   | باب من ترد شهادته                                       |
| 78.    | باب شهادة البدوي على أهل الأمصار                        |
| 137    | باب في الشهادة في الرضاع                                |
| 737    | باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر                 |
| 735    | باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به |
| 780    | باب القضاء باليمين والشاهد                              |
| 787    | باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة                |
| 70.    | باب اليمين على المدعى عليه                              |
| 70 •   | باب كيف اليمين؟                                         |
| 70.    | باب إذا كان المدعى عليه ذميًا أيحلف؟                    |
| 101    | باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه                    |
| 707    | باب كيف يحلف الذمي؟                                     |
| 705    | باب الرجل يحلف على حقه                                  |
| 305    | باب في الحبس في الدين وغيره                             |
| 700    | باب في الوكالة                                          |
| 700    | أبواب من القضاء                                         |
|        | مهتاب العلم                                             |
| 177    | باب الحث على طلب العلم                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 775    | باب رواية حديث أهل الكتاب                                                    |
| 778    | باب في كتاب العلم                                                            |
| 777    | باب في التشديد في الكذب على رسول الله على الله على الته على التشديد في الكذب |
| 777    | باب الكلام في كتاب الله بغير علم                                             |
| 777    | باب تكرير الحديث                                                             |
| 777    | باب في سرد الحديث                                                            |
| 779    | باب التوقي في الفتيا                                                         |
| 77.    | باب كراهية منع العلم                                                         |
| ٠٧٢    | باب فضل نشر العلم                                                            |
| 777    | باب الحديث عن بني إسرائيل                                                    |
| 777    | باب في طلب العلم لغير الله تعالى                                             |
| 777    | باب في القصص                                                                 |
|        | وب عي المسال الأنسرية                                                        |
| 777    | باب في تحريم الخمر                                                           |
| 779    | باب العنب يعصر للخمر                                                         |
| 7 / 9  | باب ما جاء في الخمر تخلل                                                     |
| ٠٨٢    | باب الخمر مم هو؟                                                             |
| 117    | باب النهي عن المسكر                                                          |
| 7.7.7  | باب في الداذي                                                                |
| ٧٨٢    | باب في الأوعية                                                               |

| الصفحة     |    | الموضوع                                |
|------------|----|----------------------------------------|
| 797        |    |                                        |
| 798        |    | باب في الخليطين                        |
| 198        |    | باب في نبيذ البسر                      |
| 797        |    | ببي                                    |
| 791        |    | باب في شراب العسلباب في النبيذ إذا غلى |
| 191        |    | باب في الشرب قائمًا                    |
| 791        |    | باب في الشراب من في السقاء             |
| 799        |    | باب في اختناث الأسقية                  |
| V••        |    | باب في الشرب من ثلمة القدح             |
| <b>V··</b> |    | باب في الشرب في آنية الذهب والفض       |
| ٧٠١        |    | باب في الكرع                           |
| 7.7        |    | باب في الساقي متى بشرب؟                |
| ٧٠٣        |    | بب مي النفخ في الشراب والتنفس ف        |
| ٧٠٤        |    | باب في ما يقول إذا شرب اللبن           |
| V•0        |    | باب في إيكاء الآنية                    |
|            | ئە | محتاب الألم                            |
| ٧٠٧        |    | باب ما جاء في إجابة الدعوة             |
| V • 9      |    | باب في استحباب الوليمة عند النكار      |
| ٧١٠        |    | باب في كم تستحب الوليمة؟               |
| ٧١٠        |    | ماب الإطعام عند القدوم من السفر        |

| الصفحة | ÷ .        | الموضوع                                |
|--------|------------|----------------------------------------|
|        |            |                                        |
| V//    |            | باب ما جاء في الضيافة                  |
| V18    |            | باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره         |
| V10    |            | باب في طعام المتباريين                 |
| V10    |            | باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه       |
| V17    |            | باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟        |
| V 1 V  |            | باب إذا حضرت الصلاة والعشاء            |
| ٧١٨    |            | باب في غسل اليدين عند الطعام           |
| ٧١٨    |            | باب في غسل اليدين قبل الطعام           |
| V19    |            | باب في طعام الفجاءة                    |
| V19    |            | باب في كراهية ذم الطعام                |
| V19    |            | باب في الاجتماع على الطعام             |
| ٧٢٠    |            | باب في التسمية على الطعام              |
| ٧٢٣    |            | باب ما جاء في الأكل متكتًا             |
| Y 7 &  |            | باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة     |
| ٧٢٥    | عض ما يكره | باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها ب |
| 777    |            | باب الأكل باليمين                      |
| 777    |            | باب في أكل اللحم                       |
| VYA    |            | باب في أكل الدباء                      |
| V 7 9  |            | باب في أكل الثريد                      |
| VYA    |            | باب في كراهية التقذر للطعام            |

| الصفحة      | الموصوع                             |
|-------------|-------------------------------------|
| ٧٣٢         | باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها   |
| VTT         | باب في أكل لحوم الحيل               |
| <b>YY E</b> | باب في أكل الأرنب                   |
| ٧٣٥         | باب في أكل الضب                     |
| <b>V</b> *V | باب في أكل لحم الحباري              |
| ٧٣٧         | باب في أكل حشرات الأرض.             |
| ٧٣٨         | باب ما لم يذكر تحريمه               |
| ٧٣٩         | باب في أكل الضبع                    |
| VT9         | باب النهي عن أكل السباع             |
| V & 1       | باب في لحوم الحمر الأهلية           |
| 737         | باب في أكل الجراد                   |
| V & &       | باب في أكل الطافي من السمك          |
| V & &       | باب في المضطر إلى الميتة            |
| 737         | باب في الجمع بين لونين من الطعام    |
| V & V       | باب في أكل الجبن                    |
| ٧٤٧         | باب في الخل                         |
| VEA         | باب في أكل الثوم                    |
| VOI         | باب في التمر                        |
| VOY         | باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل |
| ٧٥٣         | باب الإقران في التمر عند الأكل      |

| الصفح | الموضوع                                      |
|-------|----------------------------------------------|
| ٧٥٣   | باب في الجمع بين لونين في الأكل              |
| V00   | باب الأكل في آنية أهل الكتاب                 |
| 707   | باب في دواب البحر                            |
| VOV   | باب في الفارة تقع في السمن                   |
| 409   | باب في الذباب يقع في الطعام                  |
| VOQ   | باب في اللقمة تسقط                           |
| VOA   | باب في الخادم يأكل مع المولى                 |
| ٧٦٠   | باب في المنديل                               |
| 777   | باب ما يقول الرجل إذا طعم                    |
| ٧٦٣   | باب في غسل اليد من الطعام                    |
| VZE   | باب ما حاء في الدعاء لوب الطعام إذا أكل عنده |

d